

ڡؙٛٷٚؠٚڒۏٛڲۺٚڷڵؿڵۯٳڷڒڶٳڵۺڵؾۺۜ

Encyclopedia Of The Andalusian World

# جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩م

# رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية

رقم التصنيف: ٩٥٦,٠٦٥١

المؤلف ومن هو : محمد عبده حتاملة

عنوان الكتاب: موسوعة الديار الأندلسية

الموضوع الرئيسي: ١- التاريخ والجغرافيا

بيانات النشــر :

\* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل المكتبة الوطنية

# ٩

# Encyclopedia Of The Andalusian World

الجيزَّء الأُوكِ

الأست ذالذكور في كالمعالمة المعالمة ال

# Prof. Mohammed Abdo Hatamleh

Department Of History / Faculty Humanitities and Social Sciences / University of Jordan

# 

وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَّهَا أَذَلِكَ تَقْدِيرًا لْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

#### المقدم\_ة

جاءت هذه الموسوعة ثمرة جهد استمر سنوات طويلة قاربت على الأربعين عاماً، حين أخذت على عاتقي دراسة تاريخ الأندلس، فكانت هذه الموسوعة تتويجاً لسلسلة من الدراسات والكتب التي وضعتها في تاريخ الاندلس.

أما الدافع إلى تأليف هذه الموسوعة فهو ما لمسته من حاجة ماسة انتظرها الدارسون والباحثون والمؤرخون منذ أمد طويل في ميدان الدراسات بغية تعرف المدن الأندلسية، نظراً لخلو المكتبة العربية والاسبانية من موسوعة متكاملة شاملة عن هذه المدن والمواقع والمعارك، فلم أجد دراسة شاملة تحقق هذا الغرض، على أنّ ثمة أعمالاً في هذا المجال من مثل كتاب الروض المعطار للحميري ومعجم البلدان لياقوت الحموي ودائرة المعارف الإسلامية بالإضافة إلى قواميس تاريخية وجغرافية اسبانية عامة، إلا أنّ هذه الدراسات على أهميتها وقيمتها التاريخية، لا تعطي صورة شاملة عن المدن الأندلسية ولا سيما الفترة اللاحقة للعصور اللتي عاش فيها هؤلاء المؤرخون الاندلسيون ودونوا فيها التاريخ بدقة وتفصيل.

وبناءً على ذلك فانني لم أقصد من وضع هذه الموسوعة أن تكون تكراراً أو اضافة شكلية للدراسات الاندلسية، وإنما قصدت من وضعها أن تسد فراغاً في المكتبة العربية ولتكون عوناً للباحثين والدارسين في التاريخ والأدب والحضارة الأندلسية.

ومن ناحية أخرى فإن خصوصية تاريخ الاندلس الذي يشكل جـزءاً مهماً من التاريخ الاسلامي العام ولا سيما تاريخ المغرب العربي تتطلب عناية خاصة أيضاً إذ من المعروف أن تاريخ الاندلس كان وثيق الصلة بتاريخ المغرب منذ بدايات الفتح حتى سقوط غرناطة وما بعد ذلك، إذ شكل تاريخ هذين الجزأين من العالم الاسلامي وحدة حضارية، فضلاً عن وحدة

كفاحهما ضد الغزوين الاسباني والبرتغالي ولا سيما في عهود المرابطيين والموحدين والمرينيين والحقصيين ثم الأشراف السعديين والعلويين.

ونظراً لاتصال تاريخ الاندلس بتاريخ المالك الاسبانية فإنه لا بُدّ للباحث من الإطلاع على التاريخ الأوروبي العام في العصور الوسطى والحديثة بسبب اتصال تاريخ المالك الاسبانية بغيرها من المالك الأوروبية في هاتين الفترتين، مما تطلب التوسع في دراسة تاريخ أوروبا.

وقد تطلب إعداد مادة هذه الموسوعة استقصاء عدد كبير من المصادر والمراجع الجغرافية والتاريخية والأدبية العربية والإسبانية.

وقد تطلب استخراج المادة اللازمة من المراجع العربية والاسبانية، الكثير من الصبر، والعناية لتحديد المادة العلمية ومن ثم تبويبها وتحقيقها وتدقيقها والتعليق عليها ومناقشة جوانب الاختلاف بين ما توفره المصادر المتعددة عن كل موضوع من الموضوعات.

فضلاً عمّا يتطلبه هذا العمل من ضبط أسماء هذه المدن باللغتين العربية والاسبانية تحقيقاً للمزيد من الدقة والصواب حتى تستقيم مادة هذه الموسوعة. وجاء ترتيب موادها حسب الحروف الهجائية لسهولة الحصول على المادة الجغرافية والتاريخية اللازمة عند الحاجة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن نشأة المدن في شبه الجزيرة الإيبيرية لم يتم في فـ ترة واحـدة وإنما تمّ على فـ ترات تاريخية متعاقبة تمتـد مـن العهـود الايبيرية حتى العهـد العربي الإسلامي. على أن أهم هذه المدن وأقدمها كان قد نشأ في العهـد الفينيقي، حيث أنشأ الفينيقيون منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد عدداً كبيراً من المراكز التجاريـة والمستوطنات

على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل الإفريقية الشمالية والسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الإيبيرية. وكان الفينيقيون قد وصلوا إلى هذه المناطق بصفتهم تجاراً و باحثين عن المعادن والملح وأسماك التونة. وكانت قادش هي أول مدينة أسسوها في شبه الجزيرة الإيبيرية وأسموها التونة. وكانت قادش هي أول مدينة أسسوها في شبه الجزيرة الإيبيرية وغرب أوروبا وكانت تحمل اسم نهر مقدس في لبنان وظلت مأهولة طوال العصور التالية حتى يومنا هذا، واسم المدينة مشتق من كلمة فينيقية معناها الجدار أو المكان المسوَّر. ثم نشأ عدد من المدن الفينيقية الأخرى في منطقة ترشيش هو فينيقي في الغالب ويعني المنجم أو مكان الصهر. كما أن اسم مدينة مالقة Malaca مشتقة من اللغة الفينيقية الفينيقية الفينيقية الأخرى في منطقة معنى دكان أو معمل صغير، وكان فيها مكان لتمليح الأسماك.

أما قرطبة فكانت في الأصل مدينة إيبيرية استولى عليها الفينيقيون فأقدم نقودها تحمل حروفاً فينيقية، ثم استبدلت فيما بعد بالقرطاجية. ومنها جمع هملكار برقه والد هانيبال كما جمع من غيرها من مدن شبه الجزيرة الإيبيرية جيوشاً في حملته ضد روما. وربما كان اسم برشلونة متصلاً بكلمة براق الفينيقية (بَرْق) التي نراها على شكل لقب بجانب اسم والد هانيبال.

زاد انتشار المدن الفينيقية في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد إذ أنشئت مدينة المنكب (Sexi) وحُرف هذا الاسم إلى الإسبانية Almuñecar ومدينة عذره Abdera التي حُرف المنكب (Adra) وحُرف هذا الاسم إلى الإسبانية، كما أنشئت مدينتا طاقة Utica وقرطاجنة Adra واستمرت المدن الفينيقية في شبه الجزيرة الإيبيرية بالنمو والاتساع وأصبحت مدنا شبه مستقلة المبدن الفينيقية في شبه الجزيرة الإيبيرية من شبه الجزيرة الإيبيرية مناطق فينيقية فضلاً عن أن الفينيقيين أسسوا مراكز تجارية في جزر البليار (الجزائر الشرقية) وبخاصة يابسه

Ibiza أما الاغريق فقد حضروا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية تجاراً ومستوطنين، ووجدوا صعوبة في منافسة الفينيقين على سواحل شبه الجزيرة الإيبيرية فتوجهوا إلى الشاطئ الشمالي من البحر المتوسط وأسسوا مرسيلية سنة ٢٠٠ق.م، وعلاليه Alalia (٢٠٥ق.م) وامبورياس (١٥٥ق.م) وتبع ذلك إنشاء عدد من المستوطنات على الساحل الفرنسي الحالي. ومع ذلك تمكن الإغريق من إنشاء عدد من المستعمرات في شبه الجزيرة الإيبيرية تحولت إلى مدن وهي دانيه Ampurias وامبورياس Rosas وامبورياس.

وقد تمكن القرطاجيون من القضاء على النفوذ الإغريقي في شبه الجزيرة الإيبيرية بعد معركة علاليه البحرية سنة ٥٣٥ق.م. واستمرت سيطرة القرطاجيين على شبه الجزيرة الإيبيرية منذ ذلك الوقت حتى سنة ٥٠٠ق.م حين اخرجهم الرومان. وفي هذه الفترة أسس القرطاجيون مدينة ماهون Port Mahon في جزيرة منورقة (٣).

أما في العهد الروماني فقد قسمت شبه الجزيرة الإيبيرية إدارياً إلى أقاليم ثم إلى أقضية فقسمت باطقة مثلاً إلى أربعة أقضية هي قادش Cádiz وقرطبة Córdoba واستجه فقسمت باطقة مثلاً إلى أربعة أقضية هي قرطاجنة وطركونة السبيلية Sevilla وقسمت مقاطعة طركونة إلى سبعة أقضية هي قرطاجنة وطركونة لسبيلية Tarrago وسرقسطة Zaragoza وكورونيا Coruña del Conde واسترقه Astorga ولُك Beja وأخة Beja وقسمت البرتغال (لوسيتانيا) إلى ثلاثة أقضية هي مارده Mérida وباجه المنترين Santarem وأشترين شنترين أنشائهم عدداً من المدن الجديدة.

<sup>(</sup>۱) حول نشأة المدن الفينيقية في شبه الجزيرة الإيبيرية: أنظر: حتاملة، محمد عبده، إيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين، ط١، عمان، الأردن، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ص ١٧٠.١٧٧.

<sup>(</sup>۲) حتاملة، ايبيريا، ص ۱٤٩.

<sup>(</sup>٣) حتاملة، إيبيريا، ص ١٥٤\_١٥٥.

<sup>(1)</sup> حتاملة، إيبيريا، ص ١٧٦، ١٧٧.

توقف نمو المدن في العهد القوطي، واضمحلت خلاله بعض المدن القديمة. واكتفى العرب المسلمون حين دخلوا شبه الجزيرة الإيبيرية بتطويسر المدن التي ورثوها من العهبود السابقة بإضافة عدد من المنشآت العمرانية كالمساجد والحمامات والقصور والجسبور والقناطر والمدارس والمستشفيات وغير ذلك من مظاهر التطوير العمراني. ثم لم تلبث الحاجة أن دعتهم إلى إنشاء مدن جديدة مع العناية باختيار مواقعها لأسباب حربية أو ديموغرافية، فكانوا يختارون المواقع والأماكن المناسبة من الناحية البيئية، مما ساعد على ازدهار هذه المدن وتطورها حتى الوقت الحاضر. ومن هذه المدن: مدينة جبل الفتح (جبل طارق) والجزيرة الخضراء وطريف، وقلعة أيسوب Calatayub ومدينة سالم Medinaceli والبسيط Albacete والبسيط Calatrava والمرية وقلعة رباح Calatrava والبسيط العرب والمرية من القلاع والحصون تحولت إلى مدن مثل طلمنكة وحصن الفرج.

ولما كان هذا العمل هو ثمرة جهد إنساني منفرد فإنه ليس من المتوقع أن يكون تاماً فالكمال لله وحده.

أسأل الله أن ينفع بهذا العمل أمتنا العربية والاسلامية وأن ينفع الباحثين والدارسين في التاريخ العربي الاسلامي المجيد والحضارة العربية الاسلامية.

والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيل.

المؤلف

أ.د. محمد عبده حتاملة

الجامعة الأردنية

عمان في



## : Aro

إقليم، عدَّه العذري من أقاليم الجزيرة الخضراء، وذكر أن "فيه الجبال الشامخة، المنيعة بالوعر، وثارت فيه الفتون بعد الفتون، وهو بلد ثمرة لا بلد زرع"(١). وأشار ياقوت نقلاً عن أبي نصر الحميدي أن أرُّه بالأندلس دون أن يحدد مكانه، ونقل عن الشيخ أبى الأصبغ الأندلسي قوله "المشهور عند العامّة وادي بارة بالباء (١). وهناك من يؤكد أن المراد بأَرُهُ: جبل طارق<sup>(٣)</sup>.

# إِبَارْيَة (ايبيريا) Iberia:

هى الأندلس، فقد كان اسمها في القديم إبارية، من وادي إبره، ثم سميت بعد ذلك باطقة من وادي بيطي، وهو نهر قرطبة، أو نهر الوادي الكبير. ثم سميت إشبانية من اسم رجل ملكها في القديم كان اسمه إشبان (١٠) . وأول من أطلق على إيبيريا هذا الاسم هو الإغريق، ثم سماها الرومان: سبانيا Spania، أو إسبانيا Hispania. وأصل هذه التسمية فينيقي (٥٠). "وقال قوم: إن اسمها إنما هو في الحقيقة إشبارية، من أشبْرُش، وهو الكوكب المعروف بالأحمر. وسميت بعد ذلك بالأندلس"(١).

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٢٠.

**<sup>(</sup>Y)** ياقوت، معجم البلدان: ٢/١٥.

<sup>(7)</sup> العذري، نصوص عن الأندلس: ١٨٢.

<sup>(2)</sup> البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٥٨ـ٥٨.

<sup>(0)</sup> حتاملةً، ايبيريا: ١٠٤ وما بعدها؛ وانظر: مؤنس، حسين، تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ١٣٨ وما بعدها.

البكري، جغر افية الأندلس وأوروبا: ٥٩ـ٥٥.

### أبال Opál:

حصن، يقع إلى الشمال من قرطبة على بعد خمسة وعشرين ميلاً منها (1). وأكثر ما يشتهر به معدن الزئبق (٢)، إذ يدل ما ذكره الإدريسي والحميري عن هذا المعدن أن منجمه في أبال كان ضخماً غزير الانتاج، فالعاملون في استخراجه أكثر من ألف رجل. وهذا العدد الكبير من الرجال كانوا يتوزعون الأعمال، فبعضهم يتولى استخراج المادة الخام، وبعضهم يحضرون الحطب لإعداد النيران اللازمة للصهر، وفريق ثالث يعدون أواني السبك لصهر المعدن وتصفيته، وفريق رابع يشرفون على الأفران، وعلى عملية الصهر (٣).

وذكر الإدريسي أنه رأى هذا المعدن، واستفسر عن كمياته فأخبر أنَّ عمقه أكثر من مائتين وخمسين قامة مما يدل على احتياطي هائل من الزئبق في حصن أبال<sup>(1)</sup>.

وكان زئبق أبال بعد تصنيعه يصدر إلى جميع أقطار العالم (°). كما كان يصدر من حصن أبال معدن آخر هو الزنجفر أو الزنجفور (۲)، إلا أنه لم يحظ بما حظي به الزئبق من شهرة أو كثافة.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/ ١٥٨١ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٨١/١ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/١/٥؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠.

<sup>(</sup>٤) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٨١/٥ ويذكر الحميري أن عمق الزئبق من وجه الأرض إلى الأسفل أكمثر من مائة قامة. انظر: صفة جزيرة الاندلس: ١٠.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٨١٥ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٨١ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠.

## أَبَّدَة Ubéda: عُبادة العرب Ubbadat al-Arab

بالضمّ ثم الفتح والتشديد (١)، وتلفظ أيضاً بالذال المعجمة (٢)، وتعرف بأبّدة العرب (٣).

وأُبدة مدينة صغيرة تبعد عن مدينة بياسة Baeza سبعة أميال إلى الشمال الشرقي منها، وتقع على مقربة من نهر الوادي الكبير<sup>(1)</sup>.

وتختلف المصادر في باني مدينة أبدة، فبينما يشير الزهري إلى أنها قديمة، وأنها من المدائن التي تصالح عليها تدمير ملك الروم مع موسى بن نصير حين دخل الأندلس<sup>(۰)</sup>. يذكر ابن خلدون أنها بُنيت في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن (الثاني الأوسط) بن الحكم بن هشام (٢٠٦-٢٣٨هـ/ ٢٨٠ـ٢٥٨م) أو في عهد ابنه محمد (٢٣٨ـ٢٦٤هـ/٢٥٨م/٥٢). وتشير مصادر أخرى إلى أن الذي بناها في عهد الأمير محمد هو وزيره هاشم بن عبد العزيان الذي كان يؤثره بالوزارة، ويفضله على غيره للقيادة والإمارة. فلما ولي كورة جيان بنى أبدة ومعظم معاقلها الحصينة (١٠٠٠). وقد سميت عُبّادة العرب للتمييز بينها وبين مدن أخرى تحمل نفس الأسم (١٠)

وتوجد في أبدة عين ماء غزيرة تسقي الزعفران وغيره (١٠). وقد اشتهرت المدينة بزراعة الكروم إذ كثر فيها العنب كـثرة جعلته يكسُد في أسواقها (١٠٠). كما كـثرت فيها الغلات وخاصة القمح والشعير (١١).

<sup>(&#</sup>x27;) ياقوت، معجم البلدان: ١٤/١.

<sup>(</sup>r) الحميري، الروض المعطار: ٦؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ١/١٤.

<sup>(&#</sup>x27;) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٩/٥؛ المقري، نقح الطيب: ١٤٢/١ الحاشية ٤٩ الزهري، الجغرافية: ٩٩ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٥٥/١ الحاشية ٢.

<sup>(&</sup>quot;) الزهرى، الجعرافية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٢؛ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ٢/٧٠.

<sup>(</sup>Y) ابن الآبار، الحلة السيراء: ١٣٧/١.

Encyclopédie de l'Islam, IV, p. 1038

<sup>(</sup>¹) الزهري، الجعرافية: ١٠٠؛ ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب: ٢/٥٠٠.

<sup>&#</sup>x27;'' المقرى، نفح الطيب: ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>۱۱) الحميري، الروض المعطار: ٦.



Ubeda. -- San Pablo

ti'nio tu avera



Ubeda,--Ayıntamlenle

(Foto Talavera)

واشتهرت أُبدة أيضاً باستخراج حجر المرقشيتا الذهبي من جبالها، وهو معدن كبريتي نادر كانت تصدره الأندلس إلى الخارج (١). وكانت تصنع فيها الحلي والشنوف (٢). وعُرفت إلى جانب ذلك كله بكثرة الملاهي، وبالراقصات المشهورات بحسن الانطباع والصنعة حتى وصفن بأنهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف (٣).

وكانت أبدة من المناطق التي سيطر عليها عمر بن حفصون أثناء ثورته ضد الأمويين، إلا أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر استعادها منه (ئ). ويذكر ابن خليدون أن الفونسو السابع اجبر يحيى بن غانية على أن يعطيه بياسة Baeza وأبدَه سنة ١١٥هـ/١١٩٩م بينما يذكر صاحب القرطاس بأن تسليمها لألفونسو السابع كان سنة ١١٥هـ/١٤٩٨-١١٥٠٥، بينما يذكر المراكشي أن الذي احتلها هو الفونسو الثامن بعد ثلاثة عشر يوماً من الحصار. وقد قتل رجالها، وسبى من نسائها وولدانها أعداداً كبيرة، وكان ذلك السبي أشد وقعاً على المسلمين من الهزيمة العسكرية (ث). ثم سقطت أبدة برمتها في يد فرناندو الثالث ملك قشتالة سنة ١٣٦٨ه في حزيران ١٢٣٣م بعد حصار دام ستة أشهر. بعد أن حكمها المسلمون نصو أربعة قرون منذ بنائها (\*). وقد تهدم جزء منها سنة ١٣٠٥م من جراء فيضان نشأ عن غزارة الأمطار ومما زاد في خرابها، تعرضها سنة ١٣٦٨م لهجوم محمد الخامس (ملك غرناطة)

(5)

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٤٢/١.

<sup>(</sup>۲) القاضي عياض، از هار الرياض: ۲۷.

المقري، نفح الطيب: ٣/٢١٧؛ ابن حزم وآخرون، فضائل الأندلس: ٥٦.

<sup>(1)</sup> ابن حيان، المقتبس: ٥/٥٦.

Ibn Jaldón, Historie des Berberés, trad. Slane II. Paris, 1925, p. 187.
 Leopoldo Torres Balbás De La Real Academia de La Historia, Ciudades Hispano musulmanas, 2nd Edi. Madrid, 1985. p. 60.

<sup>(</sup>۱) المراكشي، المعجب: ۳۲۲.

عنان، نهاية الاندلس: ١٦، ٢٧.

<sup>-</sup> Chronique Latine des rois de Castille, edic, Cirot Burdeos 1913, pp. 136-137.

Mariano, Gaspar Ramiro, Corres pondecia diplomática entre Granada Y Fez (Siglo XIV)

Granada 1916, pp. 295 Y 325-330.s

#### أبطير Ibtir:

حصن، بناه المنصور محمد بن أبي عامر من الصخير قرب بطليوس، ويوجيد بداخله عين ماء. وعلى مقربة منه "قبر في نشر من الأرض قد نُحت في حجر، وقد نُضّد عليه صفائح الحجارة، ويعرف بقبر الشهيد، ولا يعلم له وقبت لقدمه، يُرفع عنه بعض تلك الصفائح، فيُرى صحيح الجسم لم يتغيّر، نابت الشّعر"(().

# إِتْرِيش Itriš :

حصن بالأندلس من أعمال ربع ، يلفظ اسمه بالكسر ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وشين معجمة ، ذكر ذلك ياقوت ، وأضاف أن هذا الحصن كان يلجأ إليه عمر بن حفصون ، الثائر على الأمويين في الأندلس، عند الخوف (٢) .

الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١١ انظر: مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ٥٤٣.

۲) ياقوت، معجم البلدان: ۱/۸۷.

# أَخْشَنْبة Ijsanba :

بلد، يلفظ اسمه بالفتح ثم السكون وفتح الشين المعجمة، ونون ساكنة، وباء موحدة، وهو مشهور عظيم كثير الخيرات، بينه وبين شلب ستة أيام، وبينه وبين لَبّ ثلاثة أيام (١١).

#### أرانخويس Aranjuez:

مدينة، تقع على نهر تاجه المار بطليطلة، وتبعد ١٧ كيلومتراً عن مجريط (مدريد). فيها قصور وبساتين جميلة كان يتنزه فيها ملوك إسبانيا. وقد زارها المكناسي في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، ووصفها بأنها مدينة صغيرة، ذات جنات وبساتين وأزهار ورياحين، حسنة المنظر. وفيها من الفواكه ما ليس في غيرها، وكان فيها محميات للصيد، ومنها تُشاهد طليطلة (١٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱۲۳/۱.

<sup>(</sup>۲) المكناسي، الإكسير: ۷۹، ۸۰.

# أُرْبُونَة Narbonne:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح أوله، ويضم، ثم السكون وضم الباء الموحدة وسكون الواو، ونون، وهاء (١١).

تقع في طرف الثغر من أرض الاندلس، بينها وبين قرطبة ألف ميل<sup>(۱)</sup>. وهي في أقصى جنوب شرق فرنسا<sup>(۱)</sup>. ويرى المؤرخون والجغرافيون العرب المسلمون أنها غير داخلة في أرض الاندلس<sup>(۱)</sup>. وإنما تقع في أرض غالبة (فرنسا) خلف جبال البرت التي تشكل الحاجز الجبلي بين فرنسا وإسبانيا<sup>(۱)</sup>. وجعلها البكري مدينة حدودية<sup>(۱)</sup>، وذكر غيره أن كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز كان ينتهى إليها<sup>(۱)</sup>.

وأكد الزهري أن أربونة مما يلي برشلونة على ساحل البحر من المشرق، وأنها آخر ما استفتح المسلمون من بلاد الافرنج، ووصفها فقال: "وهذه المدينة يشقُ في وسطها نهر عظيم، وهو أعظم نهر في بلاد الإفرنج. وعليه قنطرة عظيمة، على متنها أسواق وديار، والناس يمشون عليها من نصف المدينة إلى النصف الآخر. وبين هذه المدينة والبحر فرسخان. والمراكب تطلع من البحر في هذا النهر حتى تدخل تحت هذه القنطرة. وفي وسطها جسور وأرحية من بنيان الأولين"(^).

<sup>&</sup>lt;sup>()</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١٤٠/١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱/۱۶۰۱.

<sup>(</sup>۳) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۱۲۸ الحاشية ۲.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٢٧/١؛ مؤنس، الجغرافية والجغرافيون: ٢٩٩، ٤٨٠.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٣٢،١٢٨، ١٣٧،١٢٨، ١٣٢؛ مؤنس، الجغرافية والجغرافيون: ٤٨٠، ٤٨٠.

<sup>)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٥٩.

ابن عبد الحكم، فتوح افريقيا والأندلس: ٧٧.

<sup>(^)</sup> الزهري، الجغرافية: ٧٧.

دخل المسلمون أربونة منذ بداية عهد الفتح على يد طارق بن زياد (۱۱). ولما دخل موسى بن نصير الأندلس توغل في جهة الشرق، ووصل إلى أربونة في الشمال عازماً على أن يعود إلى المشرق من ناحية القسطنطينية بعد افتتاح فرنسا، ثم يتجاوز إلى الشام مجاهداً حتى يلحق بدار الخلافة فيها (۲). ورأى أن يتخذ مخترقه بتلك الأرض طريقاً يسلكه أهل الاندلس على البر، لا يركبون بحراً، إذا ما أرادوا المجيء إلى المشرق (۳).

واستمرت الحملات الاسلامية على المناطق الشمالية في عهد الولاة، وقد تمكن الحر بن عبد الرحمن الثقفي (٩٧ ـ ١٠٠هـ/ ١٧٦م) من اختراق جبال البرت الشرقية وفتح مدينة أربونة سنة ٩٨هـ/ ١٨٨م، ثم أعاد فتحها السمح بن مالك الخولاني سنة ١٠٢هـ/ ٢٧م، وحصن اسوارها، ووضع فيها حامية، واتخذها قاعدة لفتوحاته ( $^{(1)}$ ). ووصل إلى طولوسة، ولكنه هزم وقتل أثناء حصاره لها على يد أوذو دوق اكتانيا سنة ١٠٢هـ/ ٢٧م ( $^{(2)}$ ).

ولما نشبت الفتن الداخلية في الأندلس بين الشاميين والبلديين والبربر توقفت الفتوحات الاسلامية في الشمال مؤقتاً. وفي تلك الفترة لجأ النصارى إلى جبال قشتالة وأربونة (٢٠). ولكن النشاط الاسلامي في الفتوح ما لبث أن عاد في ولاية عبد الرحمن الغافقي الثانية النشاط الاسلامي في الفتوحات، إلا أن النصارى تكالبوا عليه بعد أن

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١/٣٣٢ـ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ٢٧٧٧١؛ وانظر مؤنس، فجر الاندلس: ١٠٢ حيث يرى أن ما فكر فيه موسى ـ كما أوردت بعض المصدادر ـ يفتقر إلى دليل على صحته، ويستبعد مؤنس أن يكون موسى فكسر بالوصول إلى القسطنطينية من الغرب.

<sup>(1)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٦/٢.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٦/٢؛ والمقري، نفح الطيب: ٣/١٥٠.

١١ المقري، نفح الطيب: ٢٣٤/١.

تحالف ضده الدوق أوذو وشارل مارتل، وقتلوه في معركة بلاط الشهداء سنة ١١٤هــ/٧٣٢م، وانسحب الجيش الاسلامي إلى قاعدته في أربونة (١).

واستأنف والي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي سنة ١١٦هـ أو ١١٧هـ/٧٣٤م أو ٥٣٧م عمليات الفتح متخذاً من مدينة أربونة قاعدة له (٢).

وضعفت حامية أربونة الاسلامية بسبب انقطاع الاتصالات بينها وبين الجيوش الاسلامية، فطمع فيها فايفر Vaifre ابن أوذو صاحب أكيتانيا سنة ١٣٣هــ/٧٥١م (٢٠). وكان الوالي عبد الرحمن بن علقمة اللخمي قد عاد إلى أربونة بعد هزيمته في وقعة المصارة للدفاع عنها، لكن أمره ضعف أيضاً بسبب كثرة ما فقد من جنده أثناء الفتن الداخلية (٤). ومع ذلك ظلت أربونة صامدة في ايدي المسلمين على الرغم من انشغالهم بشؤونهم الداخلية عندما عبر الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس الذي أرسل ـ بعد أن استقر له الأمر - حملة لدعم أربونة، غير أن هذه الحملة تبددت على أيدي النصارى (٥).

وفي سنة ١٤٢هـ/٥٥٩م شعر أهل أربونة من النصارى أن باستطاعتهم الوثوب على المسلمين وإخراجهم من المدينة، ففعلوا وقتلوا عدداً كبيراً منهم، ثم استولت عليها الجيوش النصرانية، وقتلت من بقى فيها من المسلمين (١٠).

<sup>(</sup>۱) فرناندیث، تاریخ اسبانیا: ۱٤۲.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١١٩/٣ ابن عذاري، البيان المغرب ٢٩/٢.

<sup>(</sup>۲) مؤنس، فجر الاندلس: ۲۸۸.

<sup>&</sup>quot; ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١٦؛ مؤنس، فجر الاندلس: ٢٨٨.

<sup>(°)</sup> مؤنس، فجر الاندلس: ۲۹۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> مؤنس، فجر الأندلس: ٢٩٠-٢٩٢.

ويذكر عنان أن أربونة سقطت سنة ١٤٢هـ/٥٥٧م بينما يذكر ابس الأثير أن الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن سير إليها سنة ١٧٦هـ/٥٩٧م جيشاً كثيفاً بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد مغيث فقتل رجالها من النصارى، وهدم أسوارها وأبراجها (٢٠). وأما الحميري فيؤكد أن أربونة خرجت من أيدي المسلمين سنة ٣٠٠هـ/١٤٩م. وهذه الروايات تعني أن سقوط المدينة سنة ١٤٢هـ/٥٩٥م لم يكن نهائياً، فقد استعادها المسلمون فيما بعد، وأرسل عبد الرحمن الداخل والياً عليها وعلى ما اتصل بها إلى طرطوشة هو عبد الرحمن بن عقبة (٣٠). ويؤكد تأخر سقوطها رواية المقري عن غزوة الأمير هشام بن عبد الرحمن، إذ ذكر أن المسلمين في تلك الغزوة اشترطوا على المعاهدين من أهل جليقية أن ينقلوا عدداً من أحمال التراب من سور أربونة إلى باب قصره في قرطبة، وبنى منه مسجداً فيها (٤). كما يروي المقري أن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (٣٨٨-٣٧٣هـ/٥٨م) أحضر حلق باب أربونة المصنوع من النحاس ووضعه في أحد أبواب قرطبة (٥٠ ويؤكد أن المدينة سقطت نهائياً في أيدي الفونسو بن بطرة سنة ٣٥٠هـ/١٤٩م (٢٠٠

عنان، دولة الإسلام في الأندلس: ١١٨-١١٩.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٥٤/٥.

۳۰ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۳۰.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١/٣٣٧. ٣٣٧.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ١/٤٦٤.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٤/١٥٦.

# أُرْجِبَة Orgiva:

حصن في سهل بريرة Fereira إلى الجنوب الشرقي من غرناطة، يجاور حصني الأنجرون lanjaron وأندرش Andarax (()). ذكر ابن الخطيب أنه كان حصناً جليلاً منيعاً، وأن السلطان محمد بن يوسف بن اسماعيل النصري عينه عاملاً على أرجبة، حيث ذكر عن السلطان: "وجدد لي الرسوم الوزارية من الوقوف بين يديه في المجالس العامة، وإيصال الرقاع، وفصل الأمر، والتنفيذ للحكم، والترديد بينه وبين الناس والعرض والإنشاء...مطلق الجراية، مجدد الولايات، معزز الخطة بالقيادة بعمالة أرجبة ولاية الرؤساء من أقاربه، مسوّغ الإقطاع الجم"(۲). ومن قضاة أرجبة: أحمد بن محمد بن أحمد بن قصنب الأزدي الذي توفي ببرجة سنة ٢٣٧هـ/١٣٣١م ودفن في إلبيرة ()

<sup>(</sup>١) مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ٥٦٨، ٥٦٧.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ١١٦-١١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٨٦١؛ واللمحة البدرية: ٢٩.

## أَرْجُونَة Arjona:

بلدة، يلفظ اسمها بالفتح ثم السكون، وجيم مضمومة وواو ساكنة، ونون (۱۰). قال الحميري: إنها مدينة أو قلعة (۲۰)، وذكر ابن خلدون والمقري أنها: حصن (۳۰). وأشار ابن الخطيب في اللمحة إلى أنها: بلد (۱۰)، وفي الاحاطة دون أن يحدد صفتها (۱۰)، وكذلك فعل ابن سعيد في المغرب (۲۰).

تقع أرجونة في ولاية جيان ()، وتعد حصناً من حصون قرطبة ()، وهي إلى الشمال الغربي من جيان ().

تعود شهرة أرجونة إلى ولادة محمد بن يوسف بن الأحمر، مؤسس مملكة غرناطة التي أحيت دولة الاسلام في الاندلس فيها، وهي مملكة عمرت أكثر من مائتين وستين عاماً (٢٢٩-١٢٩٧هـ/١٣٩٢م) ((١) . وقد ذكر ابن الخطيب أن أرجونة تُعرف أيضاً بقرية الخزرج لأن محمد بن الأحمر يرجع نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة، وهو صحابي جليل من الخزرج ((۱) . ويُعرف أحفاده في أرجونة ببنى نص((۱) .

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۱٤٤/۱.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صغة جزيرة الانداس: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، تاريخ: ٤/٨١٨؛ المقرى، نفح الطيب: ٢١٦/١.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٣٤.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ١/١٥١.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد، المغرب: ١/٥٧.

<sup>(</sup>٧) ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٤/١؛ ابن الخطيب، الاحاطة: ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد، المغرب: ٥٧/١، ج٤؛ وانظر أيضاً: المقرى، نفح الطيب: ٤٤٧/١.

<sup>(1)</sup> عنان، نهایة الاندلس: ۳۱، ج۱.

<sup>(</sup>۱۰) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٢؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٤/٨/٤؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٤٣٤ المقرى، نفح الطيب: ٤/١٤).

<sup>(</sup>۱۱) ابن الخطيب، الاحاطة: ۲/۲۹-۹۳.

<sup>(</sup>١٢) المقري، نفح الطيب: ٤٤٧/١.

وقد وصف ابن الخطيب أرجونة بأنها "أطيب البلاد مدرة، وأوفرها غلَّة "(١). وعاش فيها ابن الأحمر "في ظل نعمة، وعلاج فلاحة، وبين يدي نجدة وشهرة، بحيث اقتضى ذلك أن يفيض شريان الرياسة، وانطوت أفكاره على نيل الإمارة، ورآه مرتادو أكفاء الدول أهلاً، فقدحوا رغبته، وأثاروا طمعه"<sup>(۲)</sup>

ثار ابن الأحمر في أرجونة سنة ٦٢٩هـ/١٣٣٢م (٣). وتغلب على مدينة جيان سنة ١٣٠هـ/١٢٣٣م، ثم شريش ووادي آش وبسطة (٤). وفي سنة ١٢٣٥هـ/١٢٣٨م (٥) دخل غرناطة بعد أن أطاعته، واتخذها عاصمة لمملكته.

ولم تلبث أرجونة طويلاً حتى سقطت في أيدي النصارى، ففي سنة ٦٤٢هـ/١٧٤٥م وجه ملك قشتالة فرناندو الثالث ابنه ألفونسو (العاشر الملقب بالعالم أو الحكيم) على رأس حملة إلى منطقة جيان، وعاث فيها، واستولى على كثير من حصونها، ومنها حصن أرجونة (٢٠). ويقال إن أبن الأحمر تنازل عن مسقط رأسه أرجونة لملك قشتالة، وعن غيرها من المدن والحصون بموجب المعاهدة التي وقعت بينهما سنة ٦٤٣هـ/١٧٤٦م (٧).

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ٢/٩٣.

المصدر نفسه: ٢/٩٣.

ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٤٣-٤٢ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٤٢١٧/٤ المقري، نفح الطيب: (٣) ١/٤٤٧) الناصري، الاستقصا: ٢٣٦/٢.

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢١٨/٤؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٤٤٣؛ المقري، نفح الطيب: ٤٤٧/١. (1) (0)

ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٤٣؟ المقري، نفح الطيب: ٤٤٨/١.

<sup>(7)</sup> ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٩/٤؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ٩٩/٢؛ وانظر أيضاً: اللمحة البدرية: ٤٧.

<sup>(</sup>Y) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٤٨؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٥٢/٧؛ وانظر: عنان، نهاية الاندلس:

# أُرْش Orce:

أشارت المصادر إلى عدة مواقع بهذا الاسم، فقد ذكر البكري حصناً يسمى حصن الأرش في ماردة (۱) والأرش هو عطية الأرض أو الإقطاع (۱) ومن ذلك أرش قيس، وفيه: مرشانة ومنده شر، وأرش اليمن، وفيه مدينة ألمريّة، وأرش اليمانية فيه جلينالة وواسجة، وأرش اليمنيين فيه مدينة وادي آش. وأرش اليماني فيه القُليعة ومُنت روي فيه مدينة فنيانة "وهي كلها غزيرة السُقيا والثمار (۱۳). وأشار البكري إلى أرش اليمن وقال "وهي بجّانة (۱) وقد وصف الحميري بجانة بأنها كانت في قديم الدهر من أشرف قُرى أرش اليمن "وإنما سمي الإقليم أرش اليمن لأن بني أمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بني سراج القضاعيين في هذا الإقليم، وجعلوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ الساحل، فكان ما ضمنوا من مرسى كذا إلى مرسى كذا يسمى أرش اليمن، أي عطيتهم ونحلتهم (۱) وبنو سراج هؤلاء يحتمل أن يكونوا أجداد بني سراج الذين اشتهروا في تاريخ مملكة غرناطة في القرن التاسع الهجري/ يكونوا أجداد بني سراج الذين اشتهروا في تاريخ مملكة غرناطة في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وقد ورد ذكر أرش اليمن في رسالة خاطب بها أبو عامر بن غرسية أبا عبد الله بن الحداد يعاتبه فيها، ويفضل العجم على العرب. ومما جاء في الرسالة: أبا عبد الله بن الحوي المروي الموقوف فريضة على حلقة بجانة أرش اليمن بزهيد الثمن، كأن ما في الأرض إنسان إلا من غسّان..." (۱)

<sup>(</sup>۱) البكري، جغرافية الأندلس وأور وبا: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٩-٣٠؛ مؤنس، تاريخ الجغر افية والجغر افيين: ٥٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٣.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الأنداس: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) العبادي، أحمد مختار، الصقالبة في إسبانيا: ٣١ و الهامش.

# أُرْشُدُونَةُ (أرجدونة) Archidona:

مدينة، ضبطها ياقوت بالضم ثم السكون، وضم الشين المعجمة، والذال المعجمة، وواو ساكنة، ونون وهاء (۱). وكذلك ضبطها الحميري (۲). وذكرها ياقوت في موضع آخر باسم: أرجذونة (بالضم ثم السكون، وضم الجيم والذال المعجمة، وسكون الواو، وفتح النون، وهاء) (۳). ووردت لدى ابن الخطيب: أرجذونة أيضاً، وضبطها بفتح الهمزة وكسر الجيم (۱). وكذلك وردت في الإحاطة، ولكن بالدال المهملة (۵). وأوردها بالذال المعجمة ابن القوطية (۱) وابن عذاري (۷). فأرشذونة وأرجذونة اسمان لمدينة واحدة، أو قل: اسم اختلفت المصادر في لفظه.

تقع أرشذونة في كورة ريّه، ويبدو أنها كانت قاعدة تلك الكورة ومنزل الولاة والعمال، وكانت المدن الأخرى في تلك الكورة مثل مالقة تبعاً لها (^). وتبعد أرشذونة عن مالقة إلى الشمال ثمانية وعشرين ميلاً (^)، بينما تبعد عن قرطبة إلى الجنوب عشرين فرسخاً ('').

ويلاحظ بعض التناقض في وصف المصادر لأرشذونة، إذ يذكر الحميري أن فيها عيوناً غزيرة، وأنهاراً كبيرة "سهلها واسع، وجبلها مانع، ولها حصن فوق المدينة، وبها آثار

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱۵۲/۱.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٢.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٣٨٦، ٢/٢٥.

 <sup>(</sup>٦) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٩٠.

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان المغرب: ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٨) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٢؛ ياقوت، معجم البلدان: ١٥٤١، ١٥٢.

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٢؛ ويذكر الادريسي أنها تبعد عن مالقة خمسة وثلاثين ميلاً. انظر: نزهة المشتاق: ٥٠٠/٥.

<sup>(</sup>۱۰) ياقوت، معجم البلدان: ۱۵۲.

قديمة "(1). وأما ابن الخطيب فيذكر أنها "شر دار، ... وعبورة ساكنها ــ لعبدم الماء ــ مستأسر... وقومها ذو بطر وأشر، وشيوخها تيوس في مسالخ بشر، طعام من يقبوت منهم أو يعول، التيوس والوعول، وحرثها مُغلّ، وخلقها حسد وغلّ "(٢)

ويبدو أن هذه المدينة تهدمت مع الأيام، وكان أول ما تهدم منها سورها(٢) فهي "طلل لم يبق منه غير جدار"(١). وقد أشار الإدريسي إلى أن أرشذونة "أخلاها فتنة الثوار بالاندلس بعد دولة ابن أبي عامر"(٥). ويمكن تحديد الفترة التي خربت خلالها أرشذونة، بالنصف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، فقد كان يحكمها في تلك الأثناء: كباب بن تميت، وثار فيها، وعاث فساداً، فسار إليه عبد الله بن بلقين، صاحب غرناطة وأعمالها وضيق عليه، حتى خضع، وأخرج بالأمان، وذلك سنة ١٩٧٨هـ/١٥٨٥م(٢). إلا أن ذلك لا يعني أن المدينة طمست، وإنما قلت أهميتها بعد الخراب الذي لحق بها، إذ إن بعض المصادر تشير إليها عند تناولها للأحداث المتأخرة، فتذكر أن محمداً الأيسر، ملك غرناطة، ألحق عندها هزائم بالنصارى سنة ١٨٥هـ/١٤٣١م(١)، وأن سعد بن اسماعيل النصري ثار فيها ضد محمد الأيسر سنة ١٥٨هـ/١٥٥٠،

<sup>(</sup>١) الحميري، صعفة جزيرة الاندلس: ١٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٦.

<sup>(</sup>r) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٢.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٦.

<sup>(°)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٠/٥.

<sup>(</sup>٦) عنان، دول الطوائف: ١٤٣-١٤٣.

<sup>(</sup>٧) ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ١٨/١ مقدمة المحقق.

<sup>(^)</sup> المصدر نفسه: ١/٠٠٠.

## أَرَغُون: Aragón:

منطقة أندلسية، كان الجغرافيون المسلمون يعتبرونها من مناطق الإقليم الخامس الذي يمر على طليطلة وسرقسطة وما في سمتهما إلى بلاد أرغون التي في جنوبيها برشلونة، "ثم يمر على رومية وبلادها، ويشق بحر البنادقة، ثم يمر على القسطنطينية"(١). فأرغون تقع في مواجهة الثغر الأعلى الذي عاصمته سرقسطة(٢).

وقد سميت أرغون بهذا الاسم نسبة إلى نهر أرغون (Aragón) الذي ينحدر من كانفرنك وقد سميت أرغون بهذا الاسم نسبة إلى نهر أرغون (A. Arga) الذي ينحدر من كانفرنك (Canfranc في نهر إيبُره شمال مدينة الفارو (Alfaro) الواقعة بين مدينتي قلهرة Calahora وتطيلة (Tudela) وتعد جاقة (Jaca) المدينة الرئيسية لأرغون (٥٠).

توغل المسلمون في هذه المنطقة خلال القرن الأول الهجري، إلا أنهم لم يستقروا فيها، وخاصة في الجزء الشمالي الغربي منها مثل اشتريس وجليقية لوعورتها وعزلتها وقسوة مناخها وبعدها عن طريق الجيوش الاسلامية. وقد تجمعت فيها فئات قليلة من فلول الأيبيريين والروم والقوط الغربيين لم يتجاوز عددها ثلاثمائة راجل(1). وكانوا بقيادة بلاي Pelayo الذي يحيط الغموض بشخصيته، وهو القائد الذي أخذه المسلمون رهيئة عن طاعة أهل بلده، إلا أنه تمكن من الهرب من قرطبة في عهد الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة ٩٨هـ/٧١٨م، والتجأ إلى المنطقة الجبلية الوعرة في كنتبريا المعروفة باسم قمة أوروبا

۱۳۷/۱ المقرى، نفح الطيب: ۱۳۷/۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>(7)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥.

۲۹٤ اسبانیا: ۲۹۶.

حتاملة، موسوعة الحضارة الاسلامية: مادة إيبره، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) جيرمان بليبرع، معجم تاريخ اسبانيا: ٢٩٤.

<sup>&</sup>lt;sup>()</sup> مجهول، أخبار مجموعة: ٢٨.

Picos de Europa ، حيث اعتصم في كهف كوفادونجا Covadonga الذي تطلق عليه المصادر الإسلامية اسم الصخرة (٢) . ثم استقر في قرية كانجاس دي أونيس (٣) . (Cangas de Onis

وتذكر المصادر الاسلامية أن تلك الفئات تناقصت أعدادها بفعل حصار المسلمين والجوع إلى ثلاثين رجلاً وعشر نساء (1) ولم يبق لهم من طعام إلا العسل يستخرجونه من شقوق في الصخرة (2) وتذكر هذه المصادر أيضاً أنه قد أعيا المسلمين أمرهم فاحتقروا شأنهم وتركوهم، وقالوا: ثلاثون عِلْجاً ما عسى أن يكون أمرهم؟ (1) ولكن هؤلاء النصارى ما لبثوا أن تعاظم شأنهم، وتمكنوا من الاستيلاء على كورة أشتريس، وعندئذ قام المسلمون بغزو بلاي من جليقية وأسترقة ، ولاحقوهم وضايقوهم، وخاصة من قبل القائد البربري المسلم منوسة سنة ٩٦هـ/١٧٤م (٧) . لكن بلاي هرب واعتصم في صخرة كوفادونجا التي سبقت الاشارة اليها (٨) .

وتختلف المصادر الاسلامية والاسبانية في تحديد السنة التي توفي فيها بلاي، إذ يذكر المقسري أنسه مسات سسنة ١٣٣هــ/٥٥٠م (١٠)، بينمسا يذكسر بروفنسسال أنسه مسات سسنة المقسري أنسه مسات سمنة عشرة سنة (١١٠). وخلفه ابنه فافيلا ولم يسترك ٧٣٧م (١١٠)، وكانت مدة حكمه تسمع عشرة سنة (١١٠).

<sup>&</sup>quot; رامون بيدال، تاريخ اسبانيا الاسلامية: ٤١.

<sup>&</sup>quot; مجهول، أخدار مجموعة: ١٨ المقري، نفح الطيب: ٢٥١/٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩/٢.

بر و فنسال، تاريخ اسبانيا الاسلامية: ٤/٤١/٤.

<sup>&</sup>quot; مجهول، أخدار مجموعة: ٢٨؛ المقري، نفح الطيب: ٣٥١/٤.

<sup>&</sup>quot; محهول، أخبار مجموعة: ١٢٨ المقري، نفح الطيب: ٤٣٥١/٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩/٢.

<sup>·</sup> مجهول، أخبار مجموعة: ١٢٨ المقري، نفح الطيب: ١٣٥١/٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩/٢.

مجهول، أحبار مجموعة: ١٦٠٦١! المقري، نفح الطيب: ١٣٥١/٤.

<sup>&</sup>quot; لويس فرناندت، تاريخ اسبانيا القديم والوسيط: ١٤٣.

<sup>&</sup>quot; المقري، نفح الطيب: ١٤/١٥٥.

بروفنسال، تاريخ الاندلس: ٤٢/٤.

فر انسیسکو کار مونا، موجز تاریخ اسبانیا: ۲۰۸.

فافيلا وريثاً، فخلفه ألفونسو الأول الملقب (الكاثوليكي) ١٢١-١٤٠هـ/٢٧٩٧م (١٠). وهو ابن دوق كنتبرية بيدرو الذي أنشأ إمارة في الطرف الشرقي من جبل البرت سميت: إمارة كنتبرية. وزادت أهمية هذه الإمارة بزواج الفونسو الأول من ابنة بلاي واسمها إرمسندا Ermesinda. وتذكر بعض المصادر التاريخية الحديثة أن الفونسو الأول كان مجرد مغامر يقوم بغارات من أجل الغنائم (١٠). وكان حكمه معاصراً لشورة البربر في الأندلس، والمجاعة التي ألمت بها سنة ١٣٣هـ/١٥٠م، واستمرت حتى سنة ١٣٦هـ/١٥٠م، وامتدت إلى المغرب، وأدت إلى هجرة البربر من الأندلس (١)، حيث عبروا إلى المغرب من واد بكورة شذونة يقال له وادي برباط، وسميت تلك السنة بسنيّ برباط (١٠).

واستطاع الفونسو الكاثوليكي أن يوحد الامارتين تحت تاجه (٥)، وبذلك نشأت مملكة مسيحية موحدة هي مملكة ليون النصرانية، أو مملكة جليقية.

وقد اغتنم الفونسو الكاثوليكي فرصة المجاعة والفتن الداخلية بين المسلمين، وهجرة البربر، فنزل من أعالي الجبال، واستولى على جليقية، وأخرج المسلمين منها ومن أسترقة (١٠) ثم وسع حدود مملكته على حساب أراضي المسلمين التي هجرها سكانها. وأصبح يحكم كل جليقية وشمال البرتغال وقشتالة القديمة، ثم تمكن في النهاية من ضم الأراضي الواقعة بين نهر دويره وجبال إسبانيا الوسطى. وشملت مملكته النصرانية عدة مدن من أهمها: لك نهر دويره وجبال إسبانيا الوسطى. وشملت منكش Salamaca ، وشامنقة Salamaca وغيرها (١٤). وأسترقة Astorga وشنت منكش والأول عليها للله عليها خالية من وغيرها (١٤). ولكن هذه المناطق بالرغم من سيطرة الفونسو الأول عليها للهاست خالية من

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٣٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) بروفنسال، تاريخ اسبانيا الاسلامية: ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه: ٤٣/٤.

<sup>(</sup>١) مجهول، أخبار مجموعة: ٦٢؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفح الطيب: ٣٥١/٤.

<sup>·</sup> مجهول، أخبار مجموعة: ٦٢.

۲ بروفنسال، تاریخ اسبانیا الاسلامیة: ۱۳/۵.

السكان، إذ قُتل كثيرون من سكانها المسلمين، وهجر الباقون، ولم يكن عند الفونسو ما يكفى من السكان الإعمارها(۱).

وفي بداية عهد عبد الرحمين الداخيل ١٣٨-١٧٢هـ/٥٧هـ/٥٧م كانت حدود الإمارة الاسلامية تمتد من سواحل المحيط الأطلسي إلى بنبلونة (٢)، بينما امتدت حدود الأراضي النصرانية بمحاذاة مجرى نهر دويرة من منابعه حتى بسكونية (٣).

وكانت المناطق الواقعة بين خطي الحدود مسرحاً للحروب بين المسلمين والنصارى، وقد استعمل الاندلسيون اصطلاح الثغور للدلالة على حدودهم المواجهة لاسبانيا النصرانية، وهي (١):

- الثغر الأعلى: ويشمل سرقسطة (عاصمة هذا الثغر)، ولاردة، وتطيلة، ووشقة، وطرطوشة، وغيرها. وكان هذا الثغر يواجه برشلونة ومملكة نبرة. وتمثله اليوم منطقة أرغون.
- الثغر الأوسط: وكان يواجه مملكتي ليون وقشتالة، وكانت عاصمته أول الأمر مدينة سالم Medinaceli ، ثم استبدلت بها طليطلة Toledo.
- الثغر الأدنى: ويشمل المنطقة الواقعة بين نهري دويرة وتاجُه. ومن مدن هذا الثغر: قورية، وقلمرية، وشنترين، وماردة.

وكانت العلاقات بين الإمارة الأموية في الاندلس والإمارات النصرانية في الشمال علاقات حرب في الغالب؛ فقد أرسل إليها الأمير عبد الرحمن الداخل العديد من الغروات،

۱) بروفنسال، تاریخ اسبانیا الاسلامیة، ٤/٤٤٤.

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه: ٤٤-٤٣/٤.

<sup>17</sup> المرجع نفسه: ££/٤.

البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥ الحاشية.

فأذعنت له، وأدت له الجزية (١٠). وفي عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل توجهت إليها عدة حملات، وأوقع بالنصارى فيها خسائر فادحة (٢٠).

وتكونت مع مرور الزمن كيانات نصرانية سياسية تمتد من الغرب إلى الشرق على النحو التالي: نبرة، وأرغون، وسوبراربي، وريباغورثا، وبيارس، وبرشلونة أوكانت هذه الكيانات السياسية مرتبطة بالدولة الكارولنجية التي كانت تتوجس خيفة من وجود دولة عربية قوية إلى جوارها، تناصبها العداء. ولذلك عمد شارلمان إلى تحصين حدود مملكته الجنوبية أن وكان يغتنم كل فرصة تتيح له الانقضاض على المسلمين في الأندلس، إلا أنه كان كثيراً ما يفشل، مما جعله يميل إلى مهادنة المسلمين؛ وخاصة في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل أن

وكان أول حاكم ظهر في دوقية أرغون هو أورليو Orlio الذي كان يحكم الأراضي المتاخمة لبلاد الغال من ناحية، ومواجهة لمدينتي وشقة وسرقسطة الاسلاميتين من الناحية الأخرى (٢). وبعد وفاة أورليو اعتلى عرش الدوقية غاليندو الأول Aznar Galindo I الذي لم يلبث أن خرج عليه صهره غارسية الشرير وطرده منها، فاحتمى عند لودفيجو التقي يلبث أن خرج عليه صهره كونتاً على أورخيل Urgel وسردانية Cerdana سنة ٥٠٥هـ/ ٨٢٠م، ومات هناك سنة ٢٠١هـ/ ٨٢٠م، وخلفه ابنه غاليندو إثنار الثاني الذي تمكن من استعادة ملك أبيه في أرغون. وأخذ خلفاؤه يبتعدون عن الكارولنجيين، ووثقوا علاقاتهم مع حكام بنبلونة وحكام وشقة المسلمين، وقامت بينهم علاقات مصاهرة؛ فقد تروج إثنار الثاني من

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٤/٤٥؛ المقري، نفح الطيب: ٣٣٣/١.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣/٦-٤٤؛ المقرى، نفح الطيب: ٣٣٨\_٣٣٧.

۳ ماریا کوماس، موجز تاریخ اسبانیا: ۲۲.

<sup>(</sup>١) ماريا كوماس، موجز ناريخ اسبانيا: ٦٥-٦٧؛ مونيث، أرغون في العصور الوسطى: ١٠٩-١٠٨.

<sup>°)</sup> الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢١٨-٢٢٦.

۲۹٤ : جيرمان بليبرغ، معجم تاريخ اسبانيا: ۲۹٤.

أونيكا Oneca بنت ملك غارسيا، وأثمر هذا الزوج ابنة اسمها سانجة Sancha التي تزوجت من حاكم مدينة وشقة عمروس بن محمد المعروف بالطويل. وهبو الذي سار الأمير عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله لمحاربته، إلا انه مات قبل أن يصل إليه جيش الأمير (١).

وتزوج غاليندو الثاني (إزنار) من الأميرة النبرية سانجة Sancha، وأنجبا ابنة اسمها أندريجوتوه Andregoto التي تزوجت بدورها غارسيا سانجث ٩٧٠هـ٩٧٩م (٢). ونتيجة لهذا الزواج اتحدت كونتية أرغون والأسرة الحاكمة في بنبلونة.

وفي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي اندمجت الإمارات النصرانية في ثلاثة كيانات سياسية هي: نبرة في جبال البرت الغربية، وأرغون في الوسط، وقطلونية في الشرق "". وكانت العلاقات بين هذه الكيانات النصرانية وغيرها من الكونتيات الصغيرة مثل كونتية برشلونة التي كونت نواة إمارة قطلونية فيما بعد، والتي دمجت في مملكة أرغون سنة ٢٥هه ١١٣٧ م، كانت تتذبذب بين السلم والحرب. وكثيرا ما كانوا يتحالفون مع المسلمين ضد بعضهم أو يتحدون لغزو المسلمين وذلك وفقا لمصالحهم "". ويذكر في هذا المجال أن فرويلا الأول أغار على الأراضي الاسلامية في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل، حيث غزا لك، وشلمنة، وشقوبيا، وسمورة وغيرها".

وكان سانجة الكبير (١٠٠٠هـ١٠٣م) قد أوصى قبل وفاته بتقسيم مملكته بين أبنائه الأربعة، فأعطى نبرة لابنه الأكبر غارسيا، وقشتالة لفرديناند الأول مع لقب ملك، وأعطى غونثالو كونتية سوبراربي وريباغورثا، وأعطى ابنه غير الشرعي راميرو (راميره) أرغون مع

ابن حبش، المقتبس: ١٣٦٣/٥ مونيث، أرغون في العصور الوسطى: ١١٠.

حبر مال بلينز ع، معجم تاريخ اسانيا: ٢٩٤.

Comas, Breve Historia de España, P. 62

عبد الواحد ديون طه، تاريخ العرب وحصيرتهم في الاندلس: ١٣٧.

اس الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٣٠/١.

لقب ملك (١). وقد أشار ابن الخطيب إلى ذلك فذكر أن دون سانجة الكبير اعطى ابنه دون راميره ملك أرغون، وقال: "وهو ابن غير شرعي من عشيقة غير ممهـورة". ومن نسله جاء ملوك أرغون (١).

وهكذا ولدت في الشيمال مملكتان هما: أرغون في الشيرة، وقشتالة في الغرب. وقد حارب راميرو ملك أرغون المسلمين، واحتلّ مدينة بنابري Benabarre. ومما يذكر أن راميرو هذا تحالف مع المستعين بالله سليمان بين هود صاحب سرقسطة (٤٣١ـ٤٣٨هـ/ ١٠٣٩ ميرات على رأس قواته بمساعدة ابن هود إلى نبرة لكنه مني بهزيمة ساحقة قتل فيها معظم جيشه وجيش حلفائه من المسلمين سنة ٤٣٤هـ/١٠٢م. وهرب راميرو على أثر ذلك إلى جبال سوبراربي، وأخذ يعد العدة لاسترجاع ما فقده (٣).

وقتل راميرو أثناء حصار غراوس سنة ١٠٦٣م على يد المقتدر با لله بن هود ملك سرقسطة. وأثار مقتله الروح الصليبية بين النصارى، فقاموا بحملة استولت على بربشتر سنة ٢٥٤هـ/٢٠٤م، وارتكبوا فيها كثيراً من الفظائع، إلا أن المسلمين بقيادة أحمد بن سليمان ابن هود والمعتضد بن عباد استعادوها عنوة (٤).

وخلف راميرو ابنه سانجه راميرث Sancho Ramirez (١٠٩٤-١٠٩٥م) الذي أصبح ملكاً على نبرة وأرغون على أثر اغتيال ملك نبرة سانجة الرابع عام ١٠٧٦م من قبل أخيه رامون. وظلت الوحدة قائمة بين أرغون ونبرة حتى وفاة ألفونسو المحارب سنة ١١٣٤م (٥٠).

Bleye, Manual De Historia De España, P. 625-626

<sup>&</sup>quot; ابن الخطيب، أعمال الإعلام: ٣٢٨\_٣٢٩.

<sup>(&</sup>quot;) سحر، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٣٣٩/٢.

الحميري، الروض المعطار: ٤١.

<sup>&#</sup>x27; مونيث، أرغون في العصور الوسطى: ١٢٠ ١٤١ 626 Bleye, Manual, P 626

وقد خلف بيدرو الأول أباه سانجه راميرث سنة ١٠٩٤م، وسار على نهج والده في مهاجمة الأراضي الاسلامية، إلا أنه كان دائماً يمنى بالفشل أمام المسلمين (١٠).

ويعتبر الفونسو المحارب أكبر ملوك أرغون ونبرة، وقد أصبح ملكاً على قشتالة أيضاً بعد زواجه من ابنة ألفونسو السادس أوراكه للاتهالة اللهة وليون وجليقية، لكنه لم يلبث أن انفصل عن زوجته سنة ١١١٤م (٢٠). وكانت له حروب عديدة مع المسلمين، ونجح في احتلال سرقسطة في رمضان ١٩٥هه/كانون الأول ١١٨٨م، وهزم المرابطين الذين حاولوا استعادتها في معركة قتندة Cutanda سنة ١٩٥هه/١١٢٠م (٣). ثم واصل احتلاله للمدن الاسلامية: تطيلة، وطراكونة وقلعة أيوب وغيرها. وكانت روطة آخر ما تبقى لبني هود من بعده بلاد الثغر الأعلى بعد سقوط سرقسطة، فأقام فيها عبد الملك بن هود وابنه أحمد من بعده يحكمانها كتابعين للملك ألفونسو المحارب. لكن الخلاف لم يلبث أن دب بين أحمد بن عبد الملك وألفونسو المحارب، واستعان أحمد الذي لقب بالمستنصر بألفونسو رايمندو دي برغونيا ملك قشتالة (السليطين)، وتمكن من رد أطباع ألفونسو المحارب عن روطة. ولكن أحمد المتنصر عندما أحس بعجزه عن المحافظة على روطة تنازل عنها لملك قشتالة الذي منحه عوضا عنها نصف تطيلة (١٠).

وقام بمغامرات خطيرة ضد بلنسية ومرسية وغيرهما سنة ١٩هـ/١١٢٥م لكنه لم يتمكن من احتلال أي مدينة مهمة أن ثم هزمه المسلمون في معركة عند فراغية، وقتلوا أكثر رجاله، ففر إلى حصن خرب، فحاصره المسلمون، لكنه تسلل في ظلمة الليل وقفل عائدا(١٠).

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٠٨ المعاشية ٢.

<sup>&</sup>quot; مونيث أرغون في العصبور الوسطى: Bleye, Manual, P 628 1834.

Bleye, Manual, P 629

<sup>· · ·</sup> مؤنس، جغر افية الاندلس: ١٠٥٤ـ١٥٥ اس الكرديوس، تاريخ الاندلس: ١١٩، الحاشية ٣.

Bleye, Manual, P 630

الحميري، الرومس المعطار: ٢٥.٢٤.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض العرب سكنوا في منطقة أرغون منذ الفتوحات الاسلامية الأولى، لكن حكمهم فيها ظل محدوداً (١).

ولم يعقب الفونسو الأول، ولذلك أوصى بإعطاء مملكته أرغون ـ نبرة إلى منظمتي فرسان القديس يوحنا (الاسبتارية)، وفرسان المعبد (الداوية). لكن الأرغونيين اختاروا أخاه راميره البندكتي ملكاً عليهم، كما اختار النبريون غارسيا راميرث الرابع الذي ينحدر من سلالة سانجة الكبير ملكاً عليهم، وبذلك عادت نبرة إلى استقلالها وانفصلت عن أرغون (٢).

وكان راميرو الثاني (الراهب) ١١٣٤-١١٣٧م ضعيف الشخصية، وتنقصه الكفاءة والحنكة السياسية حتى أنه وعد كونت برشلونة رامون بيرنجر الرابع بأن يزوجه من ابنته بترونيلا التي لم يكن عمرها يتجاوز السنتين. وأصبح رامون هذا الحاكم الفعلي لأرغون. وبعد زواجه من بترونيلا أصبح ملكاً على قطلونية أيضاً. ثم وسع مملكته على حساب الأراضي الاسلامية (٣).

وتوفي رامون بيرنجر الرابع سنة ١٩٥٨هـــ/١١٦٢م، وكان قد أوصى بأن يخلفه ابنه ريموند بيرنجر (ألفونسو الثاني) بحكم أرغون وقطلونية ولانجدوك. ولما كان ألفونسو الثاني في العاشرة من عمره فقد تولت أمه بترونيلا الوصاية عليه، وعملت على توطيد تحالفها مع قشتالة وانجلترا ونبرة (1).

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى، تاريخ العلماء: ٧٩/١

<sup>.</sup>Bleye, Manual, P. 660 (1)

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۹۸ الحاشية ۱/ ۱۱۰۰ وانظر: Comas, Breve Historia de España, P 83

<sup>(</sup>۱) سحر، تاریخ بطلیوس: ۱۳۵۲/۲ Bleye, Manual, P. 664-665

ويعتبر الفونسو الثاني ١١٦٦-١١٦٦م أول ملك لاتحاد قطلونية ــ أرغون. وقد وسع مملكته على حساب الكونتيات النصرانية (١) وتحارب مع ألفونسو الثامن ملك قشالة عند قلعة رباح سنة ٢٦هه/١١٧٠م، ثم اصطلح معه بوساطة هنري الثامن ملك انجلترا، ثم ما لبثا أن اختلفا. وكان من نتائج اختلافهما هزيمة ألفونسو الثامن في موقعة الأرك سنة ١٩٥هـ/١٩٤٤م.

وحاول ألفونسو الثاني ملك أرغون والبابا سلستين الثالث جمع شمل الممالك النصرانيـة ولكنهما فشلا، وعادت الحروب بين هذه الممالك(٢).

وكان ألفونسو الثاني قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه ابنه بيدرو Pedro في حكم أرغون وكان ألفونسو الثاني الفونسو اقليم بروفانس<sup>(۳)</sup>. وقد تمكن بيدرو الثاني (الكاثوليكي) ٩٣٥-١٨٩٥هـ/١٩٦٦م من توسيع مملكته. ومنحه البابا إنوسنت الثالث سنة ١٠٦هـ/١٩٦٩م لقب: سيد أرغون وقطلونية. ووعد بيدرو مقابل ذلك بإعطاء البابا جزية سنوية مما أغضب النبلاء في قطلونية وأرغون، وقد شكلوا مع سكان المدن والقرى اتحاداً أسموه: اتحاد الأخوة ضد الملك، وأرغموه على التخلي عن وعوده للبابا.

ويبدو أن سبب زيارة بيدرو الثاني لروما، وتقديمه تلك الوعود للبابا هو رغبته في الحصول على دعم البابا ضد الأمراء الفرنسيين المعادين له (٥). فقد ظهرت في جنوبي فرنسا طائفة دينية ابتعدت عن تعاليم الكنيسة الدومنيكية الاسبانية، واعتنقت مذهباً متأثراً بمذهب ماني الفارسي الذي يقوم على وجود الهين أحدهما للخير، وآخر للشر. ولذلك دعا

<sup>(</sup> Comas, Breve Historia, P. 84 ومونيث، أرغون في العصبور الوسطى: ١٣٥.

Bleye, Manual, P. 668

<sup>·</sup>Comas, Breve Historia, P. 84

<sup>&</sup>quot; لمزيد من التفاصيل أنظر المرجع نفسه: ٨٥.

<sup>&</sup>quot; المرجع نفسه: ٨٥.

البابا إلى شن حرب صليبية ضدهم، فتحرك ملك أرغون لحماية أتباعه هناك<sup>(۱)</sup>. ولكن عندما احتشد الموحدون في الاندلس لمحاربة النصارى تجمع هؤلاء ضدهم، وهزموهم في معركة العقاب سنة ٢٠٩هـ/١٢٢م.

وتوفي بيدرو الثاني ملك أرغبون مقتولاً في معركة بالقرب من طولوشة سنة وتوفي بيدرو الثاني ملك أرغبون مقتولاً في معركة بالقرب من طولوشة سنة ٦١٠هـ ١٢١٣م (٢١ فخلفه ابنه خايمي الأول (١٢١٣ ١٢٠٠م) الملقب بالفساتح (Conquistador)، وكان في الخامسة من عمره. وعندما كبر غزا الجزائر الشرقية (ميورقة ومينورقة واليابسة) واحتلها (٣)، ثم استولى على بلنسية سنة ٣٦٠هـ/١٢٣٨ بعد حصار دام ثماني سنوات، وضمها إلى مملكة أرغون (١). ثم واصل حملاته على الأراضي الاسلامية واحتل عدداً من مدنهم (٥).

وفي أواخر أيامه تعرضت مملكته لحالة من الاضطراب، وكذلك تعرضت مملكة قشتالة في عهد ملكها ألفونسو العاشر لكثير من المشكلات المشابهة، وهي مشكلات مع الشعب ومع الأبناء.

وكان خايمي الأول قد قسم مملكته قبل وفاته بين أبنائه، فأعطى ابنه الأكبر بيدرو Pedro مملكة أرغون وبلنسية وقطلونية، وأعطى خايمي مملكة ميورقة وكونتيات روسليون وسردانية. وقد بلغت حدود مملكة أرغون أقصى اتساعها في عهد خايمي الأول، وبقيت كذلك حتى اتحادها نهائياً مع قشتالة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.

<sup>(</sup>١) مونيث، أرغون في العصور الوسطى: ١٣٩.

<sup>.</sup>Comas, Breve Historia, P 86

<sup>.</sup>Bleye, Manual, P 723

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه: ۷۲۵٬۷۲٤. وانظر أيضاً: الحميري، الروض المعطار: ٤٨ حيث يذكر أن سقوط بلنسية كان في سنة ٦٣٠هـ/٢٣٢م.

ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٣؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦، الحواشي ١٠٨.

وواجهت البلاد في بداية عهد الفونسو الثالث (الفرنجي) (١٢٨٥–١٢٩١م) فترة من الاضطراب، وفقد بعض سلطته الملكية لحساب النبلاء الذين أصبح باستطاعتهم إقصاؤه عن العرش: تعرض لمصالحهم. ولما تولى خايمي الثاني (العادل) الحكم ١٣٦١–١٣٧٧م أعلن تمسكه بصقلية، وأعلن الحرب على الفرنسيين وعين أخاه فريدريك Fadrique حاكماً عليها وانتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة عام ١٢٩٥ تم فيها الصلح مع البابا والفرنسيين، وتنازل بموجبها عن صقلية، إلا أن أهل صقلية رفضوا هذا الاتفاق، واختاروا فريدريك ملكاً عليهم. وعندما توفي ألفونسو الثالث خلفه ابنه ألفونسو الرابع (الوديع) ١٣٣٧–١٣٣٧م، وقد حكم أرغون ثماني سنوات لم تسجل فيها أحداث تذكر. وخلفه ابنه بيدرو الرابع ١٣٣٦–١٣٨٧م القسوته الذي تميزت فترة حكمه بكثرة النزاعات مع النبلاء. وقد أطلقوا عليه اسم (القاسي) لقسوته في التعامل مع أسرته.

ومن أهم أعمال ألفونسو الرابع قيامه بضم جزيرة ميورقة إلى مملكته، وإخماده ثورة قامت في بلنسية. وكذلك ضمه صقلية إلى مملكته.

Fernandez, Historia de España, P 184

<sup>-</sup>Vivo, P. 72

وعندما توفي ألفونسو الرابع خلف ابنه خوان الأول I الملقب بالصياد (١٣٨٧-١٣٩٥م)، وكان مولعاً بالصيد والموسيقى والفنون. وقد مات في رحلة صيد، وخلفه أخوه مارتن Martin ١٤٠٠-١٣٩٥م الملقب بالانساني. وهو الذي تم في عهده ضم صقلية إلى مملكة أرغون. وقد تميز عهد الأخوين خوان الأول ومارتن بأنه كان العصر الذهبي للحضارة في أرغون (١).

وبعد وفاة مارتن تنازع على العرش كل من فرناندو دي انتيكيرا (ابن خوان الأول القشتالي ولينور بنت خوان الأول الأرغوني من القشتالي ولينور بنت خوان الأول الأرغوني من ناحية الأم (٢)، ثم اتفق الأرغونيون والقشتاليون على حلّ نزاعهما بالطرق السلمية، وقاموا بتشكيل مجلس من تسعة أعضاء لحل النزاع. وقد تمكن من ذلك بعد عامين مسن الاجتماعات، وأصبحت العائلة الحاكمة في أرغون تعرف بهذا الاسم (٣).

وحاول فرناندو أنتيكيرا استرضاء الشعب طول مدة حكمه القصيرة (١٤١٦-١٤١٩م)، فأطلق عليه اسم: العادل النزيه. وقد خلفه في الحكم ألفونسو الخامس ١٤١٦-١٤٥٨م الذي حاول أن يوسع المملكة الأرغونية في البحر الأبيض المتوسط، وتمكن من ذلك إذ امتد حكمه حتى الشواطئ الايطالية والاسبانية المطلة على البحر المتوسط<sup>(1)</sup>.

ثم حكم أرغون خوان الثاني (١٤٥٨-١٤٧٩م)، وهو ثاني ملك أرغوني يحمل هذا الاسم، وآخر ملك لأرغون وحدها، إذ اندمجت أرغون بعده في قشتالة (٥). وقد قامت في عهده حروب أهلية بينه وبين ابنه كارلوس دي فيانا انتصر فيها الأب. وعندما تقدمت به

Vivo, P. 74.

Vivo, P. 74-75.

Vivo, P.77. Peman, La Historia De Espana, 149-163; Fernandez, Historia de Espana, 474.

Peman, La Historia de Espana, P 151.

Peman, La Historia de Espana, P 157.

السن فقد بصره، ثم مات سنة ١٤٧٩م. وخلفه فرناندو الذي كان قد تزوج ايزابيلا أخت إنريكو الرابع ملك قشتالة، ونتيجة لهذا الزواج نودي به حاكماً على قشتالة سنة ١٤٧٤م، وبذلك تمت الوحدة بين مملكتي قشتالة وأرغون. وفي عهد فرناندو وإيزابيلا سقطت الأندلس في يد النصارى، فهذان الملكان الكاثوليكيان هما اللذان تسلما غرناطة آخر معقل إسلامي فيها سنة ١٤٩٧هـ/١٤٩٩م (١٠).

۲۱۷۰ . 77, 88 وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٥٥ ـ ١٥٥٤ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٨٢؛ عنان، نهاية الاندلس: ٢١٥ ـ ٢٥٥.

للاستزادة عن أرغون، انظر:

<sup>1-</sup> Baer, F, Die Juden in Christichen, Spanien, I, Aragón und Navarra, Berlin, 1919

<sup>2-</sup> Asso, Ignacio de, Historia de la economia política de Aragón (Zaragoza, 1947)

<sup>3-</sup> Carreras Y candi, Francesch, Idea avenc urbá de Catalunya al segle XIV, III, congreso de Historia de la corona de Aragón (Valencia, 1923)

<sup>4-</sup> Flotats, Mariano, Y Bofarull, Antonio, de, Historia del rey de Aragon don Jaime el Conquistador, escrita en lemosin por el misono monarca (Barcelona 1848)

<sup>5-</sup> Lacarra, José Maria, El desarrollo Urbano de las Ciudades de Navarra Y Aragan en la Edad Media (Zaragoza, 1950).

Ribera Tarrago, Julián, Origenes del Justicia de Aragón (Zaragoza 1927)

<sup>7-</sup> Tilander, Gunnar, Los Fueros de Aragón (Lund, 1937)

<sup>8-</sup> Zurita, Gerónimo, Anales de la corona de Aragón (Zaragoza, 1610)

<sup>9-</sup> Galiay Y Sariñena, José, La dominación romana en Aragon (Zaragoza, 1943)

<sup>10-</sup> Balaguer, Federico, Notas documentales sobre mozarabes oscenses (Estodios de La Edad Medina de la Corona de Aragón III Zaragoza 1946)

### الأرك: Alarcos, Batalla de (معركة) :Alarcos

معركة، سميت بهذا الاسم لوقوعها قرب حصن الأرك، وهو حصن منيع بناه ملك قشتالة ألفونسو الثامن بمقربة من قلعة رباح (۱) شمالي قرطبة (۲). وقد دارت المعركة في مرج يسمى مرج الحديد (۳). ويبعد الحصن نحو عشرين كيلومتراً إلى الغرب من قلعة رباح على أحد فروع نهر وادي آنه (Guadiana). وتشغل مكانه حالياً محلة تسمى (Maria de Alarcos) تقع غرب المدينة الاسبانية الحديثة (Guidad Real) أي (المدينة الملكية). وموقع الأرك لا يبعد كثيراً عن الموقع الذي جرت فيه معركة الزلاقة سنة ۲۰۸۹هم بسين ملك قشتالة ألفونسو السادس وأمير المرابطين يوسف بن تاشفين التي انتصر فيها المسلمون. ويوجد الحصن إلى الشرق من سهل الزلاقة (١٠

مهدت لمعركة الأرك أحداث كثيرة وقعت في عهد الخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي (٨٠هـ٩٥هـ/١١٨٩م)؛ ففي سنة ٥٨٥هــ/١١٨٥م بدأ شانجة الأول، ملك البرتغال، سلسلة من الهجمات على الاندلس، وتمكن في تلك السنة من احتلال مدينة شلب بعد حصارها ثلاثة شهور (٥).

وعبر الجيش الموحدي بقيادة أبي يوسف يعقوب، الذي تلقب بالمنصور، إلى الأندلس لاستعادة مدينة شلب، ورد اعتداءات النصارى، وذلك سنة ٨٥هـــ/١١٨٦م. وقام بنشاط

<sup>(</sup>۱) الحميري، الروض المعطار: ٤٢٧ ابن الاثير، الكامل في التاريخ: ٢٣٣/٩؛ وانظر: ابن الخطيب، الإحاطة: ١٣٨/١ والحاشية ٢، و ٩٩/٢ والحاشية ٢.

۲۳۳/۹ ابن الأتير، الكامل في التاريخ: ۲۳۳/۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر نفسه: ٩/٢٣٣.

<sup>(1)</sup> انظر: عنان، عصر المرابطين والموحدين: ٢/٠٠/٠.

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه: ٢/٧١ـ/١٧٨، ١٨٦ـ/١٨٩؛ وانظر: النوبري، نهاية الأرب: ٢٤/٣٣١؛ مجهول، الحلل الموشية: ١٩٥٩؛ المراكشي، المعجب: ٢٠٤.

عسكري في عدة مناطق ثم رجع إلى إشبيلية للاستعداد، ولتنظيم شؤون البلاد. ثم جهز جيشاً كبيراً لإعادة الكرة، وخرج من إشبيلية في ربيع الآخر سنة ١٨٥٨هـ/نيسان ١١٩١م متجهاً نحو الشمال الغربي حيث استعاد مدينتي قصر أبي دانس وشلب(۱). ورجع إلى مراكش في رمضان من تلك السنة(۲).

وكان يحكم قشتالة في تلك الفترة الفونسو الثامن، الملقب (النبيل)، وقد جرت بينه وبين الموحدين أحداث عديدة انتهت بتوقيع هدنة بينهما سنة ٨٥هه/١٨٨٦م مدتها خمس سنين (٣). وقبيل انتهاء مدة الهدنة بدأ الفونسو الثامن بمهاجمة الأراضي الاندلسية والعيث فيها تخريباً وتدميراً، حيث انتسف الغلات والكروم، وقطع أشجار الزيتون، وضرب الضياع، وقتل كثيراً من المسلمين (١٠). فاستغاث أهل الاندلس بالأمير الموحدي المنصور الذي عزم على التوجه إلى الاندلس لمحاربة النصارى، فكتب إلى ولاة الأطراف وقواد الجيوش بالحضور، وخرج إلى مدينة سلا ليكون اجتماع العساكر بظاهرها (١٠).

ومرض الأمير المنصور في تلك الأثناء مرضاً شديداً حتى يئس منه أطباؤه، وحُمل إلى مراكش وهو مريض "فطمع المجاورون له من العرب وغيرهم في البلاد وعباثوا فيها، وأغاروا على النواحي والأطراف، وكذلك فعل الأذفونش (ألفونسو الثامن) فيما يليه من بلاد المسلمين بالأندلس. واقتضى الحال تفرقة الجيوش التي جمعها يعقوب المنصور شرقاً وغرباً، واشتغلوا بالمدافعة والممانعة، فكثر طمع الأذفونش في البلاد"(١).

<sup>&</sup>quot; المر اكشي، المعجب: ٣٥٦؛ ابن الإبار، الحلة السيراء: ٢/٢٧٢ مجهول، الحلسل الموشية: ١٥٩؛ وانظر: عنان، عصر المر الطين والموحدين: ١٨٦/١.١٨٩.

۱۱۹۰۱، عضر المرابطين والموحدين: ۲/۲۸۱،۱۸۹.

<sup>&</sup>quot; الناصري، الاستقصا: ٢١٨٥/٢ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ٧٤٠.

<sup>&</sup>quot; ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٢٢٠ الحميري، الروض المعطار: ٢٢٧ ابن أبي دينار، المؤنس: ١٤٢.

<sup>&</sup>quot; الناصري، الاستقصا: ١٨٥/٢.

<sup>(1)</sup> الناميري، الاستقصيا: ٢/١٨٥-١٨٦.

ووجه الفونسو الثامن إلى الأمير الموحدي المنصور، وهو على تلك الحال، رسالة فيها الكثير من الصلف والتحدي والاستفزاز، فقد جاء فيها: "... أما بعد، فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب، ولا ذي عقل لازب، أنك أمير الملّة الحنيفية كما أني أمير الملّة النصرانية. وقد علمت الآن ما عليه رؤساء الاندلس من التخاذل والتواكل، وإهمال أمر الرعية، وإخلادهم إلى الراحة، وأنا أسومهم بحكم القهر وخلاء الديار، وأسبي الذراري وأمثل بالرجال، ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد العذرة. وأنتم تزعمون أن الله فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم، فالآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحدٍ منا، لا تستطيعون دفاعاً، ولا تملكون امتناعاً"(").

وعندما وصل كتاب الفونسو الثامن إلى الأمير يعقوب المنصور مزقه، وكتب على ظهر قطعة منه: "ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون" ثم كتب "الجواب ما ترى لا ما تسمع"(٢).

وأمر المنصور بالاستنفار، واستدعاء الجيوش، وخرج على رأسها من مراكش يبوم الخميس ١٨ جمادى الأولى ٩١مه /١٩٤م، وتلاحقت به قوات اخرى من العرب والبربر، ولما اقترب من حصن الأرك نزل هناك يوم الخميس الثالث من شعبان، من السنة نفسها، وجمع الناس ووعظهم واستشارهم، ثم رحل "فنزل الأرك، وقد خيمت بأحوازه محلات العدو يضيق عنها المتسع"(٣).

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ١٨٦/٢ وانظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٣٩\_٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) الناصري، الاستقصا: ۱۸۲/۲ـ۱۸۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الناصري، الاستقصا: ١٨٧/٢.

وكان ألفونسو الثامن، ملك قشتالة، قد تجهز للقاء المسلمين منذ سمع بجواز الموحديين إلى الأندلس، وطلب العبون من ملكي ليون ونبارة، ونزل في الأرك محاولاً منع الجيش الموحدي من العبور إلى الأراضي القشتالية.

ومرت عدة أيام لم يقع فيها اشتباك باستثناء مناوشات محدودة ألحقت بالجيش القشتالي الخسائر. وفي يوم السبت الخامس من شعبان جلس المنصور في قبته الحمراء المعدّة للجهاد، ودعا كبير وزرائه الشيخ أبا يحيى بن أبي حفص وقدمه على الجيش، ثم عين بقية القادة على قبائل العرب وقبائل البربر والمتطوعة (۱۱). وقد أشار أبو عبد الله بن صناديد، كبير قادة الاندلس، على المنصور أن تبدأ الجيوش الاندلسية ومعظم الجيوش الموحدية الاشتباك، بينما يبقى المنصور في جيش من الموحدين في موضع مستور، فأخذ المنصور برأيه. وكان الهدف من هذه الخطة أن يبادر المنصور بقواته للقاء العدو، وليحمي ظهور المسلمين إذا مالت الكفة لصالح النصارى (۱۲).

ووفقا لهذه الخطة العسكرية سار الشيخ أبو يحيى بن أبي حفص وابن صناديد أمامه. وكان الشيخ أبو يحيى إذا أقلع بجيشه عن موضع صباحاً خلفه المنصور فيه بجيشه مساء. ولما أشرف الشيخ أبو يحيى على جموع النصارى وجدهم قد ضربوا خيامهم على ربوة عالية ذات مهاو وصخور كبيرة قد ملأت السهل والوعر. وعندئذ عبأ الشيخ عساكره تعبئة الحرب، وعقد الرايات لأمراء القبائل، ووزعهم فجعل الجيش الأندلسي في الميمنة، والبربر وبعض العرب والمغاربة في الميسرة، وجعل المتطوعة والرماة في المقدمة، وبقي هو في القلب "".

ابطر التفاصيل: الناصري، الاستقصا: ١٨٩/١٩٨٠.

عنان، عصر المرابطين والموحديس: ٢٠٠٠/١ الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٤٨٦..١٤٨٥ وانظر: الناصري، الاستقصا: ١٨٩/٢.

الناميري، الاستقميا: ١٨٩/٢.

وكانت جيوش النصارى كثيرة الأعداد، وقد قدرها الضبي بأكثر من خمسة وعشرين ألف فارس ومائتي ألف راجل، إضافة إلى جماعات من التجار اليهود الذين وصلوا لشراء الأسرى من المسلمين وأسلابهم (۱). بينما أشار المراكشي إلى كثرة الجيوش النصرانية بقوله: "وكان الأدفنش قد جمع جموعاً لم يجتمع له مثلها قط" (۱). وأما الجيوش الاسلامية فقد عبر ابن الأثير عن كثرتها بوصفها أنها كانت يضيق عنها الفضاء (۱).

وجرت معركة الأرك يوم الخميس التاسع من شعبان سنة ٩١هه/١٩٥١م (أ)، وقد قدم الناصري وصفاً دقيقاً لها، فقال: "ولما أخذ الناس مراكزهم من حومة القتال خرج جرمون بن رياح (قائد قبائل العرب) يمشي في صفوف المسلمين ويحضهم على الثبات والصبر؛ وبينما الناس على ذلك إذ انفصلت من جيوش العدو كتيبة عظيمة من نحو عشرة آلاف فارس كلهم مدجج في الحديد، وكانت هذه الكتيبة هي شوكة ذلك الجيش وحده، كان الفنش (الفونسو الثامن) لعنه الله قد انتخبهم، وصلّت أقسته عليهم صلاة النصر، ورشوهم بماء المعمودية، وتحالفوا عند الصلبان أن لا يبرحوا حتى يقتلوا المسلمين أو يهلكوا دونهم؛... وحملت كتيبة العدو حتى اندقت رماح المسلمين في صدور خيلها أو كادت، ثم تقهقرت قليلاً، ثم عاودت الحملة فكانت كالأولى؛ ثم تهيأت للحملة الثالثة، فدفعت حتى خالطت صفوف المسلمين، وخلص البعض منها إلى الشيخ أبي يحيى يظنونه المنصور، فاستشهد رحمه الله، واستشهد معه جماعة من المسلمين" (ف).

<sup>(</sup>۱) الضبي، بغية الملتمس: 23.20.

<sup>&</sup>quot; المراكشي، المعجب: ٣٥٨\_٣٥٩.

<sup>(°)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ: ٩/٢٣٣.

<sup>(</sup>۱) الناصري، الاستقصا: ١٨٩/٢؛ ابن الآبار، التكملة: ٢/٥٥٠١٥٠؛ الضبي، بغية الملتمس: ٤٥٠ المراكشي، المعجب: ٣٥٩؛ المقرى، نفح الطيب: ٣٦/١.

<sup>(°)</sup> الناصري، الاستقصا: ١٨٩/٢.١٩٠.

وبعد أن كادت الدائرة تدور على الجيش الاسلامي بادر العرب والمتطوعة إلى هجوم مضاد، وأحاطوا بالكتيبة النصرانية، وأعملوا في فرسانها السيوف، واستحر القتل، فتقهقرت تلك الكتيبة، وتوغل المسلمون خلف فلولها إلى الربوة حيث اشتد القتال، وما لبثوا أن تغلبوا عليها، وطحنوها طحناً، فانكسرت شوكة ألفونسو بهلاكها(۱).

ولما تأكدت عساكر المسلمين من القضاء على الكتيبة النصرانية عاد بعض الفرسان المسلمين إلى المنصور وأعلموه بالخبر. وعندئذ زحف المنصور بمن معه نحو موقع ألفونسو الثامن، فقذف الله في قلبه وقلوب جنوده الرعب، "وزلزلت بهم الأرض زلزالها فولّوا الأدبار"(۲).

وطارد المسلمون فلول النصارى يقتلون ويأسرون، وحاصر بعضهم حصن الأرك يظنون أن ألفونسو الثامن قد تحصن به، إلا أنه كان قد دخل من باب وخرج من آخر من الناحية الأخرى. ثم اقتحم المسلمون الحصن بعد أن أضرموا النار في أبوابه، وغنموا كل ما فيه من أموال وذخائر وأسلحة (٣).

وكانت عاقبة معركة الأرك على النصارى وخيمة، فقد قتل المسلمون منهم مائة وستة وأربعين ألفاً، وأسروا ثلاثين ألفاً. واستولوا على مائة وخمسين ألف خيمة، وثمانين ألفاً من الخيول، ومائة ألف من البغال، وأربعمائة ألف من الحمير، وكميات لا تحصى من الأموال والجواهر(1). أما المسلمون فقد بلغ عدد الذين استشهدوا منهم في هذه المعركة نحو عشرين ألفاً(9).

<sup>&</sup>quot; الناصري، الاستكسا: ٢/١٩٠٠

<sup>&</sup>quot; الناصري، الاستقصا: ١٩١/٢.

<sup>&</sup>quot; الناميرَي، الاستقصيا: ٢/١٩١.

<sup>&</sup>quot; المقري، نفح الطيب: ١٤٤٣/١ وانظر للمقارنة: ابن الأثير، الكامل في التباريخ: ٢٣٣/٩ والنباصري، الاستقصا: ١٩٣٣/٢، ١٩٢١٩٠.

<sup>&</sup>quot; ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٣٣/٩.

ويذكر هنا أن ألفونسو الثامن بعد هزيمته في معركة الأرك فرّ إلى طليطلة، وتحصن بها. فلحق به المنصور، وشن الغارات على ما حول المدينة، وخرب عدداً من حصون النصارى، فاجتمع ملوك النصارى وطلبوا عقد هدنة مع المنصور فاستجاب لهم (۱). وعقدت الهدنة لمدة خمس سنوات اعتباراً من سنة ٩٤ههـ/١٩٨م (۲).

ويبدو أن المنصور لم يستجب إلى ملوك النصارى، ويعقد هدنة معهم إلا بعد أن وصلت أنياء من بلاده المغرب بأن علي بن اسحق المسوفي المعروف بابن غانية قد دخل إفريقية بنية الاستيلاء عليها، "ففت ذلك في عزمه، وصالحهم (ملوك النصارى) على المدة التي ذكرنا"("). وربما كان هذا هو السبب الذي دفعه إلى فك حصار طليطلة، وسارع بالعودة إلى المغرب، حيث عاجلته المنية في مدينة مراكسش ليلة الجمعة ٢٢ ربيع الأول مهم ١١٩٩/م

وأما السبب الذي اورده المقري لترك المنصور فتح طليطلة بعد أن شارف على ذلك فسلا يستقيم مع الأحداث التي كانت جارية في الأندلس آنذاك، وإن لم يكن غريباً على سماحة الاسلام والمسلمين حتى مع ألد أعدائهم. فقد ذكر المقري أن والدة ألفونسو السادس وبناته ونساءه خرجن إلى المنصور بعد أن ضيق الخناق على طليطلة، ولم يبق أمامه إلا فتحها، ويكين بين يديه، "وسألنه إبقاء البلد عليهن، فرق لهن، ومن عليهن بها"(°). ثم جاءته الرسل من ألفونسو الثامن بطلب الصلح فصالحه (٢).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٣٣/٩.

<sup>(</sup>۲) الناصري، الاستقصا: ۱۹۲/۲ ۱۹۳-۱۹۳.

<sup>(</sup>٦) الناصري، الاستقصا: ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢/٥٠٦.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤٤٤\_٤٤٣/١.

المصدر نفسه: ا/٤٤٤، ولمزيد من التفاصيل عن معركة الأرك أنظر: ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٢٢٢ ٢٠ ١٢٩ مجهول، الحلل الموشية: ١٥٩؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الأندنس: ٤٨؛ ابن أبي دينار، المؤنس: ٢٢٩-١٤٣.

وأيا كان سبب الصلح فقد تم عقده بين الطرفين، إلا أن النصارى أخذوا يعدون العدة منذ لحظة هزيمتهم للأخذ بثأر الأرك، وهو ما أقسم عليه ألفونسو الثامن (١٠).

الناصري، الاستقصاد ١٩٢/٢.

### آرْکُش Arcos:

حصن يقع على قمة كتلة صخرية مرتفعة تشرف على نهر وادي لكة، ويتخلل الكتلـة عدد من الجداول والسواقي التي تغذي النهر (١). وقد وصف بعض المؤرخين والجغرافيين هذا الحصن بأنه معقل (٢)، وأنه في غاية المنعة (٣)، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للحصن.

وذكر بعض الجغرافيين أن آركش كورة من كور إشبيلية (ئ)، تجاور إشبيلية مجاورة الأنامل لراحة اليد (٥). أما الإحاطة فقد ورد فيه أن آركش بلدة أندلسية صغيرة من أعمال شريش تقع على نهر وادي لكة (٢). وليس هناك من تناقض بين كونها تابعة لإشبيلية أو شريش أو حتى قادش ـ كما أشار بروفنسال (٧) ـ لأن هذه البلدات جميعها متجاورة، وكانت أركش تتبع إدارياً لإحداها في الفترات التاريخية المتعاقبة. وهي تبعد عن شريش خمسة عشر كيلومتراً، وعن قادش اثنين وستين كيلومتراً.

وكانت آركش كثيرة المياه، خصبة التربة، ولذلك اشتغل أهلها بالزراعة وجادت فيها اللوزيات والزيتون والعنب والحبوب. وكثرت فيها الأغنام والأبقار. وتتوافر فيها محاجر الرخام، وتتميز بمناظرها الخلابة. ولذلك اعتبرها الكتاب الإسبان أجمل قرية في إسبانيا (^/).

<sup>(</sup>١) أبو الفداء، تقويم البلدان: ١٦٦؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ١٠٨؛ الحميري، الروض المعطار: ١٤.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٢١٧/٤.

<sup>)</sup> أبو الفداء، تقويم البلدان: ١٦٦.

<sup>(\*)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ١٦٦/٢.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤/٢١٧؛ أبو الفداء، تقويم البلدان: ١٦٦.

<sup>()</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ٢٦٧/١ الحاشية ٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٤؛ ليفي بروفنسال، تاريخ اسبانيا الاسلامية: ٢٩/٤.

<sup>&</sup>quot; أثورين Azorin، عجائب شبه الجزيرة الأيبيرية: ٣٣٢.

ونظراً لأهمية آركيش كحصن ذي موقع استراتيجي تعاقبت عليه أحداث كثيرة، وتعرض للخراب مراراً وكان يعمر بعد كل مرة يخرب فيها(١).

أيد أهل آركش عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) (١٣٨-١٧١هـ/٥٥٧-١٧٨م) في نزاعه مع يوسف الفهري ومساعدة الصميل. وتعرض للنهب والتخريب أثناء فتنة البربر بزعامة شقيا بن عبد الواحد المكناسي التي استمرت نحو عشر سنوات (١٥١-١٦٠هــ/ ١٨٠-١٧٧٨م) (٢٠). كما تأثر هذا المعقل بالأحداث التي شهدتها إشبيلية نظراً لقربه منها، وخاصة تلك الأحداث التي وقعت بين العرب والمولدين في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي في عهد الأمير الأموي عبد الله بن عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (٢٠٦ـ١٣٨هـ/٢٠٩م). ثم ملكه عماد الدولة أبو عبد الله محمد بن خزرون إلى أن مات سنة ٢٠٤هـ/١٠٩م).

وكانت البلدان المجاورة لآركش في تلك الأثناء تحت حكم القائم عبدون بن خزرون، وهي شريش والجزيرة الخضراء وقلسانة. وقد ظل يملكها حتى غزاه المعتضد بن عباد وتغلب عليه (°).

وكان القائم قد اشترك مع القاسم بن محمد بن القاسم بن حمود، أمير الجزيرة الخضراء، في مهاجمة إشبيلية بلد ابن عباد، ونهبوها سنة ٣٩٤هــ/١٠٤٧م (٦). وكان ذلك سبباً لنقمة المعتضد بن عباد على زعماء البربر، فلجأ إلى الحيلة للتخلص منهم، إذ دعاهم

۱۱ الحميري، الروس المعطار: ۱٤.

العيادي، في تاريخ المعرب والانتلس: ١٠٩.

<sup>&</sup>quot; ابن الايار، الحلة السيراء: ٥١.

العدري، مصنوص عن الأبدلس: ١١٠٨ وانطر: ابن عداري، البيان المعرب: ٣٩٤/٣.

<sup>🗥 -</sup> ابن عذاري، البيان المعرب: ٢٩٤/٣.

١١٤٢ - ابن الخطيب، أعمال الإعلام: ١٤٢.

إلى زيارته في إشبيلية سنة ١٠٥٥هـ/١٠٥٩م فأكرمهم، وأمر بتطييب الحمام لهمم. ولما دخلوه أغلق عليهم جميع المنافذ فماتوا<sup>(۱)</sup>. ثم ضيق المعتضد على زعماء البربر فطلبوا المساعدة من ابن باديس، ووعدوه بأن يعطوه قلعة آركش وجميع ما بأيديهم من بلاد شذونة على أن يعطيهم مقابل ذلك مبلداً يقيمون فيه تحت كنفه، وخرجوا من آركش. ولكن المعتضد كمن لهم وقتلهم جميعاً، وملك آركش<sup>(۱)</sup>.

وفي عهد المرابطين استولى على حصن آركش عبد الجبار بن المعتمد بن عباد، إلا أن يوسف بن تاشفين حاصره، وقتله، واستولى على الحصن (").

وفي عهد الموحدين كان يقيم في حصن آركش ابن قسي شيخ الصوفية، وقد دخل في دعوتهم وتابعهم من معقله في الحصن، وأمكنهم منه. وكان أول داعية لهم بالأندلس<sup>(1)</sup>.

وظل حصن آركش في يد المسلمين حتى سنة ٦٤٦هـ/١٢٤٨م حيث سقط في يد الملك النصراني فرناندو الثالث (القديس) ١٢١٧-٢٥٢م، وذلك على أثر سقوط اشبيلية في يده في تلك السنة (°).

## أَرْكُون Arcon:

حصن منيع من أعمال شنتمرية، يلفظ اسمه بالفتح ثم السكون، وضم الكاف، وواو ساكنة، ونون (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٣٩ ـ ٢٤؛ بالنثيا، تاريخ اسبانيا الاسلامية: ٧٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/ ٢٧١ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفّح الطيب: ٤/٢١٨-٢١٨؛ المراكشي، المعجب: ١٤٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>)</sup>) ابن خُلْدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۸۰/۷.

<sup>(</sup>٥) بالنثيا، تاريخ اسبانيا الاسلامية: ١١٠.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١٥٤/١.

#### أَرْنِيط Arnedo:

مدينة، يلفظ اسمها بالفتح ثم السكون، وكسر النون، وياء ساكنة، وطاء مهملة (١٠). وقد أشار ابن عذاري إلى أن أرنيط: حصن (٢).

تقع أرنيط في شرقي الأندلس من أعمال تطيلة ( $^{(1)}$ )، وتبعد عنها نحو ثلاثين ميلًا  $^{(1)}$ ، أو عشرة فراسخ، وتبعد عن سرقسطة سبعة وعشرين فرسخاً  $^{(0)}$ ، وهي مطلة على أرض العدو  $^{(1)}$ . وقد نقل ياقوت عن ابن حوقل أنها "بعيدة عن بلاد الاسلام" $^{(1)}$ .

تحيط بأرنيط "بطاح طيبة المزارع، وهي قلعة عظيمة من أجل القلاع، وفيها بئر عذبة لا تنزح قد أنيطت في الحجر الصلد"(^).

ذكر ابن عذاري أن أبا جعفر أحمد (المستعين بالله) بن هود (۱۰۸۰-۱۰۰۹هـ/۱۰۸۰ مرافعها، واعتصم ۱۰۸۸ مرمع وحشد وسار في جيش دخل به على أرنيط "فغلب على أرباضها، واعتصم أهلها منه بكنيسة منيعة، ثم صالحهم على مال يؤدونه إليه أخذ به رهائن منهم، ثم انصرف قافلاً عنهم، وشن في صدره الغارات على من بذلك الصقع من الروم، وهدم وحرق وقتل وسبى وعاد إلى بلاده"(۱). والجدير بالذكر أن ابن هود قتل وهو عائد من تلك الغيزوة،

<sup>(</sup>۱) باقرت، معجم البلدان: ۱۹۲/۱.

ابن عداري، البيان المغرب: ۸٤/٤.

<sup>(</sup>۲) يالوت، معجم البلدان: ۱۹۲/۱.

<sup>(1)</sup> الحديدي، صعة جريدة الاندلس: ١٤.

<sup>(°)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١٦٢/١.

المصندر بقسه: ١/١٢/١ الجميري، سنفة جريرة الاتدلس: ١٤.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۱۹۲/۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) الحمير عي، صبغة جريرة الإندلس: ١٤.

<sup>(</sup>١) ابن عداري، البيان المغرب: ٥٣/٤.

فقد لحق به النصارى، ونشبت بين الفريقين معركة دامية استشهد خلالها، واستشهد معه عدد كبير من المسلمين، وذلك في سنة ٥٠٣هـــ/١١٠٩ (١). وكان النصارى في هذه المعركة بقيادة ألفونسو الأول ملك أرغبون، اللقب بالمحارب، يدعمه الرنك البرتغالي (Borgona) بقوات مساندة. وقد وقعت المعركة قرب بلدة بلتيرة (Valtierra) من أعمال تطيلة (٢٠).

ويبدو أن أرنيط دخلت في حوزة المسلمين، وأصبحت بعد أن شحنوها بالعتاد والرجال شجى في حلوق النصارى، إذ ذكر ابن عذاري أنهم "أي النصارى" انتدبوا الخيل والرجال وحاصروا أرنيط لمنع وصول المؤن إليها، وذلك في سنة ٢٥هـ/١٢٠م. وهب المرابطون للدفاع عن المدينة، ودارت الحرب سجالاً بينهم وبين النصارى وذلك في عهد والي الاندلس المرابطي تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين. وقد استشهد في هذه الحرب كثير من المسلمين، إلا أنهم انتصروا في النهاية (").

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب، ٤/٣٥؛ وانظر أيضاً: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٧، ج٧؛ وانظر أيضاً: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٥٧.

 <sup>(</sup>۳) ابن عذاري، البيان المغرب: ۸٤/٤ ۸۵.۸٥.

### أرُون Aron:

ناحية، يلفظ اسمها بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، ونون. ذكر ياقوت أنها من أعمال باجة، ووصف كتّانها بأن له فضلاً على سائر كتان الأندلس(١).

# أريش Aris:

ناحية، يلفظ اسمها بالضم ثم السكون، وكسسر النون، وياء ساكنة، وشين معجمة. ذكرها ياقوت، وقال عن موقعها: "من أعمال طليطلة"(").

# أَرِيليَة Arilia:

حصن، يلفظ اسمه بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ولام مكسورة، وياء أخسرى مفتوحة خفيفة، وهاء أ<sup>(۱)</sup>. حدد ياقوت موقعه بين سُرِتَّة وطليطلة، على بعد عشرة فراسخ عن كل منهما. وقد استولى عليه النصارى في سنة ٣٣ههـ/١٣٨م (١).

<sup>(</sup>۱) يالموت، معجم البلدان: ۱۹٤/۱.

<sup>(</sup>۱) المستدر بفسه: ۱۹۲/۱،

<sup>(&</sup>lt;sup>17</sup> المصندر نفسه: ١٦٦١/١.

<sup>(</sup>١) المصدر نعسه: ١٦٦/١.

#### إسْتحَّة Ecija:

مدينة، يلفظ اسمها بالكسر ثم السكون، وكسر الياء فوقها نقطتان، وجيم، وهاء (۱). ويلفظه بعضهم بفتح الهمزة (۲). ومعنى اسمها: جمعت الفوائد (۱). "وفي أخبار الحدثان أنه كان يُقال: استجة البغي مذكورة باللعنة والخزي، يذهب خيارها ويبقى شرارها (۱). وكان اسمها القديم: Astiggi (۵).

تقع استجة على بعد ستة وخمسين ميلاً جنوب قرطبة (٢)، وهي من أعمالها(٧)، وتتصل أراضيها بأراضي ريّة (٨). وقد ابتنيت المدينة على نهر شنيل "وهو النهر المنبعث من ذوب الثلج "(١)، والذي تقع عليه أيضاً غرناطة (١٠٠)، ويصب في نهر الوادي الكبير.

وإستجة مدينة قديمة، كان سورها "قد عُقد بسورين أحدهما صخر أبيبض والثاني عضر أحمر بأجمل صنعة وأحكم بناء، ورُدم بينهما وسوي، ووُضع في موضع الشرفات من لمرمر صور بني آدم من كل الجهات تواجه القاصد نحوها فلا يشك الناظر أنها رجال قوف"(١١).

ياقوت، معجم البلدان: ١٧٤/١؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٧٣.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندنس: ١٧٣.

الحميري، الروض المعطار: ٥٣.

الحميري، الروض المعطار: ٥٣.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٠ الحاشية ٣.

المقري، نفح الطيب: ١٦٥/١، الحاشية ١؛ وانظر أيضاً: الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٢/٥؛ والحميري، الروض المعطار: ٥٣.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ١/١٦٥؛ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٠.

<sup>(^&</sup>gt; ابن خلدون، معجم البلدان: ١٧٤/١؛ وانظر أيضاً: البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٢٤.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤١؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٢/٥؛ ياقوت، معجم البلدان: ١٧٤/١.

<sup>(</sup>۱۰) ياقوت، معجم البلدان: ۱۷٤/۱.

<sup>(</sup>١١) الحميري، الروض المعطار: ٥٣؛ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٠.

# مدينة استجة (منظر عام)



Ecija.—Vista general.



Ecija: - Una vista parcial.

وذكر الحميري أن لإستجة عدة أبواب، وأن فيها آثاراً كثيرة ورسوماً (١). ولها أيضاً "قنطرة عجيبة البناء من الصخر المنجور، وبها أسواق عامرة، ومتاجر قائمة "(١). أما أراضيها فمنبسطة واسعة خصبة تكثر فيها الجنات الملتفة، والحدائق الزاهية، والفواكه والزروع (٣).

فتح طارق بن زياد مدينة إستجة بعد انتصاره على لذريق، ملك القوط، في معركة وادي لكه (رمضان ٩٢هـ/تموز ٧١١م)<sup>(1)</sup>، إذ لحق بفلول القوط الذين تجمعوا في إستجة، وفتح في طريقه إليها: شذونة، ومورور، وقرمونة، وإشبيلية<sup>(0)</sup>، ولما وصل المدينة، وجد القوط قد تحصنوا فيها فحاصرهم، وقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً<sup>(17)</sup>، حتى كثر القتل والجراح فيهم <sup>(۷)</sup>. "ثم إن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم، فانكسروا ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حرباً مثلها، وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبها، وكان مغتراً سيء التدبير، فخرج إلى النهر لبعض حاجته وحده، فصادف طارقاً هناك قد أتى لمثل ذلك، وطارق لا يعرفه، فوثب عليه طارق في الماء، فأخذه وجاء به إلى العسكر، فلما كاشفه اعترف له بأنه أمير المدينة، فصالحه طارق على ما أحب، وضرب عليه الجزية، وخلّى سبيله، فوفى بما عاهد عليه"<sup>(۸)</sup>. ثم نزل طارق على عين بينها وبين مدينة إستجة أربعة أميال، فسميت: عين طارق<sup>(1)</sup>.

<sup>&</sup>quot; الحميري، الروض المعطار: ٥٣.

<sup>(&</sup>quot;) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٢/٥.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٠-١٤١؛ الحميري، الروض المعطار: ٥٣؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٢/٥.

<sup>(&#</sup>x27;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٨؛ المقري، نفح الطيب: ٢٥٩/١؛ ابن القوطيه، تــاريح افتتــاح الاندلس: ٣٣؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٣٤ـ١٣٥؛ وانظر أيضاً: سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم: ٧٩.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٣٥ـ١٣٥؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٦٣.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢٦٠٠-٢٥١؛ ابن عداري، البيان المغرب: ٨/٢.

ابن عذاري، البيان المغرب: ١/٨؛ مجهول، أخبار مجموعة: ٩؛ المقري، نفح الطيب: ١/٢٠٠ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٢٢/٤.

۱ المقري، نفح الطيب: ١/٢٠/١؛ وانظر أيضاً: مجهول، أخبار مجموعة: ٩؛ سالم، تاريخ المسلمين و أثار هم في الاندلس: ٨٠.

ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٢٢/٤؛ مجهول، أخبار مجموعة: ٩.



إستجة (أحد الأحياء القديمة)



Un bello paisaje de Ecija

وأصبحت إستجة بعيد فتحها قاعدة لانطلاق فرق من الجيش الاسلامي لافتتاح مدن الأندلس ومعاقلها، وهو ما أشار به يليان على طارق بن زياد، فبعد فتحها قدم عليه يليان وقال له: "قد فتحت الاندلس، فخذ من أصحابي أدلاء، ففرق معهم جيوشك، وسر أنت إلى طليطلة"، ففرق جيوشه من إستجة (١).

وكان أكثر سكان إستجة في عهد الولاة (٩٥-١٣٨هـ/١٧٤-٥٥٥م) من العرب<sup>(۱)</sup>. حيث اختاروا لمنازلهم أخصب مناطق الاندلس، وأطيبها، وخاصة السهول المنتشرة على ضفاف الوادي الكبير وروافده، ومنها إستجة. وقد تزعم العرب فيها في عهد الوالي أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (رجب ١٢٥هـ – رجب ١٢٨هـ/١٤٧ – ٢٤٢م) أبو عطاء القيسي "وكان مشاحناً للصُميل مُسامياً له في القدر"(۳).

وكانت إستجة ميداناً لمعركة خاضها سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية ضد ابن أخيه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الذي تولى إمارة الاندلس (١٠٨هـ/٩٩٧هـ/٩٩٧م)، إذ حشد سليمان برابر اجتمعوا إليه في إستجة، فغزاه الحكم، " ودارت بينهم حروب شديدة أياماً، ثم انهزم سليمان بمن كان معه "(١)، وكان ذلك سنة ١٨٣هـ/٩٩٧م (٥).

وتعرضت إستجة في عهد الأمير عبد الرحمان الثاني (الأوسط) (٢٠٦ـ٢٣٨هـ/ ٢٠٨-٢٥٨م) لسيل عظيم، خرب قوسين من أقواس قنطرتها على نهر شنيل<sup>(١)</sup>.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٩؛ المقري، نفح الطيب: ٢٦٠/١، ٢٦١/١ مجهول، أخبار مجموعة: ١٠؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٥؛ والإحاطة: ١٠١/١.

<sup>(&</sup>quot;) مؤنس، فجر الاندلس: ٣٧٥ و ٣٨٨؛ سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم: ١٢١.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٣/٢٣.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۰/۲.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ۲/۰۷؛ ولمزید من التفاصیل انظر: سالم، تاریخ المسلمین و آثار هم: ۲۲۰.

<sup>(1)</sup> ابن عذارى، البيان المغرب: ٨٩/٢.

وأغار على نواحي إستجة في عهد الأمير عبد الله بن محمد (٢٧٥-٣٠٠هـ/ ٩٠٠٠ عمر بن حفصون، أحد الثوار البارزين على بني أمية، فوجه إليه الأمير عبد الله قائده عبد الملك بن مسلمة الباجي إلا أن ابن حفصون هزمه، ثم وقعت معركة أخرى بين الطرفين في مستهل صفر ٢٧٨هـ/ ٩٨م، وكان الجيش الأموي بقيادة الأمير عبد الله نفسه، وقد تمكن من إلحاق الهزيمة بابن حفصون، ثم مضى إلى مدينة إستجة فنازلها حتى استأمنه أهلها، فأمنهم، وأقام على المدينة عاملاً من قبله (١٠).

وارتد عمر بن حفصون عن الاسلام سنة ٢٨٦هـ/٩٨٩م، وكثر أتباعه، واشتد خطره (٢٠)، وكان أهل إستجة ممن تبعه، وخلعوا طاعة بني امية (٣). ولذلك تعرضت مدينتهم للدمار، وخاصة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠- ٣٥هـ/١٩١٢م)، فقد استهل عهده بمهاجمتها، إذ وجه إليها مولاه بدر بن أحمد ووزيره أحمد بسن محمد بن حدير في يوم الخميس ٢١ جمسادى الأولى ٣٠٠هـ/١٩٩م "فهدم سورها، ووضع بالأرض قواعدها، وألحق أعاليها بأسفلها، وهدم قنطرة نهرها (٤)، وقد اعتبر أحمد بن محمد بن عبد ربه ذلك فتحاً عظيماً، إذ قال في وصفه (٥):

ألا إنه فتح يقرُ لسه الفتسح سرى القائد الميمون خير سرية ألم تره أردى بإستجة العسدى فلا عهد للمراق من بعد هسذه

فاوله سعد وآخـــره نجـح تقدمها نصر وتابعها فتـــح فلاقوا عذاباً كان موعده الصبح يتمُ لهم عند الإمام ولا صلــح

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢٢/٢-٢١٢١ ولمزيد من التفاصيل انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم: ٢٦١-٢٦١.

<sup>&</sup>quot; انظر ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣١/٢ ١٣٣٠.

الحميري، الروض المعطار: ٥٣.

<sup>&</sup>quot; الحميري، الروض المعطار: ٢٥٣ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢١٦/٢ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم: ٢٦٥.

<sup>&</sup>quot; العميري، الروش المعطار: ٥٣.

وتوفي عمر بن حفصون في أوائل عهد الخليفة الناصر، وذلك في عام ٣٠٥هـ/١١٧م (١١).

وأعاد بناء قنطرة إستجة المنصور محمد بن أبي عامر الذي تغلب على الحكم في عهد الخليفة الأموي هشام بن الحكم، إذ أمر في سنة ٣٧٨هــ/٩٨٨م ببناء القنطرة على نهر شنيل، وبذلك سهل الطرق الوعرة والشعاب الصعبة (٢).

ولما ثارت الفتنة المبيرة في الاندلس في أعقاب سقوط الخلافة الأموية، قامت في قرمونة إمارة بني برزال التي أسسها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال المعروف بأبي عبد الله البرزالي، وضمت هذه الإمارة مدينة إستجة وغيرها ألا أله البرزالي، وضمت هذه الإمارة مدينة إستجة وغيرها ألا أله البرزالي، وقد ظلت إستجة بن عباد (٣٣٤-٢١٤هـ/١٠٤١م) وذلك سنة ٥٩هـ/١٠٦٧م وقد ظلت إستجة في أيدي المسلمين إلى أن استولى عليها ملك قشتالة ألفونسو العاشر في أواخر سنة في أيدي المسلمين إلى أن استولى عليها ملك قشتالة ألفونسو العاشر في أواخر سنة

۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١٧١ وانظر أيضاً: سالم، تاريخ المسلمين وآثـارهم: ٢٨٢\_٢٨٣؛ وعنـان، تراجم اسلامية: ١٧٠.

<sup>&</sup>quot; سالم، تاريخ المسلمين وآثـارهم: ٣٣٤؛ الحجـي، التـاريخ الاندلسـي: ٣١٧؛ وانظـر: المقـري، نفـح الطيـب: ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>n) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٦٨٠/٢٦٠/ وانظر: عنان، دول الطوائف: ١٤٦.

<sup>&</sup>quot; عنان، تراجم إسلامية: ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) عنان، دول الطوانف: ١٤٩.

<sup>(</sup>١) عنان، نهاية الأندلس: ٤١.٤٠.

### أَسْتُرْقَه Astorga:

مدينة قديمة، عُرفت في العهد الروماني باسم Astorica، ووردت في المصادر العربية الأندلسية باسم استرقة، وهو اسمها الحالى(١).

تقع مدينة أسترقة على أبواب إقليم جلّيقية في الشمال الغربي من الأندلس، إلى الغرب من مملكة ليون. وقد اشتهرت بكثرة شجر الصفصاف أو الحور Alamo. ويطلق النصارى الإسبان على المكان الذي يكثر فيه هذا النوع من الشجر: ألاميدو Alamedo، وهذا الاسم منتشر في اسبانيا، وخاصة في نواحي ليون وسرقسطة وبرغش وأسترقة (٢). كما اشتهرت مدينة أسترقة في البنية والصناعة والإتقان والحصانة (٣).

فتح المسلمون مدينة أسترقة سنة ٩٣هـ/٧١٤م على يد طارق بن زياد (أ)، واستقبل فيها علما تروي بعض المصادر ـ موسى بن نصير، ثم سارا معاً إلى طليطلة (أ). إلا أن حكم المسلمين لأسترقة لم يُعمر طويلاً، إذ سرعان ما تجمعت فلول القوط بقيادة بلاي Pelayo، وتحصنت في كهف كوفادونجا Covadonga الواقعة في سلسلة جبال كنتبريا، وكانت هذه المجموعة من ثلاثمائة راجل، ثم تناقص عددها إلى ثلاثين رجلاً وعشر نساء بسبب المصاعب التي واجهوها، وقلة المؤن. وهو عدد أهمله المسلمون، وخاصة أن تلك المنطقة كانت وعرة المسالك، وبعيدة عن طريق الجيوش الاسلامية، مما أدى إلى تعاظم شأنهم،

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ١/٢٦٥، ٢٦٥١؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٢١ مؤنس، تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الاندلس: ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الكر دبوس، تاريخ الاندلس: ٥٦ الحاشية ٧.

<sup>(</sup>ت) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٢.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ١/٢٦٥؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١٠؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٦٦.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٢٧١/١.

وأصبحوا قوة لا يستهان بها. وقد استولوا بقيادة بلاي على كورة اشتريس بما فيها مدينة أسترقة (١).

ويذكر ليفي بروفنسال أن بلاي توفي سنة ١١٩هـ/٧٣٧م (٢)، وخلفه ابنه فافيلا الذي حكم سنتين فقط، إذ توفي سنة ١٢١هـ/٧٣٩م دون أن يـترك وريثاً، فملك بعدهما ألفونسو الأول (الملقب بالكاثوليكي) (٢) الذي استولى على جليقية وأخرج المسلمين منها ومسن أسترقة (١).

وعندما تولى إمارة الاندلس الأمير هشام الأول بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية وعندما تولى إمارة الاندلس الأمير هشام الأول بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية الملك المركب ١٨٠-١٨٠هم وجه حملات عديدة إلى الشمال. وكانت إحداها بقيادة عبد الملك ابن عبد الواحد بن مغيث الرومي قد وصلت إلى أسترقة "فجمع له ملك الجلالقة، واستمد بملك البشكنس، ثم خام عن اللقاء، ورجع أدراجه، واتبعه عبد الملك... واعترضتهم عساكر الفرنج فنالوا منهم بعض الشيء، ثم خرجوا سالمين ظافرين"(٥):

وتمكن المنصور محمد بن أبي عامر سنة ه٣٨هه ٩٩٥م من غزو ليون، واضطر ملكها برمودو الثاني الذي اتخذ أسترقة عاصمة له إلى التماس الصلح منه، إلا أن المسلمين لم يستقروا في المكان (١) للأسباب التي ذكرناها.

<sup>(</sup>۱) مؤنس، فجر الاندلس: ۱۰۵، ۱۰۵؛ مجهول، أخبار مجموعة: ۲۸؛ بيمان، تاريخ اسبانيا: ۷۵\_۷۰؛ المقري، نفح الطيب: ۳۵۱\_۳۵۱.

<sup>(</sup>٢) ليفي بروفنسال، تاريخ الاندلس: ٤٢/٤.

<sup>(&</sup>quot;) المقري، نفح الطيب: ٢٥١/٤.

<sup>(1)</sup> مجهول، أخبار مجموعة: ٦٢.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفح الطيب: ٣٣٨\_٣٣٧/١.

<sup>(</sup>١) عنان، الدولة العامرية: ٦٤.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الإسلامية لم تأت على ذكر أسترقة بتوسع كما فعلت في ذكرها للمدن الأندلسية الأخرى. وسبب ذلك هو قصر المدة التي حكم المسلمون فيها هذه المدينة.

#### ! Estepa!

أوردها الحميري بالصاد (إصطبة)، وقال: "مدينة بالأندلس، على خمسة وعشرين ميلاً من قلشانة، ومن قلشانة ـ وهي قاعدة شذونة ـ إلى قرطبة أربعة أيام، ومن الأميال: مائة ميل وعشرة أميال"(\). وإسطبة حصن ومدينة من أعمال قرطبة، والمسافة بينهما ستة وثلاثون ميلاً (\). وقد استولى عليها الثائر عمر بن حفصون، واستعادها منه الأمير الأموي عبد الله بن محمد ( $(872-800)^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>۱) الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ٢٣.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٨.

### إسْطِبُونَة Estepona:

تسمى أيضاً: اشتبونة (۱)، وهي بلدة صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال جبل طارق إلى الجنوب الغربي من مالقة (۲). وتقع في منتصف الطريق بين جبل طارق وماربّلة (Marbella)

كانت اسطبونة كثيرة النعم (أ)، وقد برزت خلال الأحداث التي وقعت في الأندلس منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، فعندما اشتد ضغط النصارى على مملكة غرناطة، وعبرت جيوش بني مرين إلى الأندلس لإغاثة المسلمين فيها رابط أحد هذه الجيوش في اسطبونة، فقد عقد السلطان المريني أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق سنة ١٨٨هـ/١٨٥٩ "لعياد بن أبي عباد العاصمي على مسلحة... وأنزله بأسطبونة "(°).

وظلت اسطبونة في يد بني مرين إلى أن استولى عليها ملك غرناطة محمد بن محمد (الفقيه) (١٣٠١-١٠٧٨هـ/١٣٧١م) سنة ١٩٦هـ/١٣٩١م، ذلك أن محمداً الفقيه كان قد عقد صلحاً مع ملك قشتالة سانشو الأول، وأعانه ضد جيوش بني مرين، إذ كان يخشى أن نجتاح الجيوش المرينية في عهد السلطان المريني أبي يعقوب يوسف (الناص) مملكته. فعندما حاصر سانشو الأول طريف بهدف احتلالها نزل محمد الفقيه بقواته في مالقة قرب معسكر النصارى، وكان يمدهم بالرجال والسلاح والمؤن والأقوات، ثم وجه فرقة من جيشه

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، الإحاطة: ۲٤/٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، مشاهدات: مرك جمَّا؛ الإحاطة: ٣/٥٧، ج١؛ معيار الاختيار: ٨٦، ج٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ٧٧/٢، ج٦.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥١.

<sup>(°)</sup> الناصري، الاستقصا: ٦٤/٣. ويذكر ابن خلدون هذا القائد باسم: عياد بن أبي عياض العاصمي. انظر: تاريخ: ٧٧٨/٧.

حاصرت اسطبونة واستولت عليها بعد مدة من الحصار<sup>(۱)</sup>. وتجدر الاشارة هنا إلى أن جزيرة طريف سقطت في أيدي النصارى في شوال سنة ٦٩١هـ/١٢٩١م<sup>(۲)</sup>.

واستشهد قرب اسطبونة ملك غرناطة محمد بن اسماعيل بن فرج (١٣٧٥-١٣٧٥م/ ١٣٢٥ على أيدي بعض المغاربة في جيش عثمان أبي العلاء، شيخ الغزاة في الأندلس، فقد كان هؤلاء يطمعون بعرش المغرب، وتوجسوا خيفة من ملك غرناطة الذي كان قد تصالح مع المرينيين، وحقى بمعاونتهم نصراً كبيراً تمثل في استعادة جبل طارق من النصارى في ذي الحجة ٣٧٣هه/١٣٣٩م (٦). فبينما كان عائداً إلى غرناطة بعد استعادة الجبل ترصده بعض المغاربة "فأدركوه دون حصن أصطبونة. وعتبوه فاستعتب، وأغلظوا له في القول، وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنياً عليه "(١). ثم تقدم أحدهم، واسمه زيان صونع، وعاجله بطعنة قاتلة فاستشهد، وذلك يوم الأربعاء ١٣ ذو الحجة زيان صونع، وعاجله بطعنة قاتلة فاستشهد، وذلك يوم الأربعاء ١٣ ذو الحجة

وظلت اسطبونة في أيدي المسلمين حتى سنة ٧٤١هــ/١٣٤٠م، ففي تلك السنة هب المسلمون في الأندلس والمغرب لاستعادة جزيرة طريف من أيدي النصارى، وطوقوها من جميع جهاتها، وكانت حاميتها النصرانية على وشك الاستسلام عندما حشد ملك قشتالة ألفونسو المحادي عشر قوات إضافية تمكنت من هزيمة المسلمين هزيمة شديدة في ٧ جمادى الأولى

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، تاريخ: ٧/٥٨٠ الناصري، الاستقصا: ٣/١٧.

<sup>(</sup>١) ابن خلاون، تاريخ: ٧/٥٨٥-٢٨٦، الناصري، الاستقصا: ١٧١/٢ أرسلان، خلاصة تاريخ الأندلس: ٨٠.٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، تاريخ: ١٣٣٨/٧ الناصري، الأستقصا: ١١٢٢/٣ وانظر أوضاً: ابن الخطوب، اللمحة البدرية: ٩٣٠٩٠

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ: ۲(۹/۳.

ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ١٩٧ الإحاطة: ١/٥٤٠ الناصري، الاستقصا: ١٢٣/٣.

سنة ٤١٧هـ/٣٠ تشرين الأول ١٣٤٠م ، وبعيد هذا الحادث المؤلم خربت اسطبونة ، وقد عبر ابن الخطيب عن ذلك بقوله: "ذهب رسمها ، وبقي اسمها "(٢) .

### أَسْقُفَة: Uscufa

رُستاق، ذكره ياقوت، وقال: "بالضم، ثم السكون، وضم القاف، وفتح الفاء، وآخره هاء". ووصفه بأنه نزه بشجر نضر، وقصبته غافق".

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، الإحاطة: ٢٢٢/٤؛ واللمحة البدرية: ٢٠٦؛ ابن خلدون، تـاريخ: ٢٤٦/٧، النـاصدي، الاستقصا: ٢٧٧٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥١.

<sup>(&</sup>quot;) ياقوت، معجم البلدان: ١/١٨١.

#### أشب Aspe:

بلدة، تقع على بعد اثني عشر كيلومتراً من مدينة ألش Elche، مرّ بها المكناسي في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، وذكر أنها تقع في بلاد بلنسية (١).

## أَشْبِوُرة Aspura:

أوردها ياقوت "بالضم ثـم السكون، وضم الباء الموحدة، وواو ساكنة، وراء، وهاء: ناحية بالأندلس من أعمال طليطلة. ويقولون: أشبورة من أعمال إستجة، ولا أدري أهما موضعان يقال لكل واحد منهما أشبورة أم هو واحد؟"(٢).

<sup>(</sup>۱) المكناسي، الإكسير في فكاك الأسير: ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۱۹۵/۱.

# إِشْبِيلْيَة Sevilla:

مدينة يُلفظ اسمها بالكسر ثم السكون، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، ولام، وياء خفيفة (۱).

كانت تسمى: إشبالي، أي: المدينة المنبسطة (٢٠). ويقال إنها سُميت "بإشبان بن طيطش من نسل طوبال، وهو أحد الملوك الإشبانيين، وكان أول ظهوره فيها (٢٠). وقد حرف العرب المسلمون إشبالي إلى إشبيلية. ولما جند والي الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي (١٢٥-١٣٨هـ/١٤٧٣ع) الأجناد، أنزل أهل حمص إشبيلية، وسماها حمص لشبهها بها(١٤).

تقع إشبيلية على نهر الوادي الكبير إلى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة، وهـو موقع هيأ لها ميزة فريدة استراتيجياً وتجارياً، إذ إن المـد والجـزر يصعـد في النهـر لمسافة اثنين وسبعين ميلاً، مما جعلها تعد ميناء نهرياً وبحرياً بالرغم مـن بعدهـا عـن مصبه في المحيـط الأطلسي نحو ستين ميلاً، تصل إليه السفن الكبيرة، والمراكب المثقلة (٥٠).

وتوصف إشبيلية بأنها عروس مدن الأندلس مشبهين مرتفع الشرف الذي يعلوها بالتاج، ونهر الوادي الكبير الذي يحيط بأحيائها الأمامية بالعقد (٢٠). وجبل الشرف كثير

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٨؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٠٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٣٩؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٩.

<sup>(</sup>٠) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٥٣/٤؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢١؛ النرهري، الجعرافية: ٨٨.

<sup>(°)</sup> الإشبيلي، اقتباس الأنوار: ١٠٢؛ الزهري: الجعرافية: ٨٨؛ ابن الكردبوس، تـــاريخ الاندلس: ١٣٨ـ١٣٩؛ ياقوت، معجم البلدان: ١٩٥/١.

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ٨٨.



Seville, Girdin إشبيلية (الخير الدة – منظر من الجهة الشمالية)



الشجر من زيتون وأشجار فاكهة، ويعد "أشرف بقعة في الأرض وأكرم تربة، المغترس بالزيتون، القائم في اخضراره المبارك عند اعتصاره، ولا يتغير به حال، ولا يعروه اختلال. قد أخذ في الأرض طولاً وعرضاً فراسخ في فراسخ. وفضل عصيره يأخذ في كسل أفق، ويركب به البحر إلى الشرق. ويبقى زيتها برقته وعذوبته أعواماً لا يتغير طعمه، ولا يؤثر فيه مكث. وكذلك عسلها يبقى حيناً لا يترمل، ويدوم بحالته لا يتبدل. وكذلك اليابس من تينها يبقى دهراً"(۱). وجنات إشبيلية وبساتينها ورياضها على ضفة النهر تحجب نور الشمس لكثافتها، حتى أن القوارب تمشي في ظلالها نحو ثمانية فراسخ، ويضطر ركابها إلى استخدام السراج (۲).

ويجود في تربة إشبيلية: القطن والعصفر والقمح وقصب السكر، وكسانت معظم محصولاتها من هذه الأنواع تصدر إلى الخارج<sup>(٣)</sup>.

ومدينة إشبيلية موغلة في القدم، وقد أعاد بعض المؤرخين بناءها إلى إشبان بن طيطش من ذرية يافث بن نوح (عليه السلام)، وكان أحد ملوك الإشبانيين. ويقال: إن الذي بناها اسمه توليس، وإنه أول من سمي قيصر<sup>(1)</sup>.

وذكر الحميري أن الذي بناها هو يوليش القيصر (Julios Caesar)، وكان سبب بنائه إياها أنه لما دخل الأندلس ووصل إلى مكانها أعجب كرم ساحته، وطيب أرضه، وجبله المعروف بالشرف، فردم على النهر مكاناً، وأقام فيه المدينة (٥).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١٩٥/١؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢١؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ٩٦٠٥.

<sup>(</sup>۲) الزهرى، الجعرافية: ۸۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ٩٦.

<sup>(</sup>١) الانداس من نفح الطيب للمقرى: ٣٨، ١٩٨؛ وانظر أيضاً: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨.

<sup>(</sup>٥) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨- ١٩؛ وانظر أيضاً: البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٠٧.



 $S_{t,viit_{l's}\sim 1,n}$  Citalda vista desde et costado Norte

وذكر الزهري أن إشبيلية من بناء اليونانيين أو القوط، بينما ذكر ابن عذاري أنها كانت دار ملك روم رومه قبل غلبة القوطيين على الأندلس، ولما غلب القوطيون (الغربيون) عليها استوطنوا طليطلة، واتخذوها عاصمة، ومع ذلك ظل في إشبيلية أهل روما وكتابهم ورؤساؤهم (۱).

كانت إشبيلية ثالث مدينة يفتحها موسى بن نصير من مدن الاندلس بعد شذونة وقرمونة؛ فقد دخل موسى الأندلس في رمضان سنة ٩٣هـ/حزيران ٧١٢م من الموضع المنسوب إليه المعروف بجبل موسى، ثم سار في طريق مغاير للطريق الذي سلكه طارق بن زياد، وبعد أن فتح شذونة وقرمونة توجه إلى إشبيلية وحاصرها شهراً، ثم فتحها الله عليه ''. ولم يكد يخرج منها لمواصلة الفتح حتى ثار أهلها من النصارى، وساعدهم نصارى مدينتي باجة ولبلة على إخراج حاميتها الاسلامية. وكان موسى في أثناء ذلك يحاصر مدينة ماردة، فبعث ابنه عبد العزيز فأعاد فتحها ".

وكانت إشبيلية أول عاصمة للمسلمين في الاندلس، فقبل عودة موسى بن نصير إلى المشرق عين ابنه عبد العزيز والياً على الاندلس، وأسكنه إشبيلية لاتصالها بالبحر، فأقام فيها، وجعلها منطلقاً لغتم ما بقي من المدن دون فتم. وبذلك أصبحت "قاعدة ملك الأندلس وسريره" وأصبحت من أعظم قواعد الاندلس شأناً، وأتقنها بنياناً ولكن صدة عبد العزيز بن موسى لم تطل، فقد وثب جنده عليه لأشياء نقموها عليه، وقتلوه في الأول من رجب سنة ٩٧هـ/٧٥، وهو يصلى في مسجد رفينة، بمدينة إشبيلية (٢).

<sup>&</sup>quot; الزهري، الجعرافية: ٨٨؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٤/٢.

المقري، نفح الطيب: ١/٩٢٩؛ الن عذاري، البيان المغرب: ١٤/٢؛ مجهول، أخدار مجموعة: ٢٥؛ الس الكردبوس، ناريخ الاندلس: ١٣٨٠-١٤٠.

<sup>&</sup>quot; اس عداري، البيان المغرب: ١٥/٢.

ياقوت، معجم البلدان: ١/٩٥، وانظر: المقرى، نفح الطيب: ٢٧٧.٢٧٦١.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ١/٤٢.



Sevilla,—Real Alcázar: Salón de Embajadores

(1-vio Grafos)



Sevilla, Triana,-Calle de la Pureza

(Foto Hauser y Menet.)

وأقام أهل الأندلس بعد مقتل عبد العزيز مدة دون أمير، ثم اختاروا أيوب بن حبيب اللخمي والياً عليهم، ولم يلبث الوالي الجديد أن نقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة (١٠).

اتسعت إشبيلية في العهد الاسلامي اتساعاً كبيراً، وألحقت بها عدة أقاليم، هي: المدينة، وألية، والسهل، والشعراء، والبصل، وطالقة، والشرف، والوادي، وطُشانة، والفحص، وقرطشانة، والمنستير (٢). كما ضمت: طريانة وتيطل وباجة (٣).

وتعرضت إشبيلية عبر تاريخها الاسلامي لأكثر من اعتداء، فقد هاجمها النورمان في ثمانين مركباً عبر نهر الوادي الكبير سنة ٢٣٠هـ/٤٤٨م، وحلّوا بها، وارتكبوا فيها كثيراً من أعمال القتل والسلب، فأرسل إليها الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني الأوسط (٢٠٦هـ/٢٨هـ/ ١٨٢٠مـ/ ١٨٢٨م) نجدة، وفي الوقت نفسه استمر توافد المراكب النورماندية، واشتبك الطرفان، إلا أن الغلبة كانت للنورمان الذين استمروا في القتل والسبي في أهالي إشبيلية ثلاثة عشر يوماً. وبعد خروجهم من إشبيلية دافعتهم قوات الأمير عبد الرحمن، وجاءت الإمدادات إلى السملين من قرطبة، وتمكنت من إنزال الهزيمة بالنورمان. وقد أحسرق المسلمون ثلاثين من مراكبهم، وقتلوا كثيرين منهم. وفر الباقون (١٠). "وكان بين دخولهم إلى إشبيلية وخروج من بقى منهم وانقطاعهم اثنان وأربعون يوماً" (١٠).

وعاد النورمان لمهاجمة سواحل الاندلس سنة ٢٤٥هـ/٥٥٩م، ووصلت مراكبهم إلى مصب نهر الوادي الكبير، ثم تقدموا إلى إشبيلية. وقاومهم المسلمون في إشبيلية وغيرها مقاومة شديدة، وأحرقوا الكثير من مراكبهم، فارتدوا خائبين سنة ٢٤٧هـ/٨٦١م (٢٠).

۱۲-۱۱ ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۰/۱ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۱۲-۱۱.

البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١١٥.

الأندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٠٤.

<sup>›</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٨٠ـ٨٨؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ٩٨.٠٠٩.

<sup>(\*)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٨٨.

الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٣٨.٢٣٨ نقلاً عن ابن حيان والعذري.



Sevilla, -- Patio del Hospital de la Santa Caridad,

(Foto Grafos.)

# إشبيلية (منظر جزئي لمستشفى سانتا كاريداد)

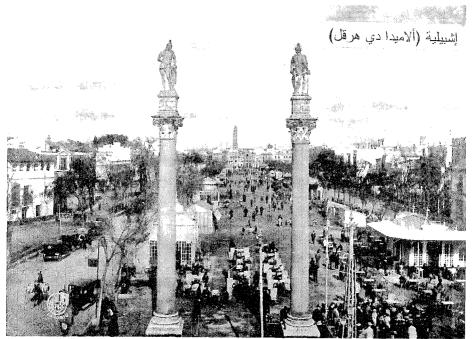

Sevilla.-Alameda de Hércules

(Cliché E. Ramos)

وكان هجوم النورمان الأول قد نبه المسلمين إلى ضرورة تحصين إشبيلية، فبني الأمير عبد الرحمن حولها سوراً محكماً (١).

وتأثرت إشبيلية بالمنازعات التي قامت بين القوى السياسية المختلفة في الأندلس، وساعد على اشتعال الفتنة في إشبيلية تعدد الأعراق التي ينتمي إليها سكانها، فقد كانوا عرباً وبربر ومولدين. وكان من بين القبائل العربية التي نزلت بإشبيلية بنو خلدون الذين ينتسبون إلى عرب حضرموت، وبنو حجاج الذين ينتسبون إلى لخم(٢).

وقد ظهر أمر بني حجاج في إشبيلية في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط (٢٧٥-٣٠٠هـ/ ٩١٨مـ ١٩٩٩)، إذ انفرد بها ابراهيم بن الحجاج، واجتبى الأموال، واصطنع الرجال، وارتقى في الأحوال (٣). وأنشأ فيها دولة شبه مستقلة سنة ٢٨٢هـ/ ٩٨٥م عاشت نحو ستين عاماً، كانت إشبيلية خلالها تنافس قرطبة سياسياً وثقافياً (٤).

ولما توفي ابراهيم بن الحجاج سنة ٢٨٨هـ/٩٠٠م خلفه ابنه عبد الرحمن فاستأثر بحكم إشبيلية حتى وفاته سنة ٣٠١هـ/٩١٣م (°).

واستولى أول خلفاء بني أمية في الاندلس عبد الرحمن الناصر على إشبيلية سنة المستولى أول خلفاء بني أمية في الاندلس أيام الأمويين بما فيها ١٩٠٣هـ/٩١٣م دون إراقة دماء (٦).

<sup>(</sup>۱) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١١٢؛ وانظر أيضاً: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢٠.

<sup>(\*)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١١٢؛ والحاشية (٥)؛ وانظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٤/٤.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢٦/٢.

ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢٥/٢ ١٣١؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٤/٤.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۲/۱۳۰۰.

إشبيلية، ولما ضعفت دولتهم وخارت انتزى بإشبيلية بنو عباد الذين يرجع نسبهم إلى قبيلة عربية من لخم (١١).

ويعد بنو عباد أشهر ملوك الطوائف الذين حكموا الاندلس بعد انهيار الدولة الأموية. وقد ذاع صيت أحدهم فملأ ذكره المغرب والمشرق وهو المعتمد ابن عباد (٢) والدي ضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية، ووسع رقعة مملكته، وقواها حتى أصبحت أعظم دول الطوائف. وقد "استفحل ملكه بغرب الأندلس، وعلت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف مثل: ابن باديس بن حبوس بغرناطة، وابن الأفطس ببطليوس، وابن صمادح بالمرية، وغيرهم "(٢) وخاصة عندما أخذ النصارى بقيادة الفونسو السادس يهدد ممالكهم، ويعتدون عليها(١).

وكان المعتمد بن عباد أول من أدرك المخاطر المحدقة بالأندلس على يد النصارى، وكان الذي نبهه إلى هذه المخاطر سقوط طليطلة في يبد ألفونسو السادس، ملك قشتالة في محرم من سنة ١٠٨٨هم. وهو الأمر الذي دعاه ـ بالاتفاق مع ملوك الطوائف الآخريب ـ إلى استدعاء المرابطين بعد ثلاثة أشهر من سقوط طليطلة. فقد تعلقت آمال هؤلاء الملوك، وآمال المسلمين في الاندلس بيوسف بن تاشفين، أمير المرابطين ليعينهم ضد ألفونسو السادس الذي أثقل كساهلهم، وأحدق خطره ببلادهم "أ. وقد لبي ابن تاشفين النداء، وجاز إلى الاندلس، وأوقع هزيمة ساحقة بألفونسو السادس في معركة الزلاقة في ١٢ رجب ١٧٩هـ/٣ تشرين الأول ١٠٨٦م "أ.

اس حلدون، تاريخ ابن حلدون: ١٠٤٠٤٠.

<sup>&</sup>quot; المغري، بغج العليب: ١/١٣٨.

۲۰۳/٤ اس حلدون، تاریخ اس حلدون: ۲۰۳/٤.

الحجيء التاريخ الاندلسي: ٣٩٠.

<sup>&</sup>quot; المرجع بفسه: ١٣٩٥ والملز : ان جلتون، تاريح ابن خلتون: ٢٠٣٤.

المعرب، بعج الطبيب: ١/٤٣٩.

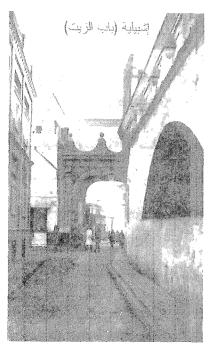

Sevilla. Unerla del Acene. —  $i Chel \circ F, Enmos$ )

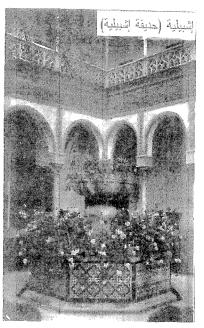

Sevitta. «Un partio sevillano

Thata Grafon



 $Sevilla. \ \ (or Catedral (quotada principal)) \# \it Tiche E. Rumos)$ 



Sevilla: «Catedral y Plaza del Triunto. Il Tiché E. Roman



Sevilia.—Estanque de los Patos



Sevilla.—Atcazır (واجهة القصر ) إستيلية (واجهة القصر) (roto Genfos)

وخلع المرابطون ملوك الطوائف، ووحدوا الاندلس، وضموها إلى دولتهم. وقد نقل يوسف بن تاشفين ملك اشبيلية المعتمد بن عباد إلى أغمات قبرب مراكبش سنة الماهد/١٠٩١م، واعتقله فيها إلى أن مات سنة ١٠٩٥هـ/١٠٩٩م،

وعندما ضعف أمر المرابطين من الأندلس، وعادت إلى سيرتها الأولى من التفكك والانحلال توجهت وفود منها بطلب النجدة من الموحدين الذين ورثوا الدولة المرابطية. وكان ممن وفد على عبد المؤمن بن علي أمير الموحدين القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي، سنة ٢٥هه/١١٤٧م، فعبر عبد المؤمن إليها، ونظم أمورها، وملأ أقطارها خيلا ورجالاً (٢٠٠٠ وقد توفي عبد المؤمن سنة ٥٩هه/١٦٢٨م فخلفه ابنه أبو يعقوب يوسف المذي جاز إلى الاندلس وتابع الجهاد ضد النصارى متخذاً من إشبيلية قاعدة له، وقد أقام فيها أربع سمنوات متواصلة. ولما توفي خلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور الذي أوقع بالنصارى هزيمة كبيرة في معركة الأرك سنة ١٩٥هه/١٩٥٩م واجه النصور خلفه ابنه أبو عبد الله النصار، وقد عبر إلى الأندلس سنة ١٩٥هه/١٩١٩م وواجه النصارى في معركة العقاب التي انتصر فيها النصارى على المسلمين وهزموهم (١٠) وعلى أثر هذه المعركة ضعف الموحدون، وما لبشت ولوتهم أن انهارت (٥)

ودخلت إشبيلية بعد ضعف الموحدين تحت طاعة بني هود، فقد استقل بها \_ إضافة إلى عدد من المدن الاندلسية \_ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي الذي لُقب. أمير المسلمين سيف الدولة والمتوكل على الله. وقد ملك اشبيلية سنة ٢٦٦هـ/٢٦ه،

<sup>&</sup>quot; المفري، نفح الطيب. ١/٣٩٤.

<sup>(&</sup>quot; المر اكتبي، المعجب في تلخيص أحدار المغرب: ١٠٣.

المعرى، نفح الطيب: ٣٨٢/٤.

<sup>···</sup> المعري، نفح الطيب· ٤/٣٨٣.

المصدر نفسه: ٤/٣٨٣\_٢٨٤.





See tille. Vista pare haf fal korato da proceda (aj Palero ) de Talero -

السيلية (منظر جرني)



Sevilla - Esposición: Pabellón de Marruccos

(Cliché E. Ramos)



راعتقل من كان بها من الموحدين '` وتان ابن مود على الخبرة، تغلب على تحركه الخفة والاستعجال، وقد هزم امام العسارى في عدد من المارك. وفي عهده دخيل ابن الأحمد، صاحب غرناطة، إشبيلية، ولكن اهلها ثاروا عليه بعد شهر من دخولها، وعادوا إلى طاعة ابن هود''

وفي تلك الفترة العصبية من عهد المسلمين في الاندلس كان فرديناند الشالث، ملك فشتالة وليون، يتأهب للاستيلاء على إسبيلية، وقد تمكن في أواسط سنة ١٢٤٥هـ/١٢٤٧م من السيطرة على جميع الحصون الواقعة حولها تم بدأ النصارى بحصار المدينة نفسها في ربيع الثاني سنة ١٢٤٥هـ/آب ١٢٤٧م، وحشد حولها فرديناند الثالث قبوات كبيرة، وبعد حوالي ثمانية عشر شهرا سقطت في يده، فقد دخلها في ٢٧ رمضان ٢٤٦هـ/٢٣ تشرين الثاني ثمانية عشر شهرا سقطت في يده، فقد دخلها في ١٢٥٨م الذي بنبى في عهد الموحدين إلى كنيسة سانتا ماريا، تم تهدم المسجد الجامع الإشبيلي الكبير الذي بنبى في عهد الموحدين إلى كنيسة سانتا ماريا، تم تهدم المسجد بفعل زلزال وبنيت مكانه كاتدرائية سنة ١٤٨٢م (١٤٠٠).

- " این حلدون، بازیخ این حادون: ۲/۳۹۳-۳۹۳.
  - Hamil west 7/797.
- الحميري، بعنفة حريرة الاندلس. ٢٢. ولمريد من النفاصيل انظر: عنان، نهاية الاندلس: ٣٨٠٣٧.
  - · سالم، سبد عبد العرير ، المساحة و القصور في الاندلس: ٥٥٠٥٠.
    - للاستزاده عن اشبيلية الطرالمراجع الداللة:
- 1- Angulo, Diego La Pintura de Granada y Sevilla hacia 1500 (Archivo Espanol de Arte y Arqueologia, num 1
- 2- Antura, P. Melchor, Sevilla Y sus monumentos árabes (Escorial, 1930)
- 5- Ballestoros, Antonio, Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1913
- 4- Carande, Remon, Sevilla, fortaleza Y mercado (Anuarro de Historia del Derecho Español (1 Madrid, 1925)
- 6 Caro, Rodrigo, Antiguedades Y Principado de La ilvstrissima cividad de Sevilla (Sevivilla, 1634)
- 6- Gestorso, Y Perez, Jose, Sevilla monumental Y artistica (Sevilla 1889)
- Curiosidades antiguas Sevillanas Sevilla 1910
- Contreras, Rafael, Estudio descriptivo de Los monumentos arabes de Granada, Sevilla Y Córdoba (Madrid 1878)
- 8- Collantes de Teran, Francisco, Los castillos del remo de Sevilla (Archivo Hispalense, XVIII, 1933
- Gomes Zarzuela, Manual, Gura de Sevilla Su provincia, etc., Y Agenda de bufete para 1872 (Sevilla 1872)
- 10 Gomes Zarzuela Manuel, Gura de Sevilla Su provincia, etc. Para, 1868, año IV, Sevilla 1868
- 11- Gonzalez, Julio Repartimleno de Sevilla, (Madrid 1951)
- U- Hernandez Diaz, Jose, Saucho Corbacho, Antonio Y Collantes de Teran, Francisco, Catalogo Arqueológica Y Antistico de La Provincia de Sevilla (Sevilla 1934 Y 1951)
- 13- Carriazo, Juan de Mata, Una Zanja en el suelo de Sevilla (Diario "ABC" Sevilla de 16 de Septiembre de 1960
- 14 Levi Provencal, E., Y. Guicia Gomez, E. Savilla a connenzos del siglo XII El Tradato de Ibn. 'Aladin (Madrid, 1948).
  - L'inscription almohade de silves (Melanges d'études portugaises offerts à Mr. Georges le Gentil, 1949
- 45- Mallara, Juan de, Recibiniento que hizo fa muy noble Y muy Leal Ciudad de Sevilla a La C R M. de Rev D. Philipe, N S. (Sevilla 1570)
- 16 Montoto, Santiago, Sevilla en el Imperio (Sevilla S. 1)

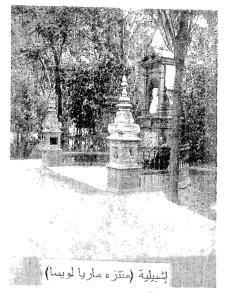

Sevilla,--Parque de Maria Luisa: Glorieta



Sovilla. I asa de Phates: La reja bonda (siglo XV). (Foto Grufos).



Sevilla, Vista general del Alcázar (al jondo la Exposición

aCliebe E. Ramon



Sevilla,—Exposición: Estatua del Cid.—(Cliche E. Rancos)



Savilla.—Torre de Don Fadriçõe — (Fajo Grafos,

# أُشْتُون Astún:

حصن، يلفظ اسمه بالضم ثم السكون، وتاء مثناة مضمومة، والواو ساكنة، ونون. وهـو من أعمال كورة جيان (١).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱۹٦/۱.

### أشتيبان (أشتبين) San Esteban:

حصن "تحت أصل جبل ممتنع لا يدركه لمقاتل طمع"(۱)، يقع على الحدود بين جلّيقية وأراضي المسلمين، كان النصارى يتخذونه قاعدة يغيرون منها على مواقع المسلمين، ثم أصبحت هذه القاعدة مدينة من أشهر مدن جليقية بعد أن أنشأ ملوك النصارى على الجبل حصونا أخرى كثيرة(٢).

وقعت عند حصن أشتبين معركة بين النصارى بقيادة ملك ليون أردون الثاني Ordoño II وبين المسلمين سنة ٣٠٥هـ/٩١٧م، وقد انتصر الملك النصراني في هذه المعركة، وتمكن من أسر أحد قادة الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر، ثم قتله وعلّق رأسه على جدار في الحصن أن وأثار ذلك عبد الرحمن الناصر، فوطن نفسه على الثأر لمقتل قائده، إذ توجه على رأس جيش كبير سنة ٣١٠هـ/٩٢٢م لمحاربة عمر بن حفصون، ومن ثم تقدم إلى حصت أشتبين، وتمكن من فتحه، وتخريب عدد من الحصون القريبة منه، وذلك في سنة ٣١١هـ/ ١٣٨م الحصن "حوصر مدة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، وبعد لأي ما افتتح، وذلك في عقب سنة الحصن "حوصر مدة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، وبعد لأي ما افتتح، وذلك في عقب سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، وبعد لأي ما افتتح، وذلك في عقب سنة

<sup>(</sup>۱) الحمير تي، الروض المعطار: ٦٠.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۲۰.

<sup>(&</sup>quot;) الحجي، أندلسيات (المجموعة الثانية): 93.

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ١١٧٥، ٦١، ١٢٠٠ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٧٧/٢.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروص المعطار: ٦٠.

وقد أوقع الخليفة الأموي الحكم المستنصر (٣٥٠هـ/٩٦٦هـ/٩٦١) الهزيمة بملوك نبّرة وبرشلونة وليون عند حصن أشتبين سنة ٣٥٦هـ/٩٦٣م، حيث توجه إلى قشتالة غازياً، فالتقى بملوك النصارى عند الحصن (١١).

وفي سنة ٢٧٩هـ/٩٨٩م خرج المنصور محمد بن أبي عامر لغزو قشتالة، فتوجـه أولاً إلى مدينة شنت اشتبين، والتقى مع النصارى هناك، وفي أثناء القتال فر ابنه عبد الله من العسكر ولحق بأمير قشتالة غرسية بن فرنانديث، فأجاره ضد أبيه، فحمل المنصور على غرسية، وهزمه، واشتق بلد ألبة ماهه الماهم، وافتتح حصن وخشمة Osma عنوة، وأسكنه المسلمين. وأرغم المنصور أمير قشتالة على تسليم ابنه عبد الله، ومن ثم قتله. وقد استغل المنصور ما وقع من خلاف بين ملك قشتالة غرسية وابنه، فأعلن تأييده لابن غرسية، وقاد جيوشه نحو قشتالة، وفتح شنت اشتبين (٢).

<sup>(</sup>۱) ألحجي، اندلسيات: ۸۷.

<sup>(</sup>۲) الصوفي، تاريخ العرب في الأندلس: ١٠٠، ١٣٠، ١٣٣.

#### اشتریس Asturias:

اشتريس حوز يشكل القسم الثاني من بلاد جليقية (Galicia)(1). ووردت بالشين (اشتريش) في كتاب (نصوص عن الأندلس)(1).

واشتريس منطقة في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة الإيبيرية (١) ومنتهاها في جليقية (١) وقد التجات إلى هذه المنطقة شراذم من القوط بعد فتح المسلمين للأندلس، وامتنعت هناك في مفاوز الجبال حيث أنشئت فيما بعد إمارتان نصرانيتان صغيرتان في كانتبريا وجليقية ، وكانت جليقية تقع في أعماق جبال اشتريس الوعرة (٥) . ويدعى مؤسس الكيان النصراني في جليقية : بلاي الذي انضمت إليه طائفة من المناوئين، فحمى المنطقة ، ودافع عنها ، وحال دون دخول المسلمين إليها ، فاتفق قومه على تنصيبه ملكاً عليهم سنة ودافع عنها ، وقد حكم ثلاث عشرة سنة (١).

ويعتبر الفونسو الثالث الملقب بالكبير Magno (٩١٠-١٨٦) من أشهر مؤسسي تلك الملكة النصرانية، وقد تولى الحكم بعد أخيه Ordoño I، ثم تنازل عن العرش لأبنائه الثلاثة سنة ٩١٠م، وهم: غرسية Garcia وكان نصيبه ليون، و Ordoño وكان نصيبه جليقية، وفرويلا وكان نصيبه اشتريس (٧).

<sup>(</sup>١) البكرى، جغر افية الأنداس وأوروبا: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) البكري، جغر افية الأندلس وأوروبا: ٧٢.

<sup>(1)</sup> مؤنس، تاريخ الجغر الهية والجغر البين: ٦٤.

<sup>(°)</sup> البكري، جغر افية الأندلس وأوروبا: ٧٦-٧٣.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٢٢؛ مجهول، أخيار مجموعة: ٢٨٨ المقري، نفح الطيب: ٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٥٧.

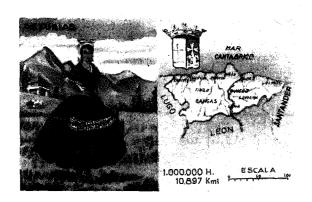

# أَشكَابُس Ascabus:

حصن، ذكره ياقوت، وقال "بالفتح، وفتح الكاف، وبعد الألف باء موحدة مضمومة، وسين مهملة"، وهو من أعمال شنتمرية (١).

ا) ياقوت، معجم البلدان: ١٩٩١.

#### أَشْكَر Huescar:

بلدة صغيرة حصينة تقع شمال مدينة بسطة، وتعد من حصونها<sup>(۱)</sup>، كانت تتبع ولايـة غرناطة (۲)، وهي إلى الشمال الشرقي من مدينة غرناطة (۳).

وصف ابن الخطيب بلدة أشكر بقوله: "نعم البسيط المديد، والرزق الجديد، والتقى العديد، والصيد والقديد. تركب الجداول فحصها، ويأبى الكمال نقصها، ويلازم ظل الخصب شخصها، مسرح البهائم، ومعدن الرعبي الدائم. إلا أن معقلها لا يمنع، ومكانها يحوم عليه الحادث الأشنع..."(1).

ومن المرجح أن بلدة أشكر ظلت في أيدي المسلمين حتى تنازل عنها محمد بن يوسف بن الأحمر، مؤسس مملكة غرناطة لملك قشتالة ألفونسو العاشر سنة م١٦٥هــ/١٢٦٧م، وذلك بموجب معاهدة وقعت بينهما قضت بتنازل ابن الأحمر عن نحو مائة مدينة وحصن وقرية ("). وأصبحت أشكر منذ ذلك التاريخ شجى يتعرض في حلق مدينة بسطة، حسب تعبير ابن الخطيب (")، ولذلك كان المسلمون يهاجمونها كلما سنحت الفرصة، ففي رجب من سنة ١٣٢٤هــ/١٣١٩م نازلها ملك غرناطة أبو الوليد اسماعيل بن فرج (١٣١٧هــ/١٣٨هــ/١٣١٤م)، وضرب حولها الحصار، وقذفها بكرات من الحديد حتى استسلمت (").

<sup>(</sup>۱) ابن الحطيب، الإحاطة: ١/٢٩٠، ج ٥.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٠، ج ١٦٤.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ٢١٩/١، ج٦.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٠.

<sup>(°)</sup> عبان، نهاية الاندلس: ٤٤٠٤١ فرحات، غرناطة في ظل بني الأهمر: ٢٩.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة: ١/١٣٩٠ واللمحة البدرية: ٨٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الغطيب، الإحاطة: ١/١٣٩٠ اللمحة البدرية: ٨٥.

وفي سنة ٥٣٥هـ/١٤٣٢م ألحق القائدان المسلمان أبو اسحاق ابراهيم بن عبد البر وأبو القاسم محمد بن السراج هزائم متلاحقة بالقوات القشــتالية في عـدد مـن المواقـع بينهـا بلدة أشكر(١).

وتعرضت بلدة أشكر في سنة ٥٩٨هـ/١٤٤٨م لغزو الجراد الكثيف، وأخذ أهل بسطة، وأهل أشكر "في دفع هذا الحيوان بأقصى العزم، شمروا في قتله ودفع أذاه عن ساعد الجد، فخدوا له أخاديد اضطروه إلى الهُوي فيها، ودكدكوا عليه بالأرجل، وألجؤوه إلى الأنهار المقمعة بالماء، ثم يستخرجون ما احتمله تيارها بغرابل السزرع، فيطرحونها في تلك الأخاديد"(٢). وقد فتح أهل أشكر أربعاً وعشرين ساقية لحجز الجراد وقتله (٣).

وتمكن المسلمون من الحفاظ على أشكر إلى أن ضعفت مقاومتهم بعد سقوط مالقة في جمادى الآخرة سنة ٨٩٨هـ/١٤٨٨م هاجمها ملك قشتالة فرناندو الخامس واحتلها، وذلك بعد أن طلب أهلها الأمان. ويورد عنان نص العهد الذي أصدره فرناندو لأهل أشكر "وفيه يتعهد الملكان (فرناندو وإيزابيلا) بقبول أهل أشكر بين رعاياهما وتحت حمايتهما، وأن لا يؤخذ شيء من أمتعتهم أو يصيبهم أي مكروه، وألا يدفعوا من الضرائب إلا ما كانوا يؤدونه لملوكهم المسلمين، وألا يرغموا على محاربة إخوانهم مسلمي غرناطة، وأن يسمح لهم باستبقاء زعمائهم وفقهائهم، وعوائدهم وشريعتهم، وأن يحق لهم الإقامة في أي جزء من أراضي مملكة قشتالة. كما يحق لهم العبور إلى المغرب أحراراً وودون أي قيد، وأن يعامل السكان جميعاً ذكوراً وإناثاً بالرفق والكرامة، وألا يغصبهم أحد في

<sup>(</sup>١) ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ١٨/١ مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱/۲۱۸-۲۱۹.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ١/٢٠٠.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤/٥٢٠؛ مجهول، نبذة العصر: ٢٤٢٥؛ عنان، نهاية الاندلس: ٢٠٢.

<sup>(°)</sup> انظر: عنان، نهایة الاندلس: ۲۰۹.

دورهم، أو يسيء إليهم، أو يتلف شيئاً من أمتعتهم أو محاصيلهم، وألا يعاشر نصراني مسلمة أو مسلم نصرانية، ومن فعل ذلك يعاقب بالموت وتصادر أملاكه...".

وغني عن القول أن هذا العهد وغيره من العهود التي أعطاها النصارى للمسلمين كانت زبداً، إذ سرعان ما كانوا ينكثون عهودهم، ويعاملون المسلمين معاملة بالغة السوء تتمشل في القتل والاضطهاد والتعذيب والطرد.

### إشكرْب Ascrob:

مدينة، يلفظ اسمها بالكسر، وراء ساكنة، وباء موحدة، تقع في شرقي الأندلس، وينسب إليها أبو العباس يوسف بن محمد بن فارو الإشكربي الذي ولد فيها، ونشأ بجيان، ثم سافر إلى خراسان، وأقام ببلخ إلى أن مات بها في سنة ١١٥٨هــ/٣٥١م (١١).

# أشكوني Ascuni:

موضع، ذكره الحميري، وقال "من كور تُدمير معروف، ومن أراد أن يتخذ فيه جناناً صرف إلى الموضع العنايـة... فتنبت الأرض هناك بطبعها شجر التفاح والكمثرى والتين والرمان وضروب الفواكه ـ حاشا شجر التوت ـ من غير غراسة ولا اعتمال"(٢).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱۹۹۱.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٦٠؛ صفة جزيرة الأندنس: ١٣٢؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ١٣٧.

## أَشُونَـة: Urso ،Osuna

حصن، ضبط الحميري وابن سعيد وياقوت اسمه بضم الهمزة (۱). وضبطه البكـري وابـنُ حزم بفتحها (۲). وأصل الكلمة من الاسم اللاتيني Urso.

يقع حصن أشونة في نواحي إستجة  $^{(7)}$ . وهو بين إشبيلية وغرناطة  $^{(4)}$ ، وقد اعتبره البكري من الجزء الخامس الذي قاعدته مدينة إشبيلية  $^{(6)}$ . ويبعد عن استجة نصف يـوم $^{(7)}$ . ونقل ياقوت عن السلفي أنه "حصن من نظر قرطبة".

"حصن أشونة ممدن، كثير الساكن" (^). وقد كان بعد الفتح من منازل البربر، حيث سكنه بنو طريف من قبيلة مصمودة، وبنو عبد الوهاب من صنهاجة، ومن هؤلاء ميمون بن أبى جميل ابن أخت طارق بن زياد فاتح الاندلس (^).

وقد بايع أهل أشونة في أوائل عهد ملوك الطوائف أبا عبد الله محمد بن عبد الله البرزالي، فقد ذكر ابن عذاري أنه "بويع بقرمونة سنة أربع وأربعمائة (١٠١٣م) فضبطها وجمع رجالها، ورتب جندها، وواسى رعيتها، ونشأ العدل فيها، فسارت إليه النفوس، وعمرت قرمونة وجهاتها، وحاشى البرابر حوزتها من أجله، وكان فارساً بطلاً شجاعاً مهيباً

<sup>(</sup>۱) الحميري، صنعة جزيرة الاندلس: ٢٢١ اس سعيد، المعرب: ٢/١١/١؛ ياقوت، معجم البلدان: ٢٠٠١/١ وانظر أيضناً: اس عداري، البيان المغرب: ٣١١/٣.

<sup>(</sup>١) البكري، جغر اللهة الاندلس وأورونا: ١٦٤ اس حرم، جمهرة أساب العرب: ٥٠٠.

<sup>(&</sup>quot;) ياقوت معجم البلدان: ۲۰۲/۱.

<sup>(1)</sup> ابن سعيد، المعرب: ١/٣٣.

<sup>(°)</sup> البكري، جعر الهية الاندلس وأوروب: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) الحميري، سنة جريرة الاندلس: ٢٣.

<sup>(</sup>۷) باقوت، معجم البلدان: ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٩) الحميري، منعة جريرة الاندلس: ٢٣.

<sup>(</sup>١) ابن هزم، جمهرة أساب العرب: ٥٠٠، ١٥٠٢ واسر : مؤنس، قجر الاندلس: ٣٨٩.

مع بسط اليد في كل الأحايين على كل الأصناف. فلما أنس الناس خيره، وأمنوا من شره ألقوا أزمتهم بيده، فبايعته أستجة وأشونة والمدوّر وغيرها من البلاد، فأمنت بأمنه، وكثر خبرها بيمنه، ولم يزل على أحسن أحوال بها إلى أن مات سنة أربع وثلاثين وأربعمائة (١٠٤٢م)(١).

## الأصنام Al-Asnam:

إقليم من أعمال شذونة، فيه حصن يعرف بطبيل، وفي أسفل هذا الحصن عين غزيرة الماء عذبة، "اجتلب الأوائل منها الماء إلى جزيرة قادس في خرز الصخر المجوف أنثى وذكر، وشقوا به الجبال، فإذا صاروا إلى موضع المنخفضة والسباخ بُنيت له فيه قناطر على حنايا، كذلك حتى وصلوا البحر، ثم دخلوا به في البحر الملح ستة أميال في خرز من الحجارة حتى أخرج إلى جزيرة قادس"().

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١١/٣-٣١٢.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۲۱۲/۱.

# إِفْرَاغَـةُ: Brácara ، Fraga

مدينة، وموقعة. يلفظ اسمها بكسر الهمزة، والغين معجمة (١). وتعتبر من معاقل الثغر الأعلى (٢)، فهي من أعمال لاردة (٣)، ولا تبعد عنها إلى الجنوب الغربي سوى ثمانية عشر ميلاً (١).

ومدينة إفراغة هي نفسها مدينة براغة Braga، وهي مدينة قديمة كانت معروفة في العهد الروماني، وكان اسمها: (Bracara) (قد خربها ملك الوندال Vándalos المسمى: خندريكو سنة 114م بعد أن احتلها (١٠٠). ثم خضعت لملكة السويف (Suevos) وقد نشبت بين ملوكها والملك القوطي تيودوريك حروب انتهت بانتصاره، وخضعت له كثير من مدن اسبانيا بينها براغة التي نشر قادته فيها وفي غيرها من المدن والخراب والدمار (١٠٠٠). وكان احتلاله لبراغة سنة ١٥٠٧م (١٠٠٠). ويبدو أن براغة غمرت بعد ذلك، حيث وضعت فيها مجموعة قوانين وأنظمة سنة ١٥٠٩م (١٠٠٠).

يصف الحميري إفراغة بأنها "حسنة البناء، لها حصن منيع لا يبرام"(١١١). وقد ذكبر أنها تقع على نهر سماه "نهر الزيتون"(١٢٠). وهو رافد من روافد نهر ايبرو (Ebro)، ويبدو أنه

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۱/۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) أبن الخطيب، الإحاطة: ١٠٨/١ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٢٤ المقري، على الطيب: ٣٥١/٤. وقد احتلط الأمر على ياتوت فجعلها من أعمال ماردة، انظر: معجم البلدان: ٢٢٧/١.

<sup>(1)</sup> الحميري، سعة جزيرة الأندلس: ٢٤.

<sup>(°)</sup> حتاملة، أببيريا: ۱۷۷.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه: ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) السويف: محموعة من الشعوب الجرمانية اتمكنوا بعد حروب طويلة مع العربحة من عبور نهبر الراين سنة ٢٠٤٨م من عبور بهر الراين إلى عالمة، ثم دخلوا إلى اسبانيا سفة ٢٠٤٨م، انظر: حتاملة، أيبيريا: ١٩٨٠.

<sup>(^)</sup> حتاملة، أببيريا. ٢٠٠٠. ٢٠١.

<sup>(</sup>١) المرجع بقسه: ٢١٣.

<sup>(</sup>۱۰) المرجع نفسه: ۲۳۰.

<sup>(</sup>۱۱) الحميري، سنة جريرة الأندلس: ٢٤.

<sup>(</sup>۱۲) المصندر نفسه: ۲۵.

سماه كذلك لأن زيتون إفراغة يكثر حوله، إذ أشار إلى كثرته أيضاً ياقوت (١). وهذا النهر، أي الرافد، يصفه المقري بأنه عظيم (١)، وكانت أراضي إفراغة ترتوي منه، مما جعلها ذات "بساتين كثيرة لا نظير لها"(١).

فتح إفراغة ـ على الأرجح ـ موسى بن نصير سنة ٩٥هـ/١٧م بعد التقائـه بطارق بن زياد، وربما جاء فتحها بعد سرقسطة (١).

وسكن إفراغة وما حولها من مناطق إلى الشمال العرب والبربر (°)، وبسبب استبداد العرب بالحكم ـ كما يرى مؤنس ـ ثار البربر عليهم (۲)، ونشبت بين الطرفين معارك طاحنة في ولاية عبد الملك بن قطن الفهري الثانية (۱۲۳ـ۱۲۶هـ/۱۶۷هـ/۲۶۷م)، واستمرت الحروب بينهما، وصاحبتها مجاعة أتت على الأخضر واليابس، وخاصة خلال الفترة ۱۳۵ـ۱۳۳هـ/ بينهما، وصاحبتها مباعة أتت على الأخضر واليابس، وخاصة خلال الفترة وقد شجع ذلك (۷۷ـ۳۵م)، فانجفل الناس إلى الجنوب، وأصبحت المنطقة شبه خالية. وقد شجع ذلك النصارى على مهاجمة تلك المنطقة بقيادة ملك ليون: الفونسو الأول الملقب بالكاثوليكي (۱۲۱-۱۶۰هـ/۷۳۹ـ۷۰۷م)، ويبدو أنه عاث فيها تخريباً وتدميراً، بل تدعي المصادر النصرانية أنه استرجع عدداً من المدن من بينها إفراغه، إلا أن ذلك ليس صحيحاً كما سيأتي (۱۸). إذ يذكر المقري أن ثغر المسلمين في سنة ۳۳۲هـ/۹۶۷م "من شرق الأندلـس

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٢٤؛ وياقوت، معجم البلدان: ١/٢٢٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المقري، نفح الطيب: ٣٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: أبن عذاري، البيان المغرب: ١٦/٢؛ المقري، نفح الطيب: ١٧٠١-٢٧١، مجهول، أخبار مجموعة: ١٩١٨ عنان، دولة الإسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٤٤٧ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١٠١، ١٠٤.

<sup>(°)</sup> مجهول، أخبار مجموعة: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) مؤنس، فجر الأندلس: ١٩٦.

<sup>(</sup>v) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٣٨؛ مجهول، اخبار مجموعة: ٣٩٠٣٨.

<sup>(^)</sup> مؤنس، فجر الأندلس: ٢٠٦، ٢٤٩ . ٢٥٠.

طرطوشة، وعلى سائر بحر الروم مما يلي طرطوشة آخذاً في الشمال إفراغة على نهر عظيم ثم لاردة"(١).

وأصبحت إفراغة في عهد ملوك الطوائف إحدى مدن مملكة سرقسطة لأصحابها بني هود، وظلت في أيديهم إلى أن استولى عليها المرابطون سنة ٥٩٠٣هـــ/١١١٠م، وفي عهدهم حدثت موقعة إفراغة بين القائد المرابطي يحيى بن علي بن غانية، وملك أرغون ألفونسو الأول (المحارب) (٤٨٧ـ١٠٨هــ/١٩٤٤م).

جرت موقعة إفراغة سنة ٢٨هـ/١٩٣٤م، ففي تلك السنة حشد ملك أرغون قوات كبيرة اشترك فيها عدد كبير من الفرسان الفرنسيين، وكان من بين أهدافه احتلال إفراغة (أ). فنهض للدفاع عنها يحيى بن غانية عامل بلنسية ومرسية (أ)، فعندما وصلته الأنباء بما عنه عليه ألغونسو سعى إلى "حماية الزرع بالثغر، وبث الطلائع أثناء ذلك، فانتهى إليه تقدم عسكر العدو يروم الضرب على بلاد الاسلام، فأخذ في أثرهم "(١).

تقدم ألفونسو المحارب إلى إفراغة وحاصرها في جمعه الكثيف، ودلل على تصميمه أنه لن يبرحها حتى يأخذها عنوة (١٠٠٠ واشتد بأهلها الحصار فضعفوا، وكادت القوات النصرائية أن تقتحمها رغم بسالة حاميتها بقيادة سعد بن محمد بن مردنيش في الدفاع عنها (^^). فقد

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ٣٥١/٤.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المعرب: ٥٤/٤ وما بعدها؛ المسامراني، علاقات المرابطين: ١٢٠٠ الحجي، التاريخ الإندلسي: ١٢٥٧ عان، دول الطواتف: ٢٥٥٠.

ابن عذاري، البيان المعرب: ١٩١/٤ ابن المطيب، الإهاطة: ١٠٨/١، ١٣٠ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٢٤.

<sup>(1)</sup> ابن عذاري، البيان المعرب: ١٠/١٩٠١ السامراني، علاقات المرابطين: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة حياته: ابن الخطيب، الإحاطة: ٣٤٣/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المعرب: ٩١/١.

<sup>(</sup>۱) المديري، سنة جزيرة الأندلس: ٢٤.

<sup>(</sup>٩) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩٢/٤.

تكالبوا عليها، وضاعفوا من قواتهم حولها، وأقسم الفونسو ومعه عشرون من رجاله على فتحها أو الموت دون ذلك (١٠).

وصل يحيى بن غانية بقواته التي بلغت نحو عشرة آلاف فارس واشتبكت مع الجيش النصراني المكون من اثني عشر ألفاً من الفرسان تحت أسوار إفراغة "بعزمة صادقة ونية صحيحة" (٢). ووقع بين الجيشين قتال مروّع خرج في اثنائه أهل المدينة وهاجموا المعسكر النصراني من الخلف، فاشتد الأمر على النصارى، وكثر فيهم القتل، وهلك كثير من قادتهم، وألحق بهم المسلمون هزيمة ساحقة، وذلك في ٢٣ رمضان ٢٨هه (٢٠ تموز ١٧٣م) وبعد هزيمته في هذه المعركة بنحو ثمانية أيام مات ألفونسو المحارب غماً، وكان المسلمون بعد أن انجلت المعركة لصالحهم قد طاردوه، فأوى إلى حصن خرب في رأس جبل شاهق مع من بقي معه، فأحدق المسلمون به، لكنه تمكن من الهرب ليلاً، ولجأ إلى دير: فوان دي لابينا في سرقسطة حيث توفي في ٢٥ تموز ١٧٣٤م (١٠).

وأصبح يحيى بن غانية بعد انتصاره على ألفونسو المحارب في هذه الموقعة من المشاهير، فقد "طار ذكره، وعظم صيته، واشتهر سعده" وبعد أن انصرف مع المسلمين من هذه الموقعة "مغتبطين بغنيمتهم وأجرهم" مدحه الشعراء، ومنهم أبو جعفر بن وضاح المرسي الذي قال فيه مشيراً إلى انتصاره في إفراغه (٧):

<sup>(</sup>۱) السامرائي، علاقات المرابطين: ٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ۲٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩١/٤؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢٤ـ٢٥. ويذكر أن الحميري يجعل تاريخ هذه الموقعة سنة ٥٢٥هـ؛ ابن الخطيب، الإحاطـة: ٢٤٤/٤، ج٢؛ وانظـر: السامرائي، علاقات المرابطين: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩١/٤؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٢٥؛ السامرائي، علاقات المرابطين: ٢٦٥.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، صفة جزيرة الأندلس: ٢٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> المصدر نفسه: ۲۵.

شمرَت برديك لما أسبل الواني ولفت في غابة الخطيّ نحوهُمُ عقرتهم بسيوف الهند مصلتة َ

وشبّ منك الأعادي نسار غيّانِ كالعين يهفو عليها وُطف أجفان كأنما شربوا منهـــا بغــدران

وتجدر الإشارة هنا إلى أن يحيى بن غانية توفي في شعبان من عام ٤٣ههـ/١١٤٨م (١)، وهو العام الذي سقطت فيه إفراغة بيد النصارى، حيث يذكر ياقوت في حديثه عن إفراغة: "تملكها الافرنج في سنة ٤٣٥ في أيام علي بن يوسف بن تاشفين الملثم "(٢).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة: ٤/٢٤٧.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٢٧٢/١ وانظر: السامراني، علاقات المرابطين: ٢٦٢.

#### أقش Lucus :

مدينة مبنية بالصخر المربع الكبير كانت قاعدة الجليقيين، تبعد عن ليوزذال ثلاثين ميلاً، وهي على نهر كبير يدخل منه المجوس (النورمان) بمراكبهم إلى المدينة (١٠). وفي أقش حمّة غزيرة المياه، كان الناس يستحمون على جنباتها لشدة سخونتها(١٠). وكانت هذه المدينة تنسب إلى غرسية بن لبّ. ويبدو من وصف الحميري لها أنها تقابل لُك Lugo البلدة الرئيسية في جليقية. وكانت في القديم تسمى Lucus Augusti. وربما قُرئت أقش باللام (لقش)(١٠).

# أُقلوش Uclus :

موضع، يلفظ بضم الهمزة وآخره شين معجمة، وهـو مـن عمـل غرناطة، يُنسب إليه أحمد بن القاسم بن عيسى الأقلوشي أبو العباس المقري، رحل إلى المشرق، وحدث عـن عبـد الوهاب بن الحسن الكلابـي الدمشـقي، وروى عنـه محمـد بـن عبـد الله بـن عبـد الرحمـن الخولاني، ووصفه بالصلاح<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ١٨ والروض المعطار: ٥٠.

الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٢٨.
 الحميري، الروض المعطار: ٥٢.

ياقوت، معجم البلدان: ٢٣٧/١.

## أُقْلِيش Uclés:

مدينة، وحصن، ومعركة، يلفظ اسمها بضم الهمزة، وسكون القاف، وكسر اللام، وياء ساكنة، وشين معجمة (۱). تقع على نهر ينبع من عين على رأس المدينة، فيعم جميعها، ومنه ماء حمامها(۲). وهي من أعمال طليطلة بالقرب من حصن قونقة (۳).

ومدينة أقليش محدثة بناها ـ كما يذكر الحميري ـ الفتـح بن موسى بن ذي النون، "وفيها كانت ثورتـه سنة ١٦٠هـ ـ ٥٧٧هـ/٧٧٦م، ثم اختار إقليش داراً وقراراً فبناها ومدّنها"(1). وبنى فيها مسجدا يعتبر من عجائب الاندلس، فكل جائزة من جوائزه مائة شبر وأحد عشر شبرا، وهي مربعة مستوية الأطراف".

ويبدو أن جد بني ذي النون حصل على شرعية ولايته لأقليش في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨م)، فقد خرج الأمير محمد في بعيض غزواته لأرض شنت برية، وفي أثناء ذلك مرض أحد أكابر خصيانه، فتركه عند الظافر اسماعيل بن ذي النون الذي اعتنى به، وعالجه حتى شفي، فكافأة الأمير محمد بأن عينه والياً على تلك الناحية، بما فيها أقليش (1). وظلت هذه المدينة تابعة لبنى ذي النون طوال العهد

<sup>&</sup>quot; ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٣٧ وانظر: الحميري، الروص المعطار: ١٥١ العذري، نصوص عن الاندلس: ٩٠١.

<sup>&</sup>quot; HEART : 11, 6 mm ... 17. "

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٤ الحاشية ٢.

الحموري، الرومن المعطار: ١٥١ـ٥٦ و انظر: ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي: ١٧. Levi Provencal, E. La Péninsule iberique au Moyen-age d'après kitab ar Rawd al Mi'tar, Leiden, 1938, pp. 35, 36

الحميري، الروص المعطار: ١٥٢ و انظر: المقري، نفح الطيب: ١٥٨/١، وقد ورد هيه أن الجائزة هي
 الدعامة من الحثيب.

ابن سعيد، المعرب: ١١١/٢ ولمريد من التعاصيل انظر: عبان، دول الطوائف: ٩٤ وما بعدها.

انا انظر على بسي دي المنون: ابل خلدول، تناريخ ابل خلدون: ٢٠١،٢٠١٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٧٦/٣ وما بعدها.

الأموي، وبعد انتهاء هذا العهد انتزى الذنونيون بطليطلة، وكانت أُقليسش إحدى قواعدها الرئيسية (١).

وتعود شهرة أقليش إلى المعركة الكبيرة التي دارت قربها بين ألفونسو السادس ملك قشتالة، والمرابطين. وقد بدأت إرهاصات هذه المعركة في أوائل سنة ١٠٠٨مهـ/١١٩م حيث كتب الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠مهم/١٠٢٦مه/١١٩م) إلى أخيه تعيم الذي كان والياً على غرناطة (١٠٠مهم النحهاد في الاندلس، فجهز جيشاً، واتجه إلى مدينة أقليش، وكان فيها جيش النصارى القشتالي الذي ما إن رأى عساكر المسلمين حتى تحصن في قصبة المدينة، ولما علم ملك قشتالة الفونسو السادس بالأمر أمد جيشه بفرقة من عشرة آلاف فارس بقيادة ابنه الوحيد، ولي عهده (شانجة) (١٦٥هما) الذي لم يكن عمره يتجاوز حينئذ إحدى عشرة سنة، وذلك برفقة قائده الكبير البرهانس، وبذلك أصبح للنصارى جيش كبير يفوق في عده جيش المسلمين. ودارت بين الطرفين معركة كبيرة في ١٦ شوال ١٠٥هـ/٢٩ أيار ١٠١٨م هزمت فيها القوات القشتالية هزيمة ساحقة، وقتل فيها شانجة (١٠٠ ولما علم الفونسو السادس بهذه الهزيمة، وبمقتل ولده الوحيد حزن حزناً شديداً شديداً شانجة أن فدفن مع أبائه... (١٠٠هـ الله الله، فحمل على أعناق الرجال إلى قشتالة، فدفن مع أبائه... (١٠٠٠)

وهكذا فقد مات الفونسو السادس تأثراً على ابنه، وكانت وفاته "في طليطلة في شهر دي الحجة من عام اثنين وخمسماية، وكان ملكه نيفاً على خمسين سنة بأشهر"(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٧٧٠٢٧٦/٣؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٠٧٠٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٤، الحاشية ١.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٠.٥.

<sup>(</sup>٠) ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٥٠/٤ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٤.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٥.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٥٠.

وتجدر الإشارة إلى أن ابن الفونسو السادس شانجة، كان في معركة أُقليش محاطاً بسبعة من القادة النصارى الكبار منهم - إضافة إلى البرهانس: الكونت غرسية أوردونيت، والكونت رامون دي بورجونيازوج بنت ألفونسو السادس: دونيا أوراكا، ولذلك سميت المعركة باسم: أقليش أو الأقماط السبعة (۱).

ابن الكرديوس، تاريخ الاندلس: ١١٥، الحاشية ١.

# أَكْشُونُبَة Ocsonoba:

مدينة وكورة، ذكر ياقوت أنها تكتب بفتح الهمزة، وسكون الكاف، وضم الشين المعجمة، وسكون الواو، وكسر النون، وياء خفيفه (۱)، وهو ينفرد بهذا اللفظ عن معظم المعجمة، وسكون الواو، وكسر النون، وياء خفيفه (۱)، وهو ينفرد بهذا اللفظ عن معظم المصادر الأخرى، حيث وردت فيها بضم الهمزة والنون، وبالباء الموحدة (۲). ووردت في بعضها دون واو: أكشنبة (۳). وقدم بعض المصادر الشين المعجمة على الكاف، وجعلها بالياء المثناة: أشكونبة (ألم وبالواو والباء الموحدة) (۱۰).

تقع مدينة أكشونبة وكورتها جنوب البرتغال، فالكورة تحتل الزاوية الجنوبية الغربية من شبه جزيرة الأندلس<sup>(۲)</sup>. والمدينة إلى الغرب من قرطبة (۷).

ومدينة أكشونبة برية بحرية كثيرة الخيرات، "قد يلقي بحرها على ساحلها العنبر الفائق الذي لا يقصر عن الهندي" (١٠). وفي أراضيها جبل يعرف بجبل الجنة، كثيراً ما يتضوع منه ريح العود الذكي إذا أُرسلت فيه النار (١٠). وفيها معدن القصدير "لا نظير له يشبه الفضة "(١٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲٤٠/۱؛ وانظر: ابن خلدون، تاريخ: ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٦، ١١٤ المقري، نفح الطيب: ١/١٤١ ابن حيان، المقتبس: ٥/٥،٥/٥ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٢٥؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ١٠٠، وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٦٢.

<sup>(1)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٢٧.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الأندلس: ١٧٥؛ المقري، نفح الطيب: ١/١٤١/، ج٣؛ ابن الكردبوس، تـــاريخ الاندلـس: ٥٢، ١٢٧، ج٣؛ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٢، ١٢٥، ج٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: يـاقوت، معجم البلدان: ١/١٤٠/١ المقري، نفح الطيب: ١/١١، ج٣٠ البكـري، جغر افيــة الأندلـس وأوروبا: ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٤٠.

<sup>(^)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>١) البكري، جغر أفية الأندلس وأوروبا: ١٢٥؛ المقري، نفح الطيب: ١٤١/١.

<sup>(</sup>١٠) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٢٩؛ المقري، نفح الطيب: ١٤٣/١.

تم فتح أكشونبة على يد موسى بن نصير سنة ٩٣هـ/٢١٧م، فبعد جــوازه إلى الأندلس عقد اجتماعا في الجزيرة الخضراء حضره أصحاب رايات العرب ووجوه الكتائب، وتداولوا في كيفية الفتح ووجهته، فأشاروا بالسير إلى إشبيلية، وفتح ما بقي من غرب الأندلس حتى أكشونبة (١). ويرجح مؤنس أنها فتحت بأمر من موسى على يد ابنه عبــد العزيـز(٢). وكانت أكشونبة ـ بعد الفتح ـ من منازل جند مصر(٣).

وانضم صاحب أكشونبة في عهد الأمير عبد الله بن محمد (٢٧٥-٣٠٠م-٢٩٨) إلى الخارجين على طاعة بني أمية، فقد تحالف صاحبها، ويدعى ابن بكر مع عبد الملك بن أبي الجواد الذي استقل بمدينة باجة، وابن مروان الجليقي صاحب بطليوس "فكانوا متألبين على من خالفهم"، وقد شقوا عصا الطاعة في أوائل عهد الأمير عبد الله، وذلك سنة ٢٧٦هـ-/٨٨٩م

<sup>(</sup>١) سالم، تاريخ المسلمين واثار هم في الأندلس: ٩٤ (نقلاً عن: أخبار فتح الأندلس من الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية للرازى).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مؤنس، فجر الأندلس: ٩٦.

<sup>(</sup>r) المرجع بلسه: ٣٦٠.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۸۸۸۷/۲

<sup>(°)</sup> المعدري، مصوص عن الأندلس: ١١٠٠ ابن عذاري، البوان المغرب: ١٨٨/٢ وانظر أيضاً: الحجيي، التناريخ الأندلسي: ٢٢٩.

<sup>(1)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٥/٢.

وفي عهد الخليفة الأموي الناصر (٣٠٠، ٣٥هـ/٩٦٢م) كانت ثورة ابن بكر أكشونبة مستمرة، فتوجه إليه على رأس قوة عسكرية سنة ٣١٧هـ/٩٢٩م "وكان قد افتتح في طريقه حصن الوقاع، وأصاب فيه لخلف بن بكر صاحب أكشونبة أموالاً وعدة وسلاحاً؛ فغنم ذلك الحشم وأهل العسكر، وصار لهم نفلاً"(١). ويبدو أن ذلك فت في عضد ابن بكر، وأضعف قوته فبادر إلى الطاعـة، وتوسّل إلى الناصر أن يكف عنه "مظهراً للإنابة إليه، فاستجاب له، وأقره على ما بيده بعد ان اشترط عليـه شروطاً الـتزم بهـا، وهـي: أن يقدم مقداراً محدداً من الأموال إلى قرطبة كـل عـام، وأن يحسن السيرة، ويرفـق بالرعيـة، "وألا يقبل نازعاً، ولا يكشف هارباً"(١).

ويبدو أن الزمن أتى على أكشونبة فتلاشت، وربما بنيت على أطلالها مدينة شنتمرية الغرب أو الفارو Faro. وقد ورد ذكر مدينة أكشونبة في المصادر سنة ٤٣٤هـ/١٠٤٨م حيث ذكر ابن عذاري أن "سعيد بن هارون صاحب مدينة أكشونبة" توفي في تلك السنة".

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٠٠١-٢٠١١ وانظر: ابن حيان، المقتبس: ٢٤٨/٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢٠١؛ ابن حيان، المقتبس: ٥/٢٤٩، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢١٥؛ وانظر الناصري، الاستقصا: ٢٩/٢، حيث يذكر أن تاشفين بن علي بن يوسف بن تافشين غزا مدينة اشكونية ففتحها عنوة وذلك سنة ٥٣٢هـ/١١٣٧م؛ وانظر أيضاً: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٢٧، ج٣.

#### الاميدا Alameda:

بلد، ذكره المكناسي الذي زارها في أواسط القرن الثامن عشر، حيث قال أنه مرّ ببلد يقال لها (للميده) واستقبله كبارها بظاهرها، وبات فيها ليلة، والأرض التي بخارجها سهلة ذات زيتون (۱). ويسمى كل مكان يكثر فيه شجر الصفصاف أو الحور في الأندلس: Alameda، وهذا الاسم منتشر في نواحي ليون وسرقسطة وبرغش واسترقة (۱).

والاميدا هو الاسم الذي أطلقته المصادر الإسبانية على موقعة المصارة، بين عبد الرحمن الداخل من جهة، ويوسف الفهسري والصميل بن حاتم من الجهلة المقابلة، وذلك سنة ١٣٨هـ/٧٥٦م. وقد انتصر الداخل في هذه الموقعة مما مهد له إنشاء الدولية الأموية بالأندلس<sup>(٣)</sup>.

ويذكر الدكتور أحمد مختار العبادي أن كلمة المصارة تطلق على عدة أماكن في الأندلس، مثل: قرطبة وغرناطة، وكانت تقام في هذه الأماكن ألعاب الفروسية، وعرض الجيوش، وصلوات العيدين، مما أدى إلى اختلاط الأمر بين المصارة والمصلى. وقد انتقل لفظ المصارة إلى الإسبانية Almuzara .

<sup>(</sup>١) المكناسي، الإكسير في فكاك الأسير: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) اس الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٥٧ـ٥١.

<sup>(</sup>r) ابن الكر ديوس، المصندر المنابق: ٥٦.

<sup>(</sup>۱) المستر بسه: ۵٦.

# أَلْبَشَرْتَل Albašartel :

مدينة، ذكرها ابن القوطية، وقال إنها تقابل بطليوس، وبينهما النهر. بُنيت في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨-٨٥٨). وتعود قصة بنائها إلى أيام فتنة عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي الذي خرج من قرطبة إلى الغسرب، وكان من المولدين، وتضافر مع مولد آخر هو السرنباقي، فأرسل الأمير إليهما جيشاً بقيادة الأمير المنذر ومعه هاشم قائد الجيش، لكن هذا الجيش هُزم، وأسر قائده هاشم، وبذلك أصبح الجليقي رئيس المولدين في الغسرب، وصار السرنباقي نائباً له، وبسط نفوذه حتى كورة إشبيلية، وغنم حصن طليطلة، واجتاز كورة لبلة ثم دخل اكشونبة، وسيطر على جبل فيها يقال له: منت شاقر. ولما عجز جيش الأمير عن إعادته إلى الطاعة فاوضه، فطلب أن تباح له البشرتل "أبتنيها وأمدنها وأعمرها وأقيم الدعوة ولا تلزمني جباية ولا طاعة في أمسر ولا في نهي"، فاجيب إلى طلبه، وكف عن مضايقة الأمويين (۱).

<sup>(</sup>١) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس: ١٠٠ـ١٠٠.

# إلبيرَة Elvira :

كورة ('') ومدينة ('') وحصن ('') والألف في هذه الاسم ألف قطع، وليس بألف وصل، فهو بوزن: إخريطة، وكبريته ('') ويلفظ بعضهم اسمها: يلبيرة ('') ويلفظها بعضهم الآخر: ليبيرة، دون ألف ('').

وتقع مدينة إلبيرة في وسط الكورة، وهي مدينة رومانية قديمة كانت تسمى على عهد الرومان (Illharis)، كما كانت عاصمة الولاية التي تسمى بهذا الاسم (۱). وهي بين القبلة والشرق من قرطبة، وبينهما تسعون ميلا، وبينها وبين غرناطة ستة أميال (۱)، وبينها وبين وشقة خمسة وثلاثون ميلاً.

وقد ذكر البكري أن البيرة من الجبال المشهورة بالأندلس، ووصف بأنه جبل الثلج (Sierra I:lvira) "وهو متصل بالبحر المحيط المتوسط، منتظم بجبل رية ولاصق بالجزيرة مع

<sup>&</sup>quot; باقوت، معجم الملندان: ١/٤٤/١ الحميري، الروض المعطار: ٢٨٥ العذري، نصبوص عن الاندلس: ٢٨١ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ١٤٧١ المقري، نفح الطيب: ١/٣٥١، الحاشية ٣٣ ابن الخطيب: اللمحة الدريه: ٢٥٠.

<sup>&</sup>quot; العدري، بصنوص عن الأبدلس: ١٨٨ الحميري، الروص المعطار: ١٢٨ ابن الخطيب، الإحاطـة: ١٩١/١ و الحاشية ٢٠ ابن سعيد، المعرب: ٩٩/١.

<sup>···</sup> النسفاسي، بعدة العصر: ١١٨ وانظر: ابن المطيب، الإحاطة: ١١/١ والحاشية ٥.

<sup>&</sup>quot; باقوت، معجم البلدان: ۲۴۴/۱.

<sup>.</sup>YEE/1 : المصندر بقسه: 1/22/1.

المصندر بفسه، والعلز أيضاً: العدري، بصوص عن الاندلس: ٨٩.

<sup>&</sup>quot; اس العطيب، الإهاملة: ١٩١/، والماشية ١٠ والحميري، الروص المعطار: ٢٨.

<sup>&</sup>quot; ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٤/١ الحميري، الروص المعطار: ١٢٨ وانطر: المقري، نفح الطيب: ١٤٣/١ الحاشية ٣.

<sup>&</sup>quot; العدري، نصوص عن الإندلس: ٨٩.

<sup>🤭</sup> البكري، جعر افية الاندلس وأوروبا: ١٢٦ الحاشية ٢.

البحر. ويذكر ساكنوه أنهم لا يزالون يرون الثلج فيه شتاءً وصيفاً. وهذا الجبل يُرى من أكمثر بلاد الاندلس، ويرى من عدوة البحر ببلاد البربر"(١).

وكانت إلبيرة سنام الاندلس، وقد سميت بذلك في عهد الروم (٢٠). وتشبه في طبيعة أرضها، وكثرة أنهارها، وخصوبة تربتها دمشق، ولذلك نزل فيها أهل دمشق من الفاتحين الأوائل، وسموا كورة إلبيرة كورة دمشق لشبهها بها (٣). وتجود في تربة إلبيرة زراعة الأشجار والحبوب، ففي جبلها "السنبُل الفائق الطيب (٤)، وتكثر في أرضها المعادن، وخاصة: الذهب والفضة والحديد والنحاس والتوتيا (٥).

فتح البيرة طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/١١٧م إذ وجه اليها جيشاً من إسـتجة، فحاصرها، وافتتحها عنوة (٢٠).

واختار أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي، والي الاندلـس (١٢٥ـ١٢٨هـ/٧٤٧ـ٢٤م) كورة إلبيرة منزلاً لجند دمشق، فنزلوا "وسكنوا واغتبطوا وكبروا وتمولوا"(٧).

وأصبحت إلبيرة في عهد بني أمية في الأندلس مدينة عظيمة "لها من الشهرة والعمارة، ولأهلها من الثروة والعُدة، وبها من الفقهاء والعلماء ما هو مشهور"(^). وقد بنى فيها الأمير

<sup>()</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٨٥.٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، الإحاطة: ١/١١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٣٦١/٤؛ المقري، نفح الطيب: ١٤٨/١؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٨؛ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ١٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) ياقوت، معجم البلدان: ٢٤٤/١؛ وابن الخطيب: الإحاطة: ٩٨/١.

<sup>(&#</sup>x27;) المقري، نفح الطيب: ٢٦٣/١؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١١٠١/١ ابن عذاري، البيان المغرب: ١١/٢.

ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٣/١؛ وانظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٣٦١/٤.

۱۰ ان الخطيب، الإحاطة: ۱/۱۹.

الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨-٨٥٨م) مسجداً جامعاً كان يجتمع ببابه كثيرون من الأشراف، وقد نقش على محرابه: "بسم الله العظيم، بُنيت لله؛ أمر ببنائها الأمير محمد بن عبد الرحمن أكرمه الله، رجاء ثوابه العظيم، وتوسيعاً لرعيته، فتم بعون الله على يدي عبد الله بن عبد الله عامله على كورة إلبيرة في ذي قعدة سنة خمسين ومائتين"(۱).

وظلت إلبيرة طوال العصر الأموي مدينة عامرة، ولكن كثرت فيها الفتن، منها فتنة عمر بن حفصون في عهد الخليفة الناصر (٣٠٠- ٣٥هـ/٩٦١م)، إلا أن الناصر خلصها منه سنة ٣٠٠هـ/٩١٢م (٢٠٠). "ولم تزل الأيام تخيف ساكنها، والعفاء يتبوأ مساكنها، والفتن الإسلامية تجوس أماكنها، حتى شملها الخراب (٣).

وقد وقعت أكبر فتنة فيها عام ١٠٠٠هـ/١٠٠٩م، وهي الفتنـة البربريـة الـتي اسـتولى في أثنائها البربر على البـيرة، وخربوها، فانتقل أهلها إلى غرناطـة (١)، وذلك بعـد أن طُهـس رسمها، ولم يبق منها إلا بعض أثره (٥). "فخربت إلبيرة من حينئذ "(١).

وظل من البيرة إلى أواخر عهد المسلمين بالاندلس حصنها، وقد شهد حصن إلبيرة النزوح الكبير الثاني لأهل هذه المدينة التي أمست اطلالا إلى مدينة غرناطة التي ورثتها، وأصبحت عاصمة المملكة في عهد بني الأحمر. ففي أيام حكم السلطان أبي عبد الله الزغلل (٨٩٠ـ٨٩٨هـ/٨٩٧م) تعرض حصن إلبيرة لحصار ملك قشتالة الكاثوليكي فردنياند،

<sup>&</sup>quot; ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٩٢.

ابن حلدون، تاریخ ابن خلدون: ٤١٧٨/٤ و انظر: ابن حیان، المتنبس: ٥٦٦ـ٨٦.

أ ابن الحطيب، الإحاطة: ١/٩٣-٩٣.

ابن الغطيب، الإحاطة: ١٩٣/١ العدري، بصوص عن الاندلس: ٩٣.

<sup>&</sup>quot; ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ١٢١ وابن سعيد، المعرب: ٩٣/٢.

أ ابن سعيد، المغرب: ٩٣/٢؛ وانظر أيضا: الحميري، الروض المعطار: ٢٨.

فغي النصف الأول من جمادى الآخرة من عام ١٩٨٨هــ/١٤٨٦م نبزل فرديناند على الحصن "ونصب انقاطه وعدته، فلما رأى المحصورون ما لا طاقة لهم به من شدة القتال والحصار طلبوا منه الأمان على أنفسهم وخيلهم ودوابهم وأسلحتهم وجميع ما يقدرون على حمله من أمتعتهم، فأجابهم إلى ما طلبوه منه، ووفى لهم به، فخرجوا وأخلوا له الحصن، وصاروا إلى غرناطة "(۱).

Gomez, Moreno, Manual, Medina Elvira (Granada, 1888).

<sup>(</sup>١) البستاني، نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر: ١١٨ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١٨/٤.
لاستزادة عن البيرة، انظر:

#### ألبه والقلاع Las Castillas Y Alava:

منطقة، تقع بين نبرة وليون، إلى الشمال من نهـ اليبره (۱) والعـ بهـ الذيـن أطلقوا عليها هذا الاسم. ويذكر ابن خلدون أن الذي بنى القلاع أحد ملوك الرومان وهـ و إشـكانيس بن أناش (۲). وألبة والقلاع هي قشتالة وقشتالة القديمـة. وقـد كـانت قشـتالة القديمـة تابعـة لملكة ليون، ثم استقلت عنها في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي.

فتحت ألبه والقلاع على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد معاً، إلا أن المسلمين لم يستقروا فيها طويلاً لبعدها عن مواقع الإمداد، ووعورتها. غير أنها كانت ميداناً للجهاد المتواصل، فقد غزاها الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن الداخل سنة ١٧٥هـ/٧٩١م، وكان كثير الغزو والجهاد (٣). وفي سنة ١٧٦هـ/٧٩١م وجه الأمير هشام وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث على رأس جيش إلى ألبة والقلاع، فبلغها وأثخن في نواحيها (١٠).

وفي سنة ٢٠٨هـ/٨٢٣م وجه الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم حملة بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى ألبة والقلاع فدخل تلك الأرض، ونازل مدائنها، وفتح معاقلها(""، وصالح بعض حصونها على الجزية وإطلاق سراح أسرى المسلمين، وعاد ظافراً(").

<sup>(</sup>١) ابن الابار، الحلَّة السيراء: ١٣٥/١.

<sup>(</sup>۲) ابن خادون، تاریخ ابن خادون: ۲۳۲/۲.

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفع المليب: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>١) مجهول، أخبار مجموعة: ١٥ المقري، نفح الطيب: ٢١/٣٣٨ ١ ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ١٩١ المقري، نفح الطيب: ١/٢٣٨ ابن خلدون، تاريخ: ٤/٤/١.

المقري، نفح الطيب: ١/٣٤٤، ٣٤٥.

ووجه عبد الرحمن بن الحكم إلى ألبة والقلاع حملة أخرى سنة ٢٢٤هـ/٨٣٨م بقيادة قريبه عبد الله البلنسي فتوغل في المنطقة، وهزم النصارى، وأكثر القتل والسبي<sup>(۱)</sup>. وقد أشار ابن الأثير إلى معركة كبيرة وقعت بين النصارى وعبد الله البلنسي "وانهزم المشركون، وقُتل منهم ما لا يحصى"<sup>(۲)</sup>.

واستمر جهاد المسلمين في ألبة والقلاع في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨م) الذي تعوّد على قيادة الجيوش إليها قبل توليه الإمارة، ففي سنة ٢٣٦هـ/١٤٨م قاد حملة إلى ألبة والقلاع (٢)، وفي سنة ٢٣١هـ/١٤٨م سار إلى هناك بعد أن حشد أهل الثغور، وفتح حصوناً كثيرة (أ). ثم تولى الأمير محمد بنفسه قيادة إلى ألبة والقلاع سنة ٢٤٩هـ/٨م (٥)، ووجه إليها حملة أخرى بقيادة ابنه المنذر سنة ٢٥١هـ/ ٥٢٨م (١).

واستأنف الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠، ٣٥٠هـ/٩٦١م) الجهاد في ألبة والقلاع، حيث قاد إليها حملة سنة ٣١٢هـ/٩٢٤م، وتمكن من فتح ثلاثين حصناً من حصونها (٧). واستمر الجهاد في ألبة والقلاع في أيام الخليفة الأموي الحكم المستنصر، إذ وجه إليها حملة بقيادة غالب (مولى الحكم المستنصر) فهزم أهلها، ثم انصرف عنها (٨).

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٢/١٥٥١ ابن الآيار، الحلة المبيراء: ٢/٢٣٤٤ ابن سعيد، المغرب: ٤٤/١.

ا ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٥٩/٥.

ابن حيان، المقتبس: ٢/٢ ٢.١٠٣.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ۲/۶/۳.

<sup>(</sup>۵) المصدر نفسه: ۲/۸۲۳.

<sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: (/۳۵۱) ابن حيان، المقتبس: ۳۱۹/۲. (۷) الدّري بنفر الله مراسط الله المساهدي المس

<sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: ۳۱۳/۱؛ ابن خلدون، تاريخ: ۱۸۲/٤-۱۸۳. (۸) المقرى، نفح الطيب: ۳۸۳/۱.

## أَلتَّايَه Altaya

اسم قرية، قال ياقوت "ألفه قمعية مفتوحة، واللام ساكنة، والتاء فوقها نقطتان، وألف، وياء مفتوحة (۱). وألتايه من قرى مدينة دانية، يُنسب إليها: أبو زيد عبد الرحمن بن عامر المعافري الألتائي النحوي "كان قرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله محمد بن خلصة النحوي الكفيف الداني، وسمع الحديث عن أبي القاسم خلف بن فتحون الأريولي وغيره، وكان أوحد في الآداب، وله شعر جيد (۲).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲٤٥/١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱/۵۶۸.

## أَلَشْ Elche:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح أوله، وسكون ثانيه، وشين معجمة (١٠٠. وضبطها بالفتح أيضاً: البكري، والحميري، وابن سعيد، وابن الخطيب (٢). بينما ضبطها العدري بكسر الهمزة: إلش (٣).

تقع ألش في كورة تُدمير<sup>(1)</sup>، وهي على مقربة من أوريولة في شرقى الأندلس<sup>(١)</sup>. وتبعد عن أوريولة خمسة عشر ميلاً، وعن لقنت خمسة عشر ميلاً أيضاً (١).

وقد بُنيت ألش على أرض منبسطة (٧٠)، "ويشقها خليج يأتي إليها من نهرها، يدخل من تحت السور ويجري في حمامها، ويشق أسواقها وطرقها، وهو مِلْحُ سبخيّ "(^). ويعتمد أهلها في الشرب على مياه الأمطار، وما يجلبونه من خارجها ويحفظونه في الخوابي (٩٠). ويذكر ابن سعيد أنه زار ألش ووجد أن أرضها تغلب عليها السبخة (١١٠)، وأشار إلى ما يتناقله الناس من أنها تشبه المدينة المنورة(١١)، وربما كان وجه الشبه كثرة نخيلها وجودته، حيث قال ياقوت: "وفيها نخيل جيدة لا تفلح في غيرها من بلاد الأندلس"(١٢١). ويؤكد ذلك أنها

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٢٤٥/١.

البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٢٦؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣١؛ ابــن ســعيد، المغــرب: ٢٧٣/٢؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ٥٤٩/١.

العذري، نصوص عن الأندلس: ٥.

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٤٥/١ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣١١ ابن سعيد، المغرب: ٢٧٣/٢. (0)

ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٤٩٥.

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣١.

<sup>(</sup>Y) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٥٩/٥؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣١.

الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣١١ وانظر أيضاً: ابن سعيد، المغرب: ٢٧٣/٢. (٧)

<sup>(1)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥/٥ والخابية آنية كبيرة من الفخار تشبه الجرّة.

<sup>(1.)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢٧٣/٢.

<sup>(11)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>۱۲) ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٥/١.

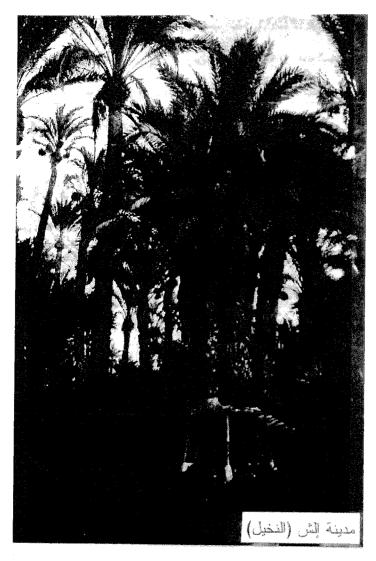

Eleche.—La célébre Palmera del Huerto del Cura

اليوم مصيف جميل تشتهر بغابات النخيل التي تمتد بجانبها لمسافة طويلة (١). وتشتهر أيضاً بجودة ما تنتجه من زبيب (٢)، "وفيها بسط فاخرة لا مثال لها في الدنيا حُسناً "(٣).

فتح ألش صُلحاً عبد العزيز بن موسى بن نصير سنة ٩٤هـ/٧١٣م، فقد كانت إحدى المدن السبع التي صالحه عليها تُدمير بن عبدوس بعد أن هزمه في معركة وقعت بقرطاجنة الحلفاء<sup>(1)</sup>، فقد انعقد الصلح بينهما على إتاوة يؤديها تُدمير للمسلمين، "وجزية عن يد يعطيها، وذلك على سبع مدائن منها ألش"<sup>(°)</sup>.

ويبدو أن ألش لم تكن بالمدينة المهمة طوال العهد الاسلامي في الأندلس، فقد كانت إشارات المصادر إليها نادرة مما يدل على أن أياً من الأحداث المهمة لم تقع فيها. ويشير العذري إليها في أثناء حديثه عن ثورة البربر في أعقاب سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، حيث يذكر أنهم تغلبوا على كورة تدمير كلها، ثم غلب على شرق الأندلس خيران الصقلبي "وأخرج البربر من مدينة أوريولة وبلاد تدمير، وصار البلد في طاعته"(١). وقد حدث ذلك سنة ٤٠٣هـ/١٠١٨م.

وبعد وفاة خيران سنة ١٩٤هـ/١٠٢٨م ولي بعده صاحبه زهير الفتى العامري "فخالفت عليه تدمير، ثم إنه غلب عليها، وطاعت له كلها إلى سنة تسع وعشرين

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٩٤٥، ج٥.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۲٤٥/۱.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ۱/۵۷۱.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٥١.

<sup>(°)</sup> انظر نص كتاب الصلح في: العذري، نصوص عن الأندلس: ٤-٥؛ وانظر أيضاً: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢٠٤٤ و المقري، نفح الطيب: ٢٦٤/١؛ ويذكر ابن عذاري أن الذي فتح تدمير صلحاً هو طارق بن زياد. أنظر: البيان المغرب: ٢١/١؛ ويذكر ذلك أيضاً صاحب أخبار مجموعة: ١٣، والأرجح أن فاتحها صلحاً هو عبد العزيز بن موسى.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٦؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٩٦/٣.

<sup>(</sup>Y) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٦.

<sup>(</sup>٨) ابن عذارى، البيان المغرب: ١٦٦/٣.

وأربعمائة (١٠٣٧م)، وصارت بلاد تدمير بعضها للمنصور أبي الحسن عبد العزيز بن أبي عامر"(١)، وصار بعضها الآخر لمجاهد العامري صاحب دانية، ومن ذلك إلش وما والاها(٢).

وتغلب على ألش بعد العامريين شخص اسمه أبو عبد الرحمن بن طاهر الذي صار حاكماً مطلقاً لقاعدة كورة تدمير: مرسية وأعمالها. وكان ابن طاهر من أعظم علماء الأندلس وكتابها. وقد استمر في حكم ألش وغيرها حتى غلب عليها المعتمد بن عباد سنة ٤٧١هـ/ ١٠٧٨م، حيث قبض على ابن طاهر وسجنه (٣).

وسقطت ألش ـ على الأرجح ـ قبل سنة ٦٦٤هـ/١٢٦٥م بيد ملك أراغون خايمي الأول، ففي تلك السنة استسلمت له مرسية، وكانت معظم نواحي شرقي الأندلس قد سقطت في أيدي النصارى قبل ذلك (١٠).

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٦.

<sup>(</sup>۱) المصيدر نفسه: ۱٦.

<sup>(</sup>٦) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٦؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ١٧٨-١٧٨.

ابن خلدون، تاریخ: ١٨/٤؛ ابن الكردبوس، تاریخ الاندلس: ٩٧، ج ٤٤ الحجي، التاریخ الاندلسي: ٤٨١.
 للاستزادة عن الش، انظر:

Vicent, Ana Maria, Restos Visigóticos en Valencia (Crónica del IV Congreso Arqueológica del Sudeste español (Elche, 1948 Cartagena, 1949)

# المَرِيَّة Al-Mariyyat :Almeria

بالفتح ثم الكسر، وتشديد الياء بنقطتين من تحتها(١). حاول ياقوت تفسير اسمها فقال: "يجوز أن يكون من مَرَى الدم يمري إذا جرى، والمرأة مرئية. ويجوز أن يكون من الشيء المحري فحذفوا الهمزة، كما فعلوا في خطية وردية"(١). وهذا التفسير بعيد عن الصواب، فالمرية كانت محرساً بحرياً تُرقب منه السفن في البحر، ولذلك فإن الصواب في المها أنه مشتق من رأى ومرأى، فهى مرئية، ثم حذفت الهمزة للتسهيل، فأصبح (المرية).

والمرية مدينة محدثة، بناها الخليفة الأموي عبدالرحمن الناصر (٣٠٠-٣٥٠هـ / ٩٦١-٩٦٢) سنة ٣٤٤هـ / ٩٥٥م (٣). وكانت قبل ذلك فرضة ساحلية تابعة لبجانة (أ). وذكر الرشاطي ان المدينة كانت بجانة " وبينهما خمسة أميال، فلما خربت بجانة في فتنة البربر بُنيت المرية، وعمرت حينئذٍ، وذلك في سنة ٢٠٤هـ/١٠١١م"(٥).

وتقع مدينة المرية على الساحل الشرقي للأندلس، إلى الجنوب الشرقي من بجانة (۱٬)، على حافة البحرر الأبيض المتوسط الانها، فهي مدينة بحرية برية (۸٬)،

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البادان : ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ٥٣٧؛ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٥٩؛ العبادي، مشاهدات: ٣٤ الحاشية ١؛ ويذكر العذري ان سورها بُني سنة ٣٤٣هـ/٥٩٥ (نصبوص عن الأندلس: ٨٦)، ويذكر الزهري أن بانيها هو معاوية بن محمد الأمين (الزهري، الجعرافية: ١٠١)؛ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ١١٠١؛ المقري، نفح الطيب: ١٤٢/١ الحاشية ١١.

<sup>(</sup>٤) الادريسي، نزهة المشتاق : ٥٦٦/٥ ؛ ابن سعيد ، المغرب : ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الرشاطي، الاندلس في اقتباس الانوار: ٥٩؛ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ١٤٢/١ الحاشية ١١؛ العبادي، مشاهدات: ٣٤ الحاشية ١.

<sup>(</sup>٧) ابو الفداء، تقويم البلدان : ١٧٧.

<sup>(</sup>٨) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٦.



Almería, Chadel

مدينة المرية (منظر عام)

# YJU PROVINCIA



Almena. Vista general

مدينة المرية (منظر عام)

واصبحت أيام الأمويين الثغر الكبير للأندلس<sup>(۱)</sup>، وقد اتخذها العـرب مرابطاً، وابتنت بها المحارس، وكانوا ينتجعونها ويرابطون فيها حتى أصبحت أشهر مراسي الأندلس وأعمرها، ومن أجل أمصارها وأشهرها<sup>(۱)</sup>.

ويرجع سبب بناء المرية إلى حاجة الامويين في الاندلس لأساطيل قوية يواجهون بها الأخطار الخارجية المتمثلة خاصة في اعتداءات المجوس (النورمان)، والداخلية المتمثلة في الثورات والفتن. ولذلك أمر الخليفة الناصر ببناء المرية، وأصبحت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أشهر مراسي الاندلس وأعمرها كما ذكرنا. وكان خليجها العميق يضم معظم وحدات الأسطول الأموي، كما أصبح مرفأها هو مرفأ الأندلس للحيط والاقبلاء "، وأصبحت دار صناعة السفن فيها تنتج أعداداً كبيرة من السفن، حيث كثرت في تلك الدار العدد والآلات اللازمة لهذه الصناعة (،).

وقد بنى الخليفة عبدالرحمن الناصر سوراً حصيناً منيعاً عالياً عرضه نحو خمسة أشبار يحمي مدينة المرية من جهة البحر<sup>(۵)</sup>. ثم بُني سور حول ربضها الشرقي، وسور ثالث حول الربض الغربي. وقد اتصلت هذه الأسوار بالمدينة (۲). وأما قصبة المدينة فقد أنشئت

<sup>(</sup>١) مورينو، الغن الاسلامي في اسبانيا (مترجم): ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) الرشاطي، الاندلس في اقتباس الانوار: ٣٠؛ ابن الكرديوس ، تاريخ الاندلس: ٨٩ الحاشية ٣ ؛ الادريسي ، نزهة المشتاق : ٥٦٢/٥.

<sup>(</sup>٤) العذري، صفة جزيرة الاندلس: ٨٦؛ الزهري، الجعرافية: ١٠١؛ ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٤٥٧ ابن غالب، قطعة من فرحة الانفس: ١٤؛ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الانوار: ٦٠.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٥٣٧-٥٣٨ ؛ ابو الفداء، تقويم البلدان: ١٧٧؛ العذري ، نصوص عن الأندلس: ٨٦ ؛ الإدريسي، نزهة المشتاق : ٥٦٢/٥.

<sup>(</sup>٦) الأدريسي، نزهة المشتاق: ٥٩٢/٥ العذري، نصوص عن الأندلس: ٨٦.

على جبل مسور فلا يصعد إليها إلا بمشقة (١). كما بنيت لحماية المدينة قلعة منيعة شامخة (٢).

وظلت مدينة المرية مزدهرة طوال عهد الخلافة الأموية في الأندلس. وبعد سقوط الخلافة في أعقاب فتنة البربر التي وقعت في أول القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي (٢) (٢٠٤هـ/١٩٨٤هـ/١٠١٨م) دخل خيران العامري، وهو أحد الفتيان العامريين (من الصقالبة) مدينة المرية، وذلك في المحرم من سنة ٥٠٤هـ / ١٠١٤م، وأتخذها مركزاً له (ئ)، وعمل على تحصينها وسد عوراتها، ودعم أسوارها. وينسب إليه السور الهابط من جبل لَيْهَم إلى البحر، وهو سور الربض الشرقي والغربي المتصل بسور المدينة، وهو الذي فتح في هذا السور أربعة أبواب: أحدها في جبل ليهم، والثاني يُخرج منه إلى بجانة، والثالث يعرف بباب المرسى، والرابع قرب ساحل البحر يعرف بباب السودان، وكان هذا الأخير يعرف بباب الأسد".

وكان خيران العامري في أثناء الفتنة البربرية أحد الفتيان العامريين الذين كانوا بالعاصمة قرطبة بعد استيلاء سليمان بن الحكم (المستعين) عليها بمساعدة البربر، ولم يكن راضياً عن ولاية سليمان، وحفاظاً على نفسه هرب من قرطبة. وتبعه كثير من الفتيان العامريين، فتبعهم البربر، ودار بين الفريقين قتال شديد جرح خلاله الفتى خيران، فـتركوه على أنه ميت، ولما ذهبوا قام يمشي، فأخذه رجل من البربر إلى داره، واعتنى به وعالجه،

العذري، نصوص عن الأندلس: ٨٦.

<sup>(</sup>۲) أبو الفداء ، تقويم البلدان : ۱۷۷ .

 <sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل من هده الفتنة أنظر : ابن عذاري، البيان المغرب : ٨٧/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ٨٣ ؛ المقري ، نفح الطيب: ١٤١/١ الحاشية ٢.

<sup>(</sup>o) العذري، تصنوس عن الأندلس: ٨٣.



Atmeria,—El Parque

(Foto Hauser y Menei)

#### مدينة المرية (المتنزه)



Almeria. Pasco del Principe

(Fola Hauser y Menet)

مدينة المرية (منتزه الأمير)

وأعطاه مالاً. وخرج من بيته سراً إلى شرق الأندلس " فكثر جمعه، وقويت نفسه، وقاتل وملك المرية، وأزال البربر عن البلاد المجاورة له، فغلظ أمره، وعظم شأنه "(١).

وعُرف خيران بالدهاء والشجاعة وحسن التدبير، وقد استغل كل ذلك في تكوين جبهة أندلسية لمواجهة البربر الذين استبدوا بالاندلس، فقد أيد علي بن حمّود الذي ينتسب للأشراف الأدارسة، وحرضه على الخروج على سليمان، كما حرض عليه زعماء جنوبي الأندلس. وقد جاز علي بن حمود إلى الأندلس، وأستطاع بتأبيد خيران ودعمه من الحاق هزيمة منكرة بسليمان، وأسره ثم قتله (٢).

وما إن عاد خيران العامري إلى المرية حتى بدأ يدبر المكائد لابن حمود بعد أن نقل إليه أنه يسعى إلى قتله، فبايع أحد أعقاب بني أمية، وهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر بالخلافة، وتلقب عبدالرحمن المذكور بالمرتضي. وقد أستطاع خيران بدهائه أخذ البيعة له من أهالي سرقسطة وشاطبة وبلنسية وطرطوشة والبونت".

وقد تمكن المرتضي بمساعدة خيران من تأليف جيش خرج على رأسه نحو غرناطة لمواجهة زاوي بن زيري الصنهاجي حليف علي بن حمود، وفي الوقت نفسه كان ابن حمود يتأهب علاقات جيش الأندلسيين إلا أن ثلاثة من الفتيان الصقالبة قتلوه في غره ذي القعدة سنة ٨٠٤هـ/١٠٧م في حمّامه (١٠).

<sup>(</sup>١) ابن الاثور ، المكامل في التاريخ : ٢٨٤/٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ، الكامل في التاريخ : ٢٨٥-٢٨٤ ؛ المقري ، نفح العليب : ٤٣١/١ -٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٧/٥٨٠ ؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ١٣٠؛ المقري، نفح الطيب: ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٤) المقرى، نفح الطيب: ٢/٢٣١.

وظل خيران العامري صاحب المرية يحرك الأحداث ويوجهها حتى وفاته في جمادى الآخرة سنة ٢٠١هه/ ١٠٢٨م (١) وكان خيران قد رشح لخلافته صاحبه زهير العامري، وقد تمت ولايته على المرية وما يليها سنة ٢١هه/ ١٠٢٨م، وامتد نفوذه إلى شاطبة ومرسية وبياسة، وإلى قرطبة نفسها، فقد دخلها في ٢٥ شعبان سنة ٢٥هه/ ١٠٣٣م، وبسط سلطانه عليها نحو خمسة عشر شهراً ونصف الشهر (١).

ومن أهم أعمال زهير في المرية أنه " بنى وزاد في جامع المرية من غربيه وشرقيه وجوفيه بلاطاً من كل ناحية، وعظم المسجد، وحبس عليه الفنادق والحوانيت التي في قبلي الجامع وفي شرقه وفي كثير من جوفيه. وبنى السقاية، وجلب الساقية إليها من النبطية، وكثر الماء بالمرية. وبنى السور الذي في ساحل ربضي المصلى"(").

وقتل زهير العامري يوم الجمعة في آخر شوال سنة ٢٩هـ / ١٠٣٧م ، دون أن يعرف قاتله، وإن كان المرجح أنه قتل بسيوف البربر الذين تغلبوا على جيشه في شعاب غرناطة، وأبادوا قسماً كبيراً منه (٥).

وبعد مقتل زهير العامري أسند أهل المرية أمرهم إلى شيخهم أبسي بكر الرميمي، فقام بشؤون المرية، وضبطها، إلى أن كاتبوا المنصور عبدالعزيز بن عبدالرحمن شنجول بن محمد ابن ابي عامر ببلنسية، فدخلها المنصور في آخر ذي القعدة من سنة ٢٩هــــ/١٠٣٧م، وملك

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٨٣ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۴۱۲۹/۳ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ۲۱۱ العذري، نصوص عن الاندلس: ۸۳.

العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٣.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ۸۳.

<sup>(°)</sup> انظر: عبد الله الزيري، المذكرات: ٣٥ حيث يذكر أن زهيراً خفي عن المعسكر فلم يوجد حياً ولا ميتاً. بينما يذكر العذري بعد تحديد سنة مقتله أنه اختلف فيمن قتله، ولم يوقف له على حقيقة ذلك (نصوص عن الاندلس: ٨٣)؛ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ١٩٥/، ١٩٥٠.

جميع أحوازها<sup>(۱)</sup> " ووجد بيت مالها أوفر ما كان ذهباً مضروباً، ودراهم وجواهر وغير ذلك، فنقل ذلك كله منها إلى مدينة بلنسية"؛ وولى عليها صهره ووزيره ابا الأحوص معن بن صمادح التجيبي<sup>(۱)</sup>، الذي انتزى على المرية، واستخلصها لنفسه سنة ٢٣٨هـ/ ١٠٤١م (٣). وقد "انتهى بالمرية في دولته الربع منتهاه، وأوثر بلده على بلد سواه، للسيرة الجميلة والخصال المحمودة. وحمل الناس على العدل والإنصاف"(1).

وتوفي معن بن صمادح سنة ٤٤٣هـ/١٠٤١م، فخلفه على المرية ابنه أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح، وتلقب بالمعتصم بالله، الواثق بفضل الله، كما تلقب بالرشيد (٥٠).

وفي عهد المعتصم بن صمادح ازدهرت المرية، وتألقت فيها العلوم والفنون، وبلغت حضارتها ذروة التقدم والسمو "وله في بناء قصبة المرية آثار عظيمة جميلة في منعتها، وسمو سورها، وإتقان بناء قصورها... وبنى بخارج مدينة المرية بستاناً وقصوراً متقنة البنيان، غريبة الصناعة، وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة وغيرها، ففيها من كل شيء غريب مثل: الموز الكثير، وقصب السكر، وأنواع سائر الثمرات مما لا يقدر على صفته، وفي وسطه بحيرة عظيمة عليها مجالس مفتحة مفروشة بالرخام الأبيض. ويسمى ذلك البستان بالصمادحية. وهو قريب من المدينة جداً، وقد اتصل به بساتين كثيرة .. فيها متنزهات لا يعلم مثلها أثا.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/١٦، ١٩١١ العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٤.

<sup>&</sup>quot; العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٤.

<sup>&</sup>quot; المصدر نفسه: ١٨٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٢/٣.

العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٤.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٤٧٤ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٩٠.

<sup>(1)</sup> العذري، تصوس عن الاندلس: ١٤٨٥٨٠.

وعندما قدمت جيوش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين سنة ١٠٨٥هــ/١٠٨٥م لنجدة ملوك الطوائف ضد ألفونسو السادس ملك قشتالة، ساهم المعتصم بقواته في المعركة، حيث أرسلها مع ابنه وولي عهده معز الدولة، معتذراً عن عدم القدوم بنفسه بكبر سنه، وانشغاله بمقارعة النصاري(١).

وبعد موقعة الزلاقة الـتي حقق فيها المرابطون نصراً حاسماً على النصارى بقيادة ألفونسو السادس سنة ٢٠٨٩هـ/١٠٨٦م (٢٠)، قـرر يوسف بـن تاشفين خلع ملوك الطوائف، وتوحيد الأندلس تحت رايـة المرابطين. فقد جاز إلى الأندلس بهـذه النيـة سنة ٤٨٣هـ/ ١٠٩٠م، وعهد إلى قائده أبى زكريا بن واسنو بفتح المرية (٢٠٠٠م).

وأصبحت المرية في عهد المرابطين "مدينة الاسلام، ونهاية كل الصناعات كل غريبة، وكان بها من طرز الحرير ثمانمائة طراز، وتعمل بها الحلل والديباج .. والستور المكللة .. وصنوف أنواع الحرير، وكانت فيما تقدم تصنع بها من صنوف آلات النحاس والحديد ما لا يحد. "(1)

وقد ولي المرية في عهد المرابطين الأمير تاشفين بن علي قبل أن يبايع بإمارة المسلمين، وضمت إليه ولاية غرناطة وقرطبة إلى جانب المرية (٥٠) . ثم وليها بعده الأمير عمر بن ذمام

<sup>(</sup>۱) مجهول، الحلل الموشية: ٣٤؛ عبد الله الزيري، مذكرات: ١٠٤؛ النويري، نهاية الأردب: ٣٣/٥٥/١ ابن عداري، البيان المغرب: ١٣٤/٤ المراكشي، المعجب: ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٣ـ ١٩٤ ابن أبي ررع، روض القرطاس: ٢٦ ١- ١٩٤ ا؛ الناصري، الاستقصا: ٢/٤٤ ٢٤ مجهول، الحلل الموشية: ٩٥ - ٢٢.

<sup>&</sup>quot; مجهول، الحلل الموشية: ٥١؛ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٠٧ حيث يذكر أن ابن تاشفين عهد بفتح المرية إلى محمد بن عائشة.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٥٣٨.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٢٥٤ـ٤٥٤.

بن المعتز الصنهاجي (١٠). واهتم ولاتها أيام المرابطين بالنواحي الاقتصادية، فأنشأوا دور الطراز، ودور الصناعة، والفنادق، والاسواق، وما إلى ذلك.

وكان بالمرية عدد كبير من سفن الاسطول المرابطي بقيادة أمير البحر أبي عبدا لله محمد بن ميمون (١) . كما كانت من المراسي المهمة في عهدهم (٣) . ولكنها تعرضت في أواخر هذا العهد للفتن والاضطرابات، وذلك بعد وفاة الأمير المرابطي تاشفين بن علي بن يوسف سنة ٣٩ههـ/١١٤٤م، حيث ثار زعماء الأندلس على المرابطين، واستعانوا عليهم بجيوش النصارى (١) .

وثار أهل المرية - كغيرهم - على المرابطين، وأعلنوا طاعتهم للموحدين الذي ولّوا عليها يوسف ابن مخلوف غير أن أهل المرية ثاروا عليه وقتلوه، وعرضوا رئاستهم على قائد البحر محمد بن ميمون، فرفضها، فقدموا عليهم أبا يحيى بن الرميمي، فضبطها (°). ولكن النصارى هاجموها بقيادة ألفونسو السابع (السليطين)، ملك قشتالة، واستولوا عليها في ٢٠ جمادى الأولى سنة ٤٢هه/تشرين الأول ١١٤٧م ودخلوها عنوة (١).

<sup>&</sup>quot; ابن بشكوال، السلة: ٢٦٩.

<sup>&</sup>quot; مجهول، الحلل الموشية: ٩٩.

المصدر نفسه: ٧٥.

۱۱۰ ابن الفطيب، أعمال الاعلام: ۱۷۵ـ۱۷۱ وانظر: المراكشي، المعجب: ۲۰۸ وابن الخطيب، الإحاطة: ۱/۲۶۶-۲۵۰۲.

<sup>&</sup>quot; كان أهل المرية في بداية عهد الموحدين في الاندلس غير راضين عن هذا العهد، ولذلك شاروا على ابن مخلوف الذي عينه الموحدون، وعرضوا رئاستهم على قائد البحر ابن ميمون الذي كان متمسكاً بدعوة المرابطين، إلا أنه رفض رئاستهم قائلاً: "إنما أنا رجل منكم، ووظيفتي البحر، وبه عرفت، فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به، فقدموا على أنفسكم من شنتم غيري، انظر: المراكشي، المعجب: ١٢١٠ المقري، نفع الطيب: ١٢٠٦/١ ابن الحطيب، أعمال الاعلام: ٢٥٦٠.

الله عنان، تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين: ١٢٥ وابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٧/٩.

وبعد تغلّب الموحدين على جنوبي الأندلس سنة ٤٩ههـ/١٥٤ م أمر عبد المؤمن بن علي ابنه أبا سعيد عثمان بمحاصرة المرية براً وبحراً. فتقدم إليها أبو سعيد سنة ٢٥ههـ/١٥١ م، وكان النصارى قد انتشروا ظاهرها على الروابي والبطاح، إلا انهم عندما رأوا جيوش الموحدين فروا إلى داخل المدينة، وتحصنوا فيها، فضرب أبو سعيد عليهم الحصار، ونزل بمرآه على الجبل المشرف عليها، وبنى سوراً على الجبل إلى البحر، وحفر حوله خندقاً "فصارت المدينة والحصن الذي فيه الفرنج محصوراً بهذا السور والخندق ، ولا يمكن من ينجدها من أن يصل إليهما"(۱). واستمر حصار المرية من قبل الموحدين نحو ثلاثة اشهر "فضاقت الميرة وقلت الاقوات على الفرنج"(۱)، وظل الموحدون يقاتلون النصارى دون أن يظفرا بالمدينة، مما اضطر أبا سعيد إلى طلب المدد من الخليفة عبد المؤمن فوجه إليه تأثين عظور بالمدينة، فازدادت بهما قوة الموحدين المحاصرين لمدينة المرية، ولما رآهم ألفونسو السابع ولي الأدبار على رأس جيشه الذي كان يضم أثني عشر ألف مقاتل، وترك النصارى في المدينة يواجهون مصيرهم، فطلبوا الأمان، وسلّموا المدينة للموحدين. وهكذا تحررت مدينة المرية من ربقة النصارى، بعد أن دانت لحكمهم نحو عشر سنين".

وكان النصارى أثناء احتلالهم للمرية "قد غيروا محاسنها، وسبوا أهلها، وخربوا ديارها، وهدموا مشيد بنيانها، ولم يبقوا على شيء منها"(١٤). فقام الموحدون بترميم قصبتها

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٩/٥٥-٥٦؛ والناصري، الاستقصا: ١٢٢/٢ وابن الخطيب، الإحاطة: ٢٦٤/١

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٩/٥٦.

<sup>(</sup>r) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٩/٥٦؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٢٧١؛ المقري، نفح الطيب: ٢٠٧/٦؛ الناصري، الاستقصا: ٢٢٢/٢؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٦٠٩ النويري، نهاية الأرب: ٣٠٩/٢٤.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، صفة المغرب: ١٩٨.

وأسوارها، إلا أنها لم تسترجع في عهدهم ازدهارها القديم الذي بلغ أوجه في عهد ملوك الطوائف (١١).

ويبدو ان المرية لم تعد تحتل في عهد الموحدين المكانة التي كانت تحتلها سابقاً، بل لم تعد لها مكانة تذكر بعد هزيمة الخليفة الموحدي محمد الناصر في معركة العقاب سنة 1717هـ/٢١٢م والتياث أمر الموحدين في الاندلس والمغرب منذ ذلك التاريخ.

وقد تغلّب على المرية في أثناء ضعف الموحدين محمد بن يوسف بن هود الجذامي سنة ٥٢هـ/١٢٧٨م ، وولى عليها أبا عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبي يحيى الرميمي ، الذي ما لبث أن انقلب على سيده ابن هود، وقتله، واستبد بالمرية (٢) ، وظل يحكمها إلى أن استولى عليها ملك غرناطـة الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر سنة ١٤٣هـ/ ١٢٤٥م .

وأصبحت المرية ثغراً مهماً من ثغور مملكة غرناطة في ظل ملوكها بني نصر. وزادت أهميتها التجارية، وأصبحت ثانية من مدن دولة بني الأحمر بعد غرناطة. وفي سنة ١٣٠٩هم/١٣٠٩م هاجمها خايمي الثاني ملك أرغون، ونصب على أسوارها الآلات الضخمة، وبذلك جهداً شاقاً للاستيلاء عليها إلا أن المسلمين ردّوه على أعقابه، وكانوا بقيادة شيخ الغزاة عثمان بن ابي العلاء المريني الذي اضطر خايمي إلى رفع الحصار عن المدينة، واجسره على النكوص عنها بعد ستة أشهر من المحاولات المستميتة للاستيلاء عليها (٥).

<sup>&</sup>quot; المقرى، نفح الطيب: ٢/١٠٠١ ابن سعيد، المغرب: ٢١٣/٢.

<sup>(&</sup>quot;) المقري، نفح الطيب: ٤٣٨٣/٤ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٢٣٨-٤٢٤ مجهول، الحلل الموشية ابن أبي دينار، المؤنس: ١٤٤٠-١٤٤ الناصري، الاستقصا: ٢/٤١٢/٢ المراكشي، المعجب: النويري، نهاية الأرب: ٣٤٢/٢٤.

<sup>(</sup>r) ابن خلدون، تاریخ ابن خلاون: ۲۱۷/٤.

<sup>(</sup>١) المصدر تفسه: ١٢١٧/٤ وانظر أيضاً: ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٨٦.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٥٦.

وظلت المرية تابعة لبني نصر ملوك غرناطة حتى أواخر عهدهم، بل أصبحت في الفترة الأخيرة من الوجود الاسلامي في الاندلس المنفذ الوحيد بين المغرب والاندلس، وظلت كذلك حتى سقطت في أيدي الملكيين الكاثوليكيين فردناند وإيزبيلا في ربيع الأول ٩٥٨هـ/شباط ١٤٩٠م(١). ولا تزال المرية عامرة حتى اليوم، وهي الآن إحدى المدن الأندلسية الثمانية وهي: المرية، وغرناطة، وجيان، وقرطبة، وإشبيلية، ومالقة، وقادش، وولبه.

A.P V Dos Lápidas halladas recientemente en Almeria (Al-Andalus, 1933).

<sup>(</sup>۱) عنان، نهایهٔ الاندلس: ۲۱۲.

للاستزادة عن المرية انظر:

### أمايه: Amaya:

مدينة، تقع في الإقليم الثالث في شمالي إسبانيا حسب تقسيم قسطنطين أن فتحها طارق بن زياد سنة ٩٨هـ/٧١١م، وذلك بعد فتحه مدينة المائدة، ثم عاد منها إلى طليطلة أن يذكر النويري أن طارقاً لما بلغ مدينة المائدة وجدها خالية، وقد لحق من بها بمدينة خلف الجبل يقال لها (مايه)، وسار هو إلى وادي الحجارة، وقطع الجبل من فج فيه فسمي: فج طارق وانتهى إلى مدينة خلف الجبل تسمى مدينة المائدة (قلعة هنارس)، ثم مضى إلى مدينة أمايه، ثم عاد إلى طليلطة سنة ٩٣هـ/٧١٢م أن

<sup>(</sup>۱) البكرى، جغر افية الأندلس وأور وبا: ٦٢.

<sup>(</sup>۲) مجهول، أخبار مجموعة: ١٥.

<sup>(</sup>۳) النويري، نهاية الأرب: ٤٩-٤٨/٢٤.

## أم جعفر: Um Y'afar

حصن، ذكره ياقوت، وحدد موقعه بقوله "من أعمال ماردة" (١). وقال البكري: "ولماردة حصون وأقاليم: من ذلك حصن مدلين، وحصن مورش، وحصن أم غزالة، وحصن الأرش، وحصن أم جعفر..."(١).

# أنداره Ondara:

ذكرها الحميري، ووصفها بأنها "مدينة عظيمة في شرق الأندلس خربت في فتنة البربر" (٣) . ويبدو أن أهلها ـ عندما خربت ـ انتقلوا إلى دانية (١) .

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ٤١١ وصفة جزيرة الأندلس: ٣١.

<sup>(</sup>١) الرشاطي، الأندلس في اقتباس الأنوار: ١٣٨؛ وانظر: العذري، نصوص عن الأندلس: ١٦ـ١٥.

# أَنْتَقِيــرَة Antequera:

مدينة (۱) ، وذكر ياقوت أنها حصن (۲) . ولفظ اسمه بفتح التاء فوقها نقطتان ، والقاف ، وياء ساكنة ، وراء (۲) .

تقع انتقيرة بين مالقة وغرناطة (1) على بعد ستين كيلومتراً إلى الشمال من مالقة (0). وقد وصفها ابن الخطيب بأنها "محلّ الحرث والأنعام، ومبذر الطعام، والمرآة التي يتحلى بها وجه العام "(١) وأشار إلى أنها كثيرة المياه، فالجداول تنساح في جنباتها "إلا أنها جرداء الخارج، بل مارد ومارج، وشدّة فرّجها فارج، لا تضبطها المسلحة للاتساع... قليلة الفواكه، عديمة الملاطف والمفاكه "(١) وأما أهلها ف "أولي شرور وغرور، وسلاح مشهور..."(١).

وقد أشار الادريسي إلى أن مدينة انتقيرة، أخلتها فتن الثوار بعد دولة المنصور محمد ابن أبي عامر (١)، ومن هذه الفتن ما وقع في عهد تميم بن بلقين الذي استقل عن أخيمه عبد الله بحكم مالقة وأعمالها (١١). فقد ثار في أنتقيرة حاكمها كباب بن تميت، وعاث فساداً في تلك المنطقة، إلا أن عبد الله تمكن من إخضاعه (١١). وقد كان ذلك قبيل سقوط طليطلة في صفر سنة ٧٤هـ/أيار ٥٨٠٨م.

<sup>(</sup>۱) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٠ وانظر: ابن الخطيب، الإهاطة: ٣٨٥/١، ج١٦ ومعيار الاختيار: ٩٤، ح ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) یاقوت، معجم البلدان: ۲۰۹/۱.

<sup>(</sup>r) المصدر تفسه: ١/٢٥٩.

<sup>(1)</sup> المسدر نفسه: ١/٩٥٦؛ وانظر: ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩٤، ج ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفع الطيب: ١٣٥/٦، ج١١ وانظر الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٠/٥.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٦.

<sup>(</sup>۲) المصندر نفسه: ٦٦.

<sup>(^)</sup> المصدر نفسه: ٦٦.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٠/٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ابن عداري، البيان المغرب: ٤٢/٤ ١.٤٣.١

<sup>(</sup>١١) عنان، دول العلوانف: ١٤٣.

<sup>(</sup>۱۲) الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ١٣٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٦٨٥.

وقد اتخذ المرابطون من مدينة انتقيرة موقعاً تحصنوا فيه، وأخذوا يشنون الغارات على أبي الحكم بن حسون الذي ثار عليهم في مالقة. وتجدر الاشارة إلى أن هذا الثائر استعان بالنصارى ضد أهالي مالقة، فنقموا عليه، وهاجموا قصره، مما دفعه إلى الانتحار سنة ٧٤هه/١٥٦م تخلصا من نقمتهم (١).

وأصبحت أنتقيرة في عهد مملكة غرناطة إحدى مدن ولاية مالقة التابعة لهدذه المملكة (٢)، وقد حاصرها النصارى في عهد ملكها يوسف بن يوسف بن محمد (٨١١١هـ/ ٨٤٠٨ـ/ ١٤١٨م)، واشتبكوا مع حاميتها الاسلامية. وقد نشبت بين الطرفين معركة تكبد النصارى خلالها خسائر فادحة، ولكنهم تمنكوا في نهايتها من هزيمة المسلمين مما اضطر المدينة الى الاستسلام. وقد دخلها النصارى سنة ٨١٥هـ/١٤١٢م (٣).

#### الأنجرون (لانجرون) Lanjarón:

بلدة قرب غرناطة، مشهورة بالمياه المعدنية، يقصدها مرضى الكبد للاستشفاء، وهي من قرى البشرات (١٠).

<sup>(</sup>١) السامرائي، علاقات المرابطين: ٢٧٧١ وانظر أيضاً: أبو رميلة، علاقات الموحدين: ٩٩ ـ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) عنان، نهایة الانداس: ۲۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ١٢/١ عنان، نهاية الاندلس: ١٤٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> مجهول، نبذة العصر: ٣٦١ وانظر: ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٩.

#### أَنْدَة: Onda

مدينة، يلفظ اسمها بالضم ثم السكون (۱). وقد أكد أن أندة مدينة: المقري والحميري أبضاً (۲). بينما ذكر آخرون أن أندة حصن (۱). وهي مدينة أو بلدة، أو ربما حصن كبير من ولاية بلنسية (۱). والمسافة بين أندة ومربيطر سبعة عشر ميلاً، وبينها وبين حصن مورور خمسة وعشرون ميلاً (۱). وقد ذكر المقري وابن سعيد حصناً يسمى أندة غير هذه المدينة، ويقع ذلك الحصن في منطقة مدينة رُندة الواقعة في وسط الاندلس، ويعد من حصونها (۱).

تكثر في مدينة أندة المياه، وينمو في أراضيها الشجر بكثافة، وخاصة شجر التين (٧٠). ويوجد في جبالها معدن الحديد (٨٠).

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح الطيب: ١٨٢/١ الحميرى، صنفة جزيرة الاندلس: ٣١.

<sup>(</sup>٣) العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٩ أبن الخطيب، الإحاطة: ٥٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ١١٨ ابن الخطيب، الاحاطة: ١/٥٠٣، ج٢؛ ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٢ المقري، نفح الطيب: ١٨٢/١ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣١.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ١٩.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفع الطيب: ١١٨٢/١ ابن سعيد، المغرب: ١٣٣٨/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) ياقوت، معجم البلدان: ٢٦٤/١.

<sup>(^)</sup> المتري، نفع الطيب: ١٨٢/١.

## أَنْدَرَش Andarax:

مدينة  $\binom{(1)}{1}$ ، أو بعد أو مصن أو مصن أورد ياقوت وصاحب نبذة العصر اسمها بألف بعد الراء:  $\binom{(1)}{1}$ .

تعتبر أندرش من أعمال المرية (٥) في كورة إلبيرة (١٦). وقد ذكر العبادي في كتاب: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب أنها اندثرت (٧)، بينما أكد شبانة في معيار الاختيار أنها موجودة حتى الآن (٨). وهي قريبة من بلدة برجة إلى الشمال منها (٩).

ذكر الحميري أن أندرش "من أنزه البلدان" (۱۱). ووصفها ابن سعيد أنها "قطعة من جنات النعيم، ذات ثغر بسّام وخد رقيم (۱۱). وذكرها ابن الخطيب "ماؤها سلسل، وهواؤها لا يُلغى معه كسل (۱۲). ولا غرابة في أن تكون كذلك، فهي على نهر باسمها (۱۳) جعلها شهيرة بالكتان الفائق الجودة الذي ينسب إليها (۱۱). وقد أورد ابن سعيد أبياتاً لوالده قالها في النهر (۱۲):

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣١.

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم البلدان: ١٠/١٠؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٥٨، ج٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٩، ٩٣، مجهول، نبذة العصر: ٣١.

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١/ ٢٦٠؛ مجهول، نبذة العصر: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، مشاهدات: ٨٨، ج١؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣١؛ ابن سعيد، المغرب: ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٦٠.

<sup>(</sup>Y) ابن الخطيب، مشاهدات: ۸۸، ج۱.

<sup>(^)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩١، ج ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٥٨/١، ج٤.

<sup>(</sup>۱۰) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٦.

<sup>(</sup>۱۱) ابن سعيد، المغرب: ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>۱۲) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦١.

<sup>(</sup>۱۲) المقرى، نفح الطيب: ١٦٦/١.

<sup>(</sup>۱۴) ياقوت، معجم البلدان: ۲۲۰/۱.

<sup>(</sup>١٥) ابن سعيد، المغرب: ٢/٥٣٥.

كي أُروّي عنـــده عطشي في بسيطِ بالرياض وُشــي حِرتُ من فكر ومن دهش خلّني في نهر أندرش مُدّ منه معصم نضرُ عندما أبصرتُ بهجتهُ

وأشار إلى نهرها أبو الحجاج بن عتبة الإشبيلي في قوله (١):

حُسن تتيهُ به على البلدان في الروض بين أزاهر الكتان قد عُدنَ راجعةً عن الشعبان لله أندرشُ لقد حازت على النهرُ مُنسابُ سرت خلجانه فكأنما انسابت هناك أراقــم

وكانت أندرش رغم طبيعتها الفتائة وسحر رياضها "ضيقة الأحواز والجهات، كثيرة المعابر والفوهات، عديمة الفرج والمتنزهات، ثقيلة المغارم، مستباحة المحارم"(")، إذ كان الأعراب يكثرون من الاعتداء على أراضيها "فلا يعدم ذو الزرع عدوانا، ولا يفقد عير الشر نزوانا"(").

اشتهرت أندرش في الفترة المتأخرة من عهد المسلمين بالأندلس، فقد شهدت بعض الأحداث في عهد ملوك غرناطة من بني الأحمر، إذ كانت \_ كبلدة من أعمال المرية \_ جزءاً من مملكتهم (أ) وأهم تلك الأحداث ما كان في أواخر أيام الملكة، ففي سنة ٥٩٨هـ/١٤٨٩م عقد أبو عبد الله محمد بن سعد (الزغل)، ملك غرناطة معاهدة مع ملك قشتالة فرناندو الخامس، قضت بأن يحصل الزغل على بعض الامتيازات، منها أن يمتلك أندرش وما

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الأنداس: ٣٢٠٣١.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ۲۱.

<sup>(</sup>r) المصدر نفسه: ٦١.

<sup>(</sup>۱) انظر: المقري، نفح الطيب: ٢/٢٤٤١ ابن خلدون، تاريخ: ٢٥١/٧ وما بعدها؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٣٢ وما بعدها؛ وانظر: عنان، نهاية الأندلس: ٤٧.

إليها، وأن يكون له ألفا تابع من المسلمين، وأن يمنح معاشاً سنوياً كبيراً (١). غير أن الزغل أبت عليه نفسه تقبل الوضع، فتنازل عن حقوقه، وهاجر إلى المغرب.

وعندما استولى الملكان الكاثوليكيان فرناندو الخامس وايزابيلا على غرناطة في ٢ ربيع الأول ٩٧هـ/٢ كانون الثاني ١٤٩٢م (٢) أمرا آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله محمد بن علي (الصغير) بالتوجه نحو أندرش، فاستقر في نواحيها حيث أقام نحو عامين، ثم عبر البحر إلى المغرب (٣).

<sup>(</sup>١) عنان، نهاية الأندلس: ٢١٣؛ وانظر: حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٤٤، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٤/٥٢٥؛ الناصري، الاستقصا: ج٤، ق٢: ١٠٤ حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) مجهول، نبذة العصر: ٤٤٤٤٤ ابن الخطيب، الاحاطة: ١٥٨/١، ج٤؛ حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٦٥ وما بعدها.

#### الأندلس , Andalucia:

تسمية أطلقها العرب المسلمون على شبه الجزيرة الآيبيرية كلها عندما فتحوها<sup>(۱)</sup>، وعنوا بها ما كان منها تحت حكمهم<sup>(۲)</sup>، واقتصرت هذه التسمية في آخر عهدهم على مملكة غرناطة بمقاطعاتها الثلاث: مالقة وغرناطة والمرية<sup>(۲)</sup> حتى سقطت في أيبدي النصارى سنة الاعرام ۱٤٩٢م<sup>(۱)</sup>. وما تزال التسمية (أندلوثيا Andalucia) مستخدمة لدى الاسبان حتى اليوم، وتدل عندهم على منطقة تشمل مدن: قرطبة، وإشبيلية، وقادش، وولبة، ومالقة، وغرناطة، وجيان، والمرية<sup>(۵)</sup>.

وإيبيريا كان اسمها في القديم "إبارية من وادي إبره ، ثم سميت بعد ذلك باطقة من وادي بيطي "، وهو نهر قرطبة ، ثم سميت إشبانية من اسم رجل ملكها في القديم كان اسمه إشبان... وسميت بعد ذلك بالاندلس من أسماء الأندليش الذين سكنوها "(). وإيبيريا اليوم تشمل اسبانيا والبرتغال.

وتقع شبه الجزيرة الآيبيرية Peninsula Espanica o Ibérica في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من قارة أوروبا، وتفصلها عن فرنسا سلسلة جبال الـبرت Pirenaica. ويحدها البحـر

Sandoval, Alfonso Gramir: Fortificaiones de la Costa Saroriental de reino de Grananda, Revista de Historia Militar VI, Madrid, 1962, No. 10, Pág 25

<sup>&</sup>quot; النكري، جغر افية الاندلس وأوروبا: ٥٩، هامش ٣.

<sup>&</sup>quot; انظر أيسنا: Sandoval, Pag 25

<sup>&</sup>quot; الانداس من نفع الطيب للمقري: ٤٣١٤ الدولاتي، مسجد قرطبة وقصر الحمراء: ٢٠١٥ ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ٣٢/١.

حتاملة، ملامح حضارية في الاندلس: ١٨٢.

وادي ايره: هو نهر ابرو Ebro.

و ادي بيطي: نهر الوادي الكبير،

الأبيض المتوسط من الشرق، والبحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي من الجنوب، والمحيط الأطلسي من الغرب(١).

وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو ٩٤ه ألف كم ، منها ٥٠٥ آلاف كم م مساحة اسبانيا الحالية، و ٨٩ ألف كم مساحة البرتغال. ويقدر أقصى طول لشبه الجزيرة الآيبيرية بالف كم، بينما يقدر أقصى عرض لها من الشمال إلى الجنوب بـ ٥٩٨كم (7).

وتتألف ايبيريا من هضبة تحيط بها حواف جبلية أهمها جبال الكنتبريك في الشمال، وجبال سيرانيفادا في الجنوب<sup>(۳)</sup>. ويسمى العرب جبال سيرانيفادا جبل شُلير، وهـو "متصل بالبحر الأبيض المتوسط، متقطع بجبل ريّة، وينزل فيه الثلج صيفاً وشتاءً، ويُحرى من أكثر بلاد الاندلس، كما يُرى من عدوة البحر ببلاد البربر (المغـرب) "(1). وتبدو جميع أراضي أيبيريا على شكل خطوط جبلية تشقها مجاري أنهار متوازية من الشرق إلى الغرب، ثم تنحني في نهاياتها نحو الجنوب<sup>(٥)</sup>.

وتوجد في ايبيريا مناطق سهلية منخفضة أهمها: منخفض وادي إيبره، ومنخفض وادي البيره، ومنخفض وادي النهر الكبير. وهو سهل زراعي خصيب تحيط به الغابات، وكان يشكل مركز الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس، وأشهر مدنه قرطبة وغرناطة. والمنخفض الاطلنطي البرتغالي، ويتكون من الأراضي الواقعة على نهري تاجه وسادو(٢٠).

<sup>(</sup>١) حتاملة، ايبيريا: ١٨-٩١؛ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٦-٥٠.

<sup>(</sup>٢) الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٥٠٠ حتاملة، ايبيريا: ٢١، ٢٤-٢٦.

۲۸\_۲۷ ایبیریا: ۲۸\_۲۷.

۱۱۲ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ۱۱۲.

<sup>(°)</sup> حتاملة، ايبيريا: ۲۸.

<sup>(</sup>١) حتاملة، ايبيريا: ٥٢.

وتمتد سواحل شبه الجزيرة لمسافات طويلة على البحـر المتوسـط والمحيـط الأطلسـي. وهذه السواحل متنوعة الخواص، مما جعلها غير متجانسة (۱).

ويتنوع المناخ في ايبيريا تبعاً لقرب الموقع أو بعده من البحار، ووجود المرتفعات والمنخفضات. وبوجه عام يعتبر القسم الجنوبي منها دافئاً، والشمالي رطباً، والجنوبي الشرقي شبه صحراوي(٢٠).

وأول من أطلق على شبه الجزيرة الآيبيرية اسم (ايبيريا Iberia) هم الإغريق، ثم سماها الرومان: سبانيا Spania، أو إسبانيا Hispania. وأصل هذه التسمية فينيقي، إذ أطلت الفينيقيون اسم: إصفانيم (I-Schephan-im) الذي يعني: (شاطئ الأرانب) على الشاطئ الجنوبي من شبه الجزيرة، ثم دلّ هذا الاسم على شبه الجزيرة كلها أثناء حكم القرطاجيين "".

وعرفت شبه الجزيرة الآيبيرية باسم (España) منذ القرن الثاني عشر الميلادي في عهد ملك قشتالة وليون: ألغونسو السابع (١٠)، ولا يزال هذا الاسم شائعاً حتى اليوم (٥٠).

ويتبع ايبيريا مجموعة من الجزر أهمها جزر البليار Islas Baleares، وتعسرف بالجزائر الشرقية أو جزائر شرق الاندلس، وهي: ميورقة (Mallorca)، ومنورقة (Menorca)، ويابسة (Ibiza)، وفرمنتيرة (Formentera)، وقبريرة (Cabrera). ولهذه الجنزر موقع استراتيجي في البحر الأبيض المتوسط بين سواحل شرق اسبانيا وجنوب فرنسا وغرب ايطاليا وجنور

۲۲.۵۳ ایبیریا: ۲۲.۵۳.

<sup>&</sup>quot; المرجع نفسه: ١٢٠

<sup>&</sup>quot; حتاملة، ايبيريا: ١٠٥.

<sup>&</sup>quot; حتاملة، ايبيريا: ١٠١١ حتاملة، ملامح حضارية: ١٨١.

<sup>&</sup>quot; حتاملة، ملامع حضارية: ١٨١.

سردينية وكورسيكا وصقلية وسواحل بلاد المغرب الشمالية. وتشكل حلقة اتصال بحري، ومركز صراع دولي، ونقطة التقاء حضاري منذ أقدم العصور (١٠).

وخضعت شبه الجزيرة الآيبيرية قبل الفتح العربي الاسلامي لشعوب كثيرة، فقد تعاقب على حكمها شعوب مختلفة، فخلال الفترة (١٥٠٠-٥٥٥.م) حكمها الفينيقيون والإغريق، ثم خضعت لحكم قرطاجنة خلال الفترة (١٥٠-٢١٨ ق.م)، ثم لحكم الرومان من سنة ٢١٨ ق.م - ٢٠٤م، وحكمها الوندال Vandalos، والآلان Alanos والسويف Suevos والقوط الغربيون حتى الفتح الاسلامي سنة ٩١هـ/٧١٠م (٢٠).

وكان السويف والوندال أكثر عدداً من القوط الغربيين. وكان الوندال يسيطرون على شرق ايبيريا ووسطها، ثم ألجأهم القوط الغربيون إلى جنوبيها، ثم اضطروهم إلى العبور إلى افريقية سنة ٢٩٩م (٣).

وبسط القوط الغربيون سلطانهم على شبه الجزيرة كلها، واتخذوا طليطلة المتوسطة الموقع في شبه الجزيرة عاصمة لهم. ولكن سلطانهم لم يستقر بسبب المنازعات الدينية والخلافات الكثيرة بين أمرائهم. وكان القوط الغربيون مسيحيين على المذهب الأريوسي، ولكنهم لم يكونوا يؤمنون بألوهية المسيح، ولا يعترفون للقساوسة بحق الوساطة بين الله والناس، ولا يعتبرون للعذراء مكاناً متميزاً في العقيدة، مما جعل السكان الأصليين ينفرون منهم ومن حكمهم. ولكنهم اعتنقوا الكاثوليكية سنة ١٨٥م، بل تعصبوا لها، وتأصلت الكاثوليكية في اسبانيا التي أصبحت من أمنع معاقلها(1).

<sup>(</sup>۱) حتاملة، ايبيريا: ۲۲-۲۷.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، المرجع نفسه: ١٠٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> مؤنس، فجر الاندلس: ٣.٤.

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه: ١٠٠٤.

وعندما اعتلى غيطشة عرش إسبانيا سنة ٧٠٠م كانت الأمور قد اضطربت في هذه البلاد القوطية بسبب المؤامرات المتوالية التي كان كبار القوط يديرونها، وانشقت اسبانيا على نفسها بين رجال الدين والكبراء أو طبقة النبلاء الطامعين. ولما مات غيطشة في أواخر سنة ٨٠٠م انقضت هذه الأطراف بعضها على بعض. وبعد نحو عام ونصف من هذه الفوضى اجتمع نفر من كبار القوط، واختاروا لذريق خلفاً لغيطشة. وكان لذريق زعيماً قوطياً كبيراً ذا علم بأمور الحرب والسلم، وقد أعلن نفسه ملكاً في ربيع سنة ١٠٠م(١).

وكان يحكم سبتة في عهد لذريق شخص اختلف المؤرخون في نسبه يدعى يُليان، ويبدو أن غيطشة عينه حاكماً عليها. ولذلك ساعد أبناءه الذين فروا من وجه لذريق إلى جنوبي شبه الجزيرة الآيبيرية، وربما عبر بعضهم إلى إفريقية، واتصلوا بالعرب المسلمين لتخليصهم من حكم لذريق، ووقف يُليان إلى جانبهم في ذلك، بل قابل موسى بن نصير، وأقنعه بسهولة فتحها (۱)، فوافق موسى الذي كان يفكر في ذلك الوقت في تنفيذ فكرة الفتح، لنشر الاسلام في تلك البقعة من العالم، وهي فكرة ليست بغريبة، ولا مستهجنة، ولم يكن هدفه شخصياً ولا آنياً، فالاسلام إنما هو رسالة للناس كافة، والعرب المسلمون هم الذين حملو رايتها، وسعوا إلى تبليغها للناس في كل مكان.

وتذكر المصادر العربية قصة تمهد لفتح أيبيريا، وتبرر اتصال يُليان بموسى بن نصير، وتوضح سبب ذلك، وهو رغبة يُليان في الانتقام من لذريق الذي استكره ابنته وافتضها<sup>(٣)</sup>.

<sup>&</sup>quot; مؤنس، فجر الاندلس: ١١٧.١٢ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٠٠

<sup>&</sup>quot; ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٢٨ مجهول، أخبار مجموعة: ١١٠٩١ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٦٠٤١ الاندلس في نفح الطيب للمقري: ١١٠٨، ١١ مونس، فجر الاندلس: ٢٥ـ٢١١ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤١٠٥٤.

تذكر المصادر العربية الاسلامية أن يُليان أرسل ابنته إلى بلاط الملك لذريق لتتأدب بآداب الملوك، وكانت بارعة الجمال. فلما صارت عند لذريق وقعت عينه عليها فأعجبته، وأحبها حباً شديداً، ولم يملك نفسه حتى استكر هها وافتضها، فأعلمت أباها بذلك سراً، فأقسم أن يزيل ملك لذريق وسلطانه، فكان امتعاضه من فاحشة ابنته هو المببب الذي دفعه إلى الاتصال بموسى بن نصير، ودعوته لفتح الاندلس، ومساعدته في ذلك، انظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٥ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ١٠٥ - ١٠١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٤٤.٤٠

وأياً كان الأمر فقد عزم موسى بن نصير على فتح ايبيريا التي سماها العرب المسلمون: الأندلس، آخذين هذه التسمية من قبائل الوندال Vándalos التي تعود إلى أصل جرماني، إذ كانت قد حكمت شبه الجزيرة الآيبيرية خلال القرون الثالث والرابع والخامس الميلادية، وسموها باسمهم: فاندلسيا Vandalusia، أي: بلاد الوندال(۱).

وكان العرب المسلمون الفاتحون قد أخذوا هذه التسمية عن طريق إخوانهم في الاسلام، سكان الشمال الإفريقي، وخاصة أهالي طنجة، الذين كانوا يطلقون اسم (وندلش) على الوندال. وقد حرفوا (الوندال) إلى (وندلس) مستخدمين الواو للتعريف كما هو متبع في لهجتهم، واستبدل العرب بالواو ألفاً، وسموها أندلس (٢).

ولتوضيح المقصود بالاندلس هنا نذكر أنها الرقعة المتدة جنوب خط وهمي يصل بين مصب نهر دويره (Duero) في الغرب، ويسير معه، ثم ينتهي في برشلونة في الشرق مع ارتفاع إلى الأعلى في الوسط. إذ يفصل هذا الخط بين اسبانيا النصرانية في الشمال، وبين الاندلس في الجنوب (٣).

وتتألف الأندلس من ثلاثة ثغور : الأعلى (أو الأقصى) وعاصمته سرقسطة (Zaragoza)، ويواجه مملكة نبرة النصرانية. والثغر الأوسط، وعاصمته مدينة سالم (León) ثم طليطلة (Toledo)، ويواجه مملكتي قشتالة (Castella) وليون (Medinaceli

<sup>(&#</sup>x27;) الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) حتاملة، ملامح حضارية: ١٨٢؛ الانداس من نفح الطيب للمقري: ٣٧-٤٤١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس:

<sup>(</sup>٢) الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٧؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥-٩٦. الشغر: كل موضع قريب من أرض العدو، كأنه مأخوذ من الثغرة، وهي الفرجة في الحائط. انظر: ياقوت، معجم البلدان: ٢/٩٧؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٤، الحاشية (٤).

النصرانيتين. والثغر الأدنى، ويقع بين نهري دُويُره وتاجُه (Tajo) وكانت عاصمته طليطلة (۱

وقد بدأ فتح الاندلس في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مسروان (١٨٦ـ٩هـ/٥٠٧٥)، فقد كتب موسى إلى الوليد بما دعاه إليه يليان، واستأذنه فأذن له بتردد (٢). وعندئذ أرسل موسى في رمضان سنة ٩١هـ/٧١٠م سرية استطلاعية بقيادة طريف ابن مالك المعافري الملقب بأبي زُرعة. وما لبثت تلك السرية أن عادت بغنائم كثيرة، وأخبار مشجعة على الفتح. فدعا موسى مولاه طارق بن زياد، وسيره إلى الاندلس في رجب، وقيل في شعبان من سنة ٩٢هـ/٧١١م (٣).

وكان الجيش الذي أرسله موسى بربرياً صرفاً أو يكاد، إذ لم يكن معه من العرب سوى عدد قليل من كبار الجند العرب، وموالي الأمويين، مثل: عبد الملك بن أبي عامر المعافري، ومغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك، وعلقمة اللخمي (1). وقد تجمع هذا الجيش في الطرف المقابل على جبل صخري عرف فيما بعد باسم جبل طارق. وبعد أن استكمل استعداداته هاجم لذريق، وانتصر عليه، ثم توجه إلى طليطلة فافتتحها صلحاً، وأرسل مغيث الرومي إلى قرطبة فأفتتحها (2). واستأنف طارق فتوحاته، ثم عبر موسى بن

<sup>&</sup>quot; الحجى، التاريخ الاندلسى: ٣٨.

<sup>&</sup>quot;" الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ١٠٦ مؤنس، فجر الاندلس: ١٦٦ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٥.

<sup>&</sup>quot;ا الحميري، صفة جزيرة الاتدلس: ١٩-١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٥ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٥٦ـ٤٥.

<sup>(</sup>۱۱ مؤنس، فجر الاندلس: ۱۹۸ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٧-٤١.

<sup>(\*)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٨ مونس، فجر الاندلس: ١٥ـ٤٥١ مونس، فجر الاندلس: ١٨٤ـ٨٥ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ١١٠١٠٩.

نصير نفسه إلى الاندلس فاتحاً، واتخذ طريقاً مغايراً للطريق التي سلكها ابن زياد، وافتتح عدداً من المدن، وكذلك فعل ابنه عبد العزيز بن موسى (١).

ثم التقى موسى وطارق في بداية ذي القعدة سنة ٩٤هـ/آب ٧١٣م، في طليطلة، وتوجها في جمادي الثانية سنة ٩٥هـ/آذار ٢١٤م إلى الشمال، مفتتحاً أجـزاء كبيرة من شمالي شبه المجزيرة الآيبيرية، ثم عادا إلى طليطلة، ومنها إلى قرطبة، ثم قفلا عائدين إلى دمشق، ووصلاها بعد وفاة الوليد بن عبد الملك، وذلك في عهد سليمان أخيه، الخليفة الأموي الجديد (٢).

عهد موسى بن نصير بولاية الأندلس إلى ابنه عبد العزيــز (ذو الحجـة ههــ/٧١٤م - رجب ٩٨هـ/٢١٧م، فابتدأ به عصر الولاة الذين تتابعوا حتــى سنة ١٣٨هـ/٥٥٥م، وكانوا يعينون تارة من قبل الخليفة، وتارة من قبل والي إفريقيـة. وقد أثخن هؤلاء في بـلاد النصارى، وافتتحوا مناطق جديــدة في الشرق والشمال، فانقرضت أمم القوط، بينما لجأ النصارى الجلالقة وغيرهم إلى جبال قشتالة وأربونة، وتحصنوا بها. وحاول الولاة المتعاقبون ترسيخ مقومات الحكم الاسلامي في الاندلس، ولكن التنافس والخلافات بين العرب والبربر، وبين القيسية واليمنية صاحبت هذا الحكم حتى نهايته (٣). وقد أدت هذه الخلافات إلى استقواء النصارى، وتغلبهم على أطراف الاندلس الشمالية. وكان عبد العزيز بن موســى أول ضحايا هذه الخلافات والمنازعات، إذ قتله نفر من قادة جنده سنة ٩٧هـ/٢٠٧م (١٠).

ن مؤنس، فجر الاندلس: ٧٨-١٠ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٦-٨٦؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلسس: ٢٦-٨١؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلسس:

مؤنس، فجر الانداس: ۱۲۸ـ۱۰۷؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ۱۱۳ـ۱۱۹ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس:
 ۱۵؛ الاندلس من نفح الطيب للمقرى: ۱۲۷ـ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٢٨-٢٢٧؛ مؤنس، فجر الاندلس: ١٤٢ وما بعدها،

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٤/١ ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها: ٢٢١٣ مؤنس، فجر الاندلس: ١٣٠١-١٣٩.

- وتعاقب على الاندلس بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير من الولاة (١١):
- ۱- أيوب بن حبيب اللخمي، ابن أخت موسى بن نصير، وكانت ولايته ستة أشهر (رجب ۹۷هـ دو الحجة ۹۷هـ/آب ۷۱۲م).
- ۲ـ الحربن عبد الرحمن الثقفي (ذو الحجة ۹۷هـ ـ رمضان ۱۰۰هـ/آب ۷۱٦ ـ آذار
   ۲۷م).
- ٣- السمح بن مالك الخولاني (رمضان ١٠٠ ــ ذو الحجة ١٠٢هــ/آذار ٧١٩ ــ حزيران ٧٢١م).
- عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، تولى مرتين، الأولى: (ذو الحجة ١٠٢ ــ صفر ١٠٣ ــ)
   ١٠٣ حزيران ٧٢١ ــ آب ٧٢١م).
- عنبسة بن سحيم الكلبي (صفر ١٠٣ شعبان ١٠٧هـ/ آب ٧٢١ كانون الثاني ٢٦٧م).
- ۲۰ عذرة بن عبد الله الفهري (شعبان ۱۰۷هـ شوال ۱۰۷هـ کانون الثاني ۲۲۷ شباط
   ۲۲م).
- ٧- يحيى بن سلمة الكلبي (شوال ١٠٧هـــ ربيع الأول ١١٠هــ/شباط ٧٢٦ ــ حزيران ٢٢٨م).
- ٨- حذيفة بن الأحوص القيسي الأشجعي (ربيع الأول ١١٠هـ شعبان ١١٠هـ /حزيران
   ٨٢٧ كانون الأول ٨٢٧م).
- ٩- عثمان بن أبي نسعة الخثممي (شعبان ١١٠ ــ المحرم ١١١هــ/كانون الأول ٧٢٨ ــ نيسان ٢٩٩م).
- ۱۰- الهيثم بن عبيد الكلابي (المحرم ۱۱۱ ـ ذو القعدة ۱۱۱هـ/نيسان ۷۲۹ـ كـانون الثـاني ۷۳۰م).
- ۱۱ محمد بن عبد الله الأشجعي (ذو القعدة ۱۱۱ ـ صفر ۱۱۲هـ/كانون الثاني ۷۳۰ ـ آذار ۷۳۰م).

<sup>&</sup>quot; مؤس، هجر الاندلس: ٢٦١٤، ٢٦١ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٠١٠، ٢٦١ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٣٤، ٢٢٨. ٢٢٨.

- ١٢\_ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (ولايته الثانية) (صفر ١١٢هـ ـ رمضان ١١٤هـ/ آذار ٧٣٠ ـ تشرين الأول ٧٣٧م).
- ١٣- عبد الملك بن قطن الفهري (ولايته الأولى) (رمضان ١١٤ شوال ١١٦هـ تشرين الأول ٧٣٧ - تشرين الثاني ٧٣٤م).
- 11- عقبة بن الحجاج السلولي (شوال ١١٦ ـ صفر ١٢٣هـ/تشرين الثاني ٧٣٤ ـ كانون الثانى ٧٤١م).
- ه ۱- عبد الملك بن قطن الفهري (ولايته الثانية) (صفر ۲۳/۱هـ ذو القعدة ۱۲۳هـ/ كانون الثاني ۷٤۱ أيلول ۷٤۱م).
  - ١٦- بلج بن بشر القشيري (ذو القعدة ١٢٣ شوال ١٢٤هـ/أيلول ٧٤١ آب ٧٤٢م).
    - ١٧- ثعلبة بن سلامة العاملي (شوال ١٢٤ رجب ١٢٥هـ/آب ٧٤٧ أيار ٧٤٣م).
- ۱۸- أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (رجب ۱۲۵ رجب ۱۲۷هـ/أيــار ۷٤۳ ــ نيسـان ۱۸۵ . و ۷۲م).
  - ١٩- ثوابة بن سلامة الجذامي (رجب ١٢٧ المحرم ١٢٩هـ/نيسان ٧٤٥ أيلول ٢٤٧م).
- ٠٠- يوسف بن عبد الرحمن الفهري (ربيع الثاني ١٢٩هـ دو الحجة ١٣٨هـ/كانون الثاني ٧٤٧ ١٤ أيار ٢٥٠م). وقد شاركه في هذه الولاية الصميل بن حاتم.

ويلاحظ أن هناك فترة مقطوعة بين ولاية ثوابة الجذامي ويوسف الفهري مدتها نحو أربعة أشهر، وقد قام بالأمر خلالها عبد الرحمن بن كثير اللخمي دون ولاية، إذ نصبه أهل الاندلس للأحكام الخاصة (١).

وتغلب على الاندلس في ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري والصميل بن حاتم الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان (عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان (عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان (عبد الرحمان الداخل)، وملكها،

<sup>(</sup>۱) مؤنس، فجر الاندلس: ٢١٤؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢١٠.

وجدد فيها الدولة الأموية التي انقرضت في المشرق الاسلامي على يد العباسيين في جمادى الآخرة سنة ١٣٢هـ/كانون الثاني ٥٥٠م(١٠).

تمكن عبد الرحمن الداخل من تطويع زعامات الاندلس المتناحرة، وتوحيد البلاد جغرافياً وسياسياً<sup>(۲)</sup>. ثم ولي بعده أمراء وخلفاء، كان بعضهم قوياً قادراً على ضبط الأمور في الداخل، والتفرغ للجهاد ضد النصارى. وكان بعضهم الآخر ضعيفاً، وزاد من ضعفه كثرة الثائرين ضده، وتكالبهم عليه، مما أطمع النصارى في البلاد، فأخذوا ـ وقد لاحت فرصتهم \_ يغيرون على أطرافها.

وكانت إمارة عبد الرحمن الداخل ثلاثاً وثلاثين سنة وبضعة أشهر (١٣٨-١٧١هـ/ ٥٥٧هـ/ ١٩٥٠م)، وتولى إمارة الاندلس بعده ابنه هشام الأول (المُرتضى) (١٧٦-١٨٠هـ/ ١٨٨مهم)، وكان أميرا عادلا، يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز، وقد جاهد في الله ضد النصارى، وخاصة نصارى جليقية، حق الجهاد. وكان من أهل الخير والصلاح. وولي بعده بعهد منه ابنه الحكم الأول (الربضي) (١٨٠-٢٠هـ/٢٩٧م). وقد بدأ عهده بالانهماك في الملذات، ووقعت في أيامه حروب وفتن كثيرة، وعبث النصارى بالثغور الاسلامية وهو منشغل عنها بالخارجين عليه، إلا أنه ـ بعد أن تغلب على خصومه ـ تصدى لهم، وألحق بهم هزائم كثيرة "".

الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٢١٥ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٣٧ وما بعدها؛ مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧٤ وما بعدها؛ سالم، السيد عبد العزيز، في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ٢١ـ٣١٠.

<sup>&</sup>quot;' مؤنس، فجر الاندلس: ١٦٩٠ الاندلس من نقح الطيب للمقري: ٣٤٤.٢٤٣ ابسن الكردبـوس، تــاريخ الاندلـس: ١٥٧٠٦ سالم، السيد عبد العزيز، في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس ٢١٦١٠.

۲۹۲ الاتدلس من نفح الطيب للمقري: ٢٥٧-٢٥٥ الحجي، التاريخ الاتدلسي: ٢٩٢.

وتولى الإمارة بعد الحكم بن هشام ابنه عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (٢٠٦-٢٣٨هـ/ ٢٠٨-٢٥٨م)، وكان عاقلاً فطناً حسن الخلق، كما كان وافر الخبرة. حارب النصارى، ودحرهم بعيداً عن ثغور الاندلس بعد أن أكثر فيهم القتل والسبي (١٠).

ولما مات عبد الرحمن الثاني ترك إمارة زاهرة، تنعم بالاستقرار والهدوء، ولكنه هدوء كان يخفي كثيراً من التيارات الخفية التي كادت تعصف بالاندلس في عهد الأمير محمد الأول بن عبد الرحمن الثاني (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨م). ففي عهده ثار أهل طليطلة، وما إن تمكن من إخماد ثورتهم حتى دهم الاندلس خطر النصارى، ولم يكد يخمد ثائرتهم في الشمال حتى ثار عليه زعماء المولدين في أواسط الاندلس، كما عاد النصارى إلى تهديد الثغر الأعلى، وما لبثت الثورات والفتن أن عمت أنحاء الأندلس. وأمضى محمد الأول سني إمارته في التصدي لها إلى أن توفي سنة ٢٧٣هـ/٨٨م(٢).

وتولى الحكم بعد محمد الأول ابنه المنذر (٢٧٣-٢٧هـ/٨٨٨٨م) ثـم ابنه عبد الله (٢٧٥-٢٧٥هـ/٨٨٨٨٨م) ثـم ابنه عبد الله (٢٧٥-٢٠٠هـ/٨٨٨-٢١٩م). وكان عهدهما مليئاً بالثورات والفتن؛ ففي عهد المنذر تفاقمت ثورة ابن حفصون التي بدأت في عهد والده، وعمت ثورته أنحاء البلاد، وحاول المنذر القضاء عليه، فحاصره في ببشتر، إلا أنه مرض أثناء ذلك، وتوفي (٣).

وفي عهد عبد الله استفحلت الثورة، واندلع لهيبها في كل ناحية، فحاول اكثر من مرة الإيقاع بابن حفصون. وزاد الأمر سوءاً اتساع نطاق الثورة بين القبائل العربية، واعتناق عمر بن حفصون النصرانية، وتحالفه مع النصارى ضد عبد الله. وظل عبد الله يقارع الفتن،

<sup>(</sup>١) الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٥٣-٢٥٦؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) عنان، دولة الاسلام في الاندلس (عهد الفتنة الكبرى): ٩-٢٢؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٩٣؛ الاندلس من نفح الطيب للمقرى: ٢٥٨ـ٢٥٨.

ت عنان، دولمة الاسلام في الاندلس (عهد الفتنة الكبرى): ٢٥-٢٩.

ويواجه الاضطرابات المتلاحقة، ويتصدى للخارجين عليه حتى توفي في مستهل ربيع الأول سنة ٣٠٠هـ/ تشرين الأول سنة ٩١٢م(١).

وتولى الأمر في الاندلس بعد عبد الله حفيده عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) بن محمد (٣٠٠-٣٥هـ/١٩٦٢م). وهو أول من تلقب بالخلافة من الأمويين في الاندلس. وقد تمكن من توحيد البلاد بعد انقسامها، وقضى على الثوار والمتمردين. وهابه ملوك النصارى، وبلغت الاندلس في عهده ذروة التقدم والرقى (٢٠).

وتولى الخلافة بعده ابنه الحكم الثاني (المستنصر بالله) (٣٩٦٦ههـ/٩٦١هم). وكان حسن السيرة قوياً، خطب وده بعض ملوك النصارى وهادنوه، وجاهد من طمع ببلاده منهم مثل الجلالقة، وانتصر عليهم، وفتح قلمرية من بلاد البشكنش، وعمرها، واعتنى بها(٣).

توفي الحكم الثاني (المستنصر بالله) سنة ٣٦٦هـ/٩٧٦م، فخلفه ابنه هشام الثاني (المؤيد بالله) (١٠١٣هـ/١٠٦٩م). وكان صبياً صغيراً، فاستبد بأمور الدولة حاجبه محمد بن أبي عامر الذي تلقب بالمنصور. وبعد وفاة المنصور قام بالأمر أخوه عبد الرحمن، وتلقب بالناصر لدين الله، وحاول الاستبداد بأمور الخلافة كلها، بل طمع بالخلافة نفسها، فنقم عليه المسلمون، وخلعوه وهو غائب في غزاة من صوائفه في جليقية. كما أن أهل الدولة

<sup>&</sup>quot; الاندلس من نفح الطيب للمقري: ١٣٦٠ الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٣٩٣ ولمزيد من التفاصيل حول ثورات المولدين والعرب والبربر في عهد الأمير عبد الله بن محمد الأول، راجع: عنان، دولة الاسلام في الاندلس (عهد الفتنة الكبري): ١٩٤١.

<sup>&</sup>quot; سالم، السيد عبد العزيز، في تاريخ و هضمارة الاسلام في الاندلس: ١١٤ الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٢٩٣ ولمزيد من المتفاصيل انظر: الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٦١-١٢٧٠ وعنان، دولة الاسلام في الاندلس (عيد المنتة الكبرى): ٧١-٩٠٠.

<sup>&</sup>quot; الاندلس من نفح الطيب المقرى: ٢٨٢-٢٨٦.

الناقمين على الناصر خلعوا هشاماً المؤيد، وبايعوا أمويا من أعقاب الخليفة الناصر، ولقبوه (المهدي بالله)، إلا أن الأمور اضطربت في عهده اضطراباً شديداً، وعمت الفوضى أنحاء الاندلس كلها، وانقسمت البلاد، وتفككت وحدتها. واشتد الصراع بين البربر والعرب والصقالبة، واستعان كل منهم على منافسية بنصارى الشمال(۱).

وتولى الحكم بعد خلع الخليفة الأموي هشام الثاني عدد كبير من الخلفاء الأمويين الضعاف خلال فترة وجيزة (٣٩٩-٤٢٢هـ/١٠٠٨-١٠٣٠م)، وكان هؤلاء يمثلون مرحلة انهيار الدولة الأموية في الاندلس، وبانهيارها استقل كل زعيم أو متنفذ، أو عامل بما تحت يده من بلاد. وبدأ بذلك عصر الطوائف(٢).

وزاد عدد الممالك والدويــلات الـتي أقامها ملـوك الطوائف في الاندلس عقب انهيار الخلافة الأموية فيها على اثنتين وعشرين، أهمها<sup>(٣)</sup>:

- ١- مملكة سرقسطة في الثغر الأعلى : (بنو هود).
- ٢- مملكة طليطلة في الثغر الأوسط : (بنو ذي النون).
  - ٣- مملكة بطليوس في الثغر الأدنى: (بنو الأفطس).
  - ٤- مملكة إشبيلية في غربي الاندلس: (بنو عباد).
- ٥- مملكة بلنسية في شرقي الاندلس: (بعض بني عامر ثم بعض بني ذي النون).
  - ٦- مملكة غرناطة في جنوبي الاندلس: (بنو زيري).
    - ٧- إمارة قرطبة في وسط الاندلس: (بنو جهور).

<sup>(&#</sup>x27;) الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٩١-٢٩٢؛ سالم، السيد عبد العزيز، في تباريخ حضيارة الاسلام في الاندلس: ٢١ـ١٧.

<sup>&</sup>quot; سالم، السيد عبد العزيز، في تاريخ حضارة الاسلام في الاندلس: ١٧٠؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٣٣؛ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٢٩٠-٢٩٣؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٥٥ وما بعدها؛ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٣٠٠.

وهكذا فقد "انقطع اسم الخلافة من الجزيرة (الاندلس)، ودارت الدوائر المبيرة، وقد حال الرائس والمرؤوس، وارتفع كل خامل وخسيس، وثار الثوار، واشتعلت بكل مكان النار، وظهر العدو غاية الظهور، لا سيما على الأطراف والثغور"(۱).

ولما وصلت الاندلس إلى هذه الحال من التفكك والاضطراب الذي عرضها لأطماع أعدائها النصارى، ارتفعت بعض الأصوات الداعية لجمع الشمل، كان أقواها صوت العلامة القاضي الفقيه أبي الوليد الباجي، وساعده في ذلك حاكم بطليوس عمر المتوكل بن المظفر بين الأفطس. كما دعا إلى ذلك الأديب المحدث أبيو حفص عمر بين حسين الهيوزي مين أهل إشبيلية، وأبو عبد الله محمد بن حسين بن محمد بن عُريب الأنصاري من أهل طرطوشة، إلا أن ملوك الطوائف لم يلتفتوا إلى هذه الدعوات، وظلو في غيهم سادرين، على الرغم مين تساقط كثير من المدن والمواقع الأندلسية في أيدي النصاري (٢٠). وربما كان المعتمد بين عباد، أمير إشبيلية، هو الوحيد الذي أثرت فيه دعوة الباجي وابن الأفطس، فقد حاول ابن عباد في أعقاب سقوط طليطلة في أيدي النصارى في المحرم سنة ١٨٠٤هـ/١٨٥م مان يعقد مؤتمر في أعقاب سقوط طليطلة في أيدي النصارى في المحرم سنة ١٨٠٤هـ/١٨٥ مان يعقد مؤتمر وتدارسوا أوضاعهم، وقرروا طلب النجدة مين المسلمين في خارج الاندلس، لتخليصهم من خطر النصارى المحدق بهم، وصلف ملك قشتالة ألغونسو السادس الذي أصبح على وشك خطر النصارى بقية ممالك الاندلس بعد تمكنه من احتلال طليطلة (٢٠).

وتوجهت أنظار ملوك الطوائسف إلى شمالي إفريقية، حيث بلغت دولة المرابطين في المغرب أوج ازدهارها، وأقصى ما يمكن أن تصل إليه دولة من التمكن والقدرة، وخاصة أن تلك الدولة قامت على أسس اسلامية، وكان الجهاد علىي رأس أولوياتها. واستنجد ملوك

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الحجي، التاريخ الإندلسي: ٣٥٢.٣٣٦.

<sup>(7)</sup> المرجع نفسه: ٣٥٧ وما بعدها.

الطوائف برأس دولة المرابطين يوسف بن تاشفين، فأنجدهم، إذ أرسل جيشاً مرابطياً إلى الاندلس، واشتبك مع النصارى في موقعة الزلاقة في رجب سنة ١٠٨٦هـ/١٠٨٦م، وحقق نصراً مؤزراً عليهم، اهتزت له النفوس في الاندلس وفي انحاء العالم الاسلامي (١).

وبعد عودة يوسف بن تاشفين إلى المغرب عاد الفونسو السادس إلى غطرسته، وأخذ يحشد قواته للإغارة على أراضي المسلمين، بل أغار فعلاً على بعض المناطق في شرقي الاندلس، فاستغاث المعتمد بن عباد بالمرابطين مرة أخرى، فجاز يوسف بن تاشفين إلى الاندلس ثانية في سنة ١٠٩٨هـ/١٠٩٠م، ثم جاز إليها في أوائل سنة ١٠٩٨هـ/١٠٩٠م بعد أن ساءت أحوال الطوائف، وعادوا إلى خلافاتهم، فخلعهم ابن تاشفين واحداً واحداً، وبسط سلطان المرابطين على الأندلس، وبذلك أصبحت جزءاً لا يتجزأ من دولتهم (٢٠).

وقام بأمر الدولة المرابطية بعد وفاة يوسف بن تاشفين ابنه على المدرد وفاة يوسف بن تاشفين ابنه على وقام بأمر الدولة المرابطية بعده ومدافعة النصارى وحماية البلاد. وكان ورعاً زاهداً، حاط نفسه بالفقهاء ورجال الدين، فعظم شأنهم في عهده..."(") وأقبل على الدين، وأهمل الدولة وشؤونها، فضعفت، واضطربت أحوالها، وانقض عليها الموحدون، فقضموا أطرافها أولاً، ثم توغلوا فيها، وأنهوها كدولة.

وعندما اضطربت أحوال المرابطين اضطروا إلى سحب جيوشهم من الاندلس، فعادت إلى حالها في عهد ملوك الطوائف، وجدد النصارى هجماتهم على المدن الاسلامية (١).

<sup>(</sup>۱) الحجي، التاريخ الأندلسي: ٤٢١\_٤٢١.

<sup>(</sup>٢) سالم، السيد عبد العزيز، في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ١٩-٢٠؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٢٢ وما بعدها.

سالم، السيد عبد العزيز، في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ٢٠.

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه: ۲۰-۲۱.

ورث الموحدون المرابطين، وأصبحوا في عهد أميرهم عبد المؤمن بن علي الكومي (٢٤٥هههههههه وفود أهل الاندلس (٢٤هههههههههه وكان أول الوافدين القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي على رأس وفد كبير لمبايعة الموحدين، وذلك سنة ٤٤ههها/١١٥م. واستنصروا عبد المؤمن فوعدهم، وعبر إلى الاندلس في ذي القعدة ٥٥ههههههها، ونظم شؤونها، وترك فيها المؤمن فوعدهم، وعبر إلى الاندلس في ذي القعدة مامههههه بن عبد المؤمن الذي حامية قوية وعاد. وفي سنة ٢٠هههها أرسل أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي آلت إليه إمارة الموحدين بعد أبيه حملة إلى الاندلس وجهها ضد النصارى، وانتصر عليهم... ثم توالى إرسال القوات الموحدية إلى الاندلس. وفي الوقت المذي اشتد فيه تكالب النصارى، وازداد ضغطهم على المدن الاندلسية، ازداد ضعف الموحدين، ثم انهارت

لقد بدأ انهيار الدولة الموحدية بانتصار النصارى الاسبان على الموحدين في موقعة العقاب سنة ٢٠٩هـ/١٢١٢م، وتفككت بانهيار دولتهم الاندلس، وعصفت بها الخلافات والفتن، وتناوب الزعماء والمتغلبون القواعد والثغور، وأخذ ملوك النصارى ينزلون بالاندلس ضربات قوية متوالية، ويستولون على قواعدها تباعاً (٢٠٠).

ومن أهم القواعد الاندلسية التي سقطت في تلك الفترة: قرطبة (٦٣٣هــ/١٢٣٨م)، وبلنسية (٦٣٦هــ/١٢٤٨م)، ومرسسية (١٢٤٨هـــ/١٢٤٨م)، ومرسسية (١٢٤٨هـــ/١٢٤٨م)، وأشلبيلية (١٤٤٦هـــ/١٢٤٨م)، وغيرها أنَّ. ولم يبق من القواعد الرئيسية بيد المسلمين سوى غرناطة، وبضعة مسدن أخرى في جنوبي الاندلس أنَّ.

عدل، مهاية الاندلس: ١١٥ العجي، التاريخ الاندلسي: ٤٦٢ـ٤٥٧.

أ عنان، بهاية الإندلس: ١١.

عنان، مهاية الاندلس: ١١٦ ولمريد من التقامليل انظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٧٢ وما بعدها.

<sup>13</sup> عنان، بهایة الاندلس: ١٦٠.

وقامت خلال تلك الفترة في شمالي إفريقية ثلاث دول اسلامية فتية: دولة بني مرين في المغرب الأقصى، ودولة بني حفص في المغرب الأوسط (الجزائر)، ودولة بني حفص في المغرب الأدنى (تونس)(۱).

واستنجد الاندلسيون بهذه الدول، وخاصة بالمرينيين وبالحفصيين، وكان قد ظهر في الاندلس عقب الموحدين شخصيتان، الأولى: ابن هود أبو عبد الله محمد بن يوسف الجذامي، الذي تلقب بأمير المسلمين سيف الدولة المتوكل على الله، وقد بدأ نشاطه سنة ٥٢٨هـ/١٢٧٧م، ودخلت في طاعته مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية، ومواقع أخرى، إلا أنه خسر معظم هذه القواعد، حيث سقطت في أيدي ملوك قشتالة وليون. أما الشخصية الثانية فهي: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر، الملقب بالغالب بالله. وقد توفي ابن هود في أوائل سنة ٥٣٥هـ/١٣٣٧م. وظل ابن الأحمر وحيداً في الاندلس، واستطاع أن يحتفظ ببعض مناطقها الجنوبية، حيث أسس مملكة غرناطة التي استطاعت أن تصمد وحدها أمام ضغوط النصاري نحو قرنين من الزمان (٢).

لقد واجهت مملكة غرناطة أطماع النصارى المحدقين بها، وثبتت أمام زحفهم، وساعدها في ذلك بنو مرين، فقبيل وفاة ابن الأحمر سنة ٢٧٦هـ/١٢٧٩م هاجم الفونسو العاشر أراضيه، فطلب نجدة السلطان المريني أبي يوسف يعقوب الملقب بالمنصور، فأرسل جيشاً في ذي الحجة سنة ٢٧٣هـ/١٢٥٩م انتصر على النصارى. وعبر السلطان المريني إلى الاندلس ثانية سنة ٢٧٧هـ/١٢٥٩م، وتوغل بجيشه في أراضي قشتالة ثم عاد إلى المغرب. وتوالى عبور المرينيين إلى الاندلس لنجدة المسلمين هناك، وتوفي فيها سنة م١٢٨٥هـ/١٥٨٥م. ثم ضعف بنو مرين، وظل بنو الأحمر وحدهم يقارعون النصارى، ويخسرون أمامهم المواقع واحداً بعد الآخر، إلى أن تقلصت الملكة، واقتصرت على غرناطة المدينة. واستنجدوا أثناء

<sup>(1)</sup> الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٦٨.

<sup>&</sup>quot; الحجي، التاريخ الاندلسي: ٥١٥؛ عنان، نهاية الاندلس: ١٦.

صراعهم مع النصارى بالماليك في مصر، وبالدولة العثمانية، ولكن أحداً لم يسعفهم بنجدة ذات بال، أو قوة، فاضطروا إلى تسليم المدينة في ٢١ محرم ١٩٨هه/٢٥ تشرين الثاني ١٤٩١م (١). وبعد توقيع المعاهدة في هذا التاريخ بفترة وجيزة، دخل ملكا قشتالة الكاثوليكيان: فرديناند وإيزابيلا قصر الحمراء في غرناطة وذلك في ٢ ربيع الأول سنة ١٨٩٧هه/٢ كانون الثاني ١٤٩٢م (٢).

عمر المسلمون الاندلس ثمانية قرون (٩٢-٩٨هـ/١١٧). وأقاموا فيها حضارة مزدهرة شكلت ركناً أساسياً في البناء الحضاري الانساني كله، وكانت الجسر المتين الذي اجتاز عبره الأوروبيون من عصورهم الوسطى المظلمة، إلى عصرهم الحديث، عصر النهضة الغنى بالابتكارات والاختراعات وعناصر التقدم.

لقد وصف الرحالة ابراهيم بن يعقوب الاسرائيلي الطرطوشي الذي عاش في القر الرابع الهجري/العاشر الميلادي بعض الأوروبيين بأنهم كانوا "لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد. ولا يغير لون ثيابهم إلى أن تنقطع عليهم، ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تنعم به أجسامهم، وتصح أبدانهم "("). ووصفهم غيره بأنهم كانوا "يحرقون أنفسهم بالنار إذا مات رئيسهم، ويُحرقون دوابّهم... وهم يطربون ويفرحون عند حرق الميت، ويزعمون أن سرورهم... لرحمة ربه إياه. ونساء الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسكاكين. وإذا زعمت واحدة منهن أنها محبة له علقت حبلاً وارتقت إليه على كرسي، فتشد به في عنقها ثم يُجذب الكرسي من تحتها، فتبقى معلقة تضطرب حتى

<sup>(&#</sup>x27;) الحجي، التاريخ الاندلسي: ٥٦٦-١٥٠١ عنان، نهاية الاندلس: ١٣٣٠ لسان الدين ابن الخطيب، كناسة الدكان بعد انتقال السكان: ٢٨٤٠ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ١٣١٤ الدولاتي، مسجد قرطبة وقصر الحمراء: ١٠٠٣ ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ٢٢/١.

<sup>(&</sup>quot; الحجي، التاريخ الاندلسي: ٥٥٤.

البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٨١.

تموت ثم تُحرق وتلحق بزوجها"(١). وأكد ثالث أنهم "ليس لهم حمامات، وإنما يتخذون بيوتاً من خشب، ويسد خصاصه بشيء يتكون على أشجارهم يشبه الطحلب"(١).

ولما دخل المسلمون الانداس وجدوها "شامية في طيبها وهوائها، يمانية في اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جبايتها، صينية في جواهر معادنها، عدنية في منافع سواحلها "(")، فاستغلوا خصبها ومعادنها وثراءها وشطآنها أحسن استغلال، وأدخلوا معهم حضارة الاسلام، واستنبطوا من ذلك كله حضارة متعددة الجوانب، قوية التأثير. فالفتح الاسلامي لشبه الجزيرة الآيبيرية (الأندلس) لم يكن فتحاً للأرض وحسب، وإنما كان فتحاً للعقول الأوروبية المغلقة.

لقد أخذ الفاتحون منذ دخولهم مع القائدين طارق بن زياد وموسى بن نصير على رأس جيشيهما يتفاعلون مع السكان، وانصهر الشعبان: الفاتح والأصيل في بوتقة واحدة (1).

وقام المسلمون بدور مهم في مختلف مجالات الحياة، ففي مجال الزراعة بنوا السدود، وشقوا القنوات، وأقاموا على الأنهار الجسور والقناطر، واستخدموا الري بالتنقيط، وبرعوا في تنسيق الحدائق، ونقلوا خبراتهم الزراعية إلى البلاد الأوروبية(٥).

وازدهرت في الاندلس الصناعات النسيجية، وأتقنوا فنون الأصباغ، وتفننوا في تزجيج الفخار وتذهيبه. وأبدعوا ما لا يحيط به وصف أو حصر في مجالات الصناعات العسكرية، سواء ما تعلق منها بالقوات البرية أم البحرية (٢).

<sup>(&#</sup>x27;) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٨٧ـ١٨٦.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۱۸۹.

<sup>(</sup>٦) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، ملامح حضارية: ۱۸۳ـ۱۸۳.

<sup>(&</sup>quot;) حتاملة، ملامح حضارية: ١٨٥ـ١٨٥.

<sup>(</sup>¹) المرجع نفسه: ١٩٧ـ١٩٦.

وأنبت الفاتحون المسلمون في الأندلس بذور الفن الاسلامي، وبرعوا في الموسيقى والغناء، كما برعوا في العمارة، وفي هذا المجال الأخير تركوا شواهد كثيرة دالة عليه، ما تزال تتحدى الزمن رغم تغيير بعض معالمها، منها: مسجد قرطبة الذي حوله النصارى إلى كنيسة سموها (سانتا ماريا الكبرى)(1)، وقصر الحمراء في غرناطة(٢).

وبنى المسلمون عشرات الآلاف من الحمامات في المدن الأندلسية، كما بنوا الفنادق، وأنشأوا الأسوار والقلاع والحصون<sup>(٣)</sup>. وأقاموا التماثيل، فشدوا الأنظار إليها، وخلبوا الألباب بدقة صنعها. وتفننوا في صناعة الثريات البرونزية، والسيوف المذهبة، والخناجر المفضضة، فجاءت تحفاً تسر الناظرين<sup>(1)</sup>.

ونبغ منهم العشرات في مجالات العلم المختلفة، وكان لهم في الطب شأن وأي شأن. وقد نقلت كتبهم إلى اللاتينية واليونانية، فأفاد الأوروپيون منها، وكانت أساس نهضتهم (°).

ويرعوا في الآداب شعرها، ونثرها. وأثروا علوم اللغة، إذ تركوا آثاراً في النحو والصرف ما تزال النبع الثر الذي ما يزال ينهلُ منه الناهلون. وابتكروا فن الموشحات، فترنم على أوزانها الشرق، وتلقفوا التروبادور ونسقها، ليطوروا أغنياتهم وأناشيدهم (١).

<sup>&</sup>quot; سالم، السيد عبد العزيز، في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ١٦٥-١،٦٥

المرجع نفسه: ٢٠٤. المرجع نفسه: ٢٠٤.

<sup>(&</sup>quot;) المرجع نفسه: ۲۰۸ وما بعدها.

المرجع نفسه: ٢٦٨ وما بعدها.

المرجع نفسه: ۲۸۷٬۲۸۲.

دندش، الانداس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين: ٢٥٥ وما بعدها.

ويمكن القول باختصار: إن الاندلسيين نبغوا في كل علم وفن، ولم تُلههم كثرة الحروب والفتن والصراعات المتلاحقة عن الإبداع والانتاج الحضاري المتعدد الجوانب، الذي أخرج أوروبا من ظلمتها، وعرّف الانسان الأوروبي مكانته، وطهر بصيرته، وأعلى قدره (١١).

والمسلمون الأندلسيون الذين اخترقت آدابهم وعلومهم الجدار الصليبي، فصوبت الكثير من المفاهيم السائدة في العصور الأوروبية الوسطى، لم يكن حظهم في النهاية سوى القتل والتشريد، وتدمير مدنهم وممتلكاتهم، وإحراق بعض مساجدهم، وتحويل بعضها الآخر إلى كنائس. وقد فعل النصارى ذلك \_ أيام ضعف المسلمين \_ غدراً وخيانة، ناكثين عهودهم ومعاهداتهم التي كانوا يعطونها للمسلمين أو يعقدونها معهم. وهو ما لم يكن يفعله المسلمون إبان قوتهم، إذ كانوا عندما يفتحون مدينة نصرانية صلحاً يؤمنون أهلها، ويحافظون على روابطهم الأسرية، ويتركون لهم حريتهم الدينية، ولا يهدمون لهم معبداً. ويكفي هنا إيراد مثال واحد على هذه الصورة الحضارية للاسلام ورسالته، هو ما ورد في وثيقة الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وتُدمير، حاكم كورة تدمير النصراني، فقد تعهد فيها عبد العزيز لتدمير "ألا يقدم له وألا يؤخر لأحد من أصحابه بسوء، وأن لا يُسبون، ولا بفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم، ولا يقتلون، ولا تحرق كنائسهم، ولا يكرهون على دينهم..." "".

والنصارى الذين وقع بينهم وبين المسلمين احتكاك مباشر عبر القرون الثمانية، يتمثلون بعدد كبير من القادة والأمراء والملوك الذين تعاقبوا على حكم المناطق النصرانية، ولكي يكتمل الإطار التاريخي للأندلس لا بد من ذكر أشهرهم.

لقد كان لذريق (Rodrigo)، الذي استولى على السلطة في اسبانيا، هو آخر حاكم قوطي للبلاد غداة الفتح الاسلامي، وجاء بعده تُدمير (أو تيودمير) الذي وصفته بعض المصادر بأنه

<sup>(1)</sup> الحجي، التاريخ الاندلسى: ٥٧٥-٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) المعذري، نصوص عن الاندلس: ٤٥٥.

كان "علجاً داهية" (). وبرزت في عهد الدولة الأموية في الاندلس جماعة سمتهم المصادر (المجوس)، الذين هاجموا سواحل الاندلس الغربية، وهم النورمان، أو النورمانيون (٢).

أما الدويلات النصرانية التي نشأت شمال الاندلس، ثم أصبحت ممالك قوية فتعود جذورها إلى أوائل القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي، وأشهرها مملكة ليون التي يعتبر الفونسو الأول، الملقب بالكاثوليكي، أول مؤسسيها. وقد اشتهر من ملوكها: الفونسو الثاني المعرد١٧٥ ملاح ١٧٠٠ ملاح ١٧٠٠ ملاح ١٧٠٠ ملاح ١٧٠٠ وشانجة الأول (٢٧٠ ـ ٢٣٦ هـ ١٨٥٨م)، وشانجة الأول (٣٤٠ ـ ٣٨٩ ملاح ١٩٥٩م)، والفونسو الخامس (٣٤٥ ـ ٣٥٩ ملاح ١٩٥٩م)، والفونسو الخامس (٣٤٥ ـ ٣٨٩ ملاح ١٩٥٩م)، والفونسو الخامس (٣٤٥ ـ ٣٨٩ ملاح ١٩٥٩م)،

ووجدت إلى جانب مملكة ليون مملكتان أخريان، هما: قشتالة ونبارة (نافار). وكانت هذه الممالك تقوم منفردة أو متجمعة بتحرشات ضد الاندلس، وتغيير على ثغورها، وخاصة الثغر الأعلى (1). ومن أشهر ملوك قشتالة خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين: فرّان غنصاليص، غرسيه فراندس، وشانجة. وتزامن مع هؤلاء من ملوك نبارة (نافار): غرسيه بن شانجة (الأول)، وشانجة غرسيه (الثاني)، وغرسيه شانجة (الثاني)، وشانجة غرسيه (الثالث).

وفي عهسد ملسوك الطوائسف تسولى حكسم قشستالة فرنساندو الأول (٢٦٤ـ٥٨ـ٤٨هـــ/ ٥٠١٠٩م)، ثم تولى الفونسو السادس (١٠٤٥-١٠٥هــ/١٠٧٦م)، ثم تولى الفونسو السادس (١٠٤٥-١٠٥هــ/١٠٧٦) حكم أشتوريس

۱۲ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٢؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٠؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٢٦٤/١.

<sup>&</sup>quot; لمزيد من التفاصيل انظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٢٧ وما بعدها.

<sup>&</sup>quot; الحجى، التاريخ الاندلسي: ٢٦٦ـ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٢٧٤.٢٧٣.

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه: ۲۷۲.

وليون. ومن أشهر من جاء بعدهما: ألفونسو السابع الملقب بالسليطين الذي حكم قشتالة وليون وغيرهما(١٠).

وتزامن مع وجود المرابطين والموحدين في الاندلس وجود ثلاث ممالك نصرانية قوية، هي: مملكة قشتالة التي ازدادت قوة تحت حكم ملوكها: شانجة الثالث (٥٩٥هـ/١٩٨٨م)، والفونسو الثامن (٢١٦هـ/١٢١٤م) وألفونسو التاسع (٢٦٨هـ/١٣٠٠م) الذي حكم ليون أيضاً، وفرانده الثالث (٢٥٠هـ/١٢٥٠م) الذي حكم ليون كذلك. ومملكة البرتغال التي كان من أشهر حكامها في تلك الفترة: ألفونسو (ابن الرنك) (٨١٥هـ/١٨٨٥م)، وشانجة الأول (٨٠٠هـ/١٢١٠م)، وألفونسو الثاني (٢٠٦هـ/١٢٢٠م). ومملكة أرغون التي حكمها شانجة ابن رُدمير (٢٨٥هـ/١٢١٩م)، وألفونسو الأول (المحارب) (٨٢٥هـ/١٢٢٩م)، وخايمي الأول (الغازي) (٥٧٥هـ/١٢٧٩م)،

وعاصر مملكة غرناطة من ملوك قشتالة بعد ألفونسو العاشر عشرة ملوك، أشهرهم: شانجة الرابع (۱۳۱۲هم)، وألفونسو شانجة الرابع (۱۳۱۲هم)، وألفونسو العادي عشر (۱۹۷هه/۱۳۵۰م)، وبطره الأول (القاسي) (۱۳۹۹هه/۱۳۹۹م). كما عاصرها من ملوك أرغون بعد خايمي الأول عشرة ملوك أيضاً كان آخرهم الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا اللذان سقطت غرناطة في أيديهما سنة ۱۹۸هه/۱۶۹۲م (۳).

<sup>(</sup>۱) الحجى، التاريخ الاندلسي: ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ٤٦٧-٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ۲۱-۲۷.

### أندوخر (أندوجر) Andujar:

حصن، ذكره ياقوت باسم (أندوشر)، وضبطه: بالضم ثم السكون، والشين معجمة (۱۰). يقع قرب قرطبة إلى الشمال الشرقي منها على نهر الوادي الكبير (۲۰). ويبدو من وصف ابن الخطيب لهذا الحصن أنه كان شديد المنعة، كثير الأبراج، إذ قال في وصف غزوة لسلطان بني مرين "وحلوا بظاهر حصن أندوجر، وقد أصبح مألف أذمار غير أوشاب، ووكر طيور نشاب، فلما بلونا مراسه صعبا، وأبراجه ملئت حرساً شديداً وشهبا، ضننا بالنفوس أن تفيض دون افتتاحه (۱۰). وفي معرض حديثه عن السلطان اسماعيل بن يوسف بن اسماعيل النصري ذكر ابن الخطيب أن هذا السلطان وجه كتاباً بخطه إلى أهل أندوخر (۱۰). وذكر أيضاً أن ابن حمدين التجأ إلى أندوخر بعد هزيمته على يد ابن غانية، فتحرك ابن غانية إليه وحاصره نحو شهر، ثم اضطر إلى تركه عندما استنجد ابن حمدين بالنصاري (۵).

وكان أندوخر أول حصن نازله الموحدون بقيادة أبي يعقوب وأبي حفص لقربه من قرطبة، ففتحوه، ولما انتهى ذلك إلى أهل الحصون المجاورة دخلوا في طاعة الموحدين (١٠).

زار المكناسي حصن أندوخر في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي، ووصفه بأنه مدينة صغيرة، أسست في بسيط من الأرض على حافة الوادي الكبير المار بقرطبة وإشبيلية، تحيط بها أشجار الزيتون، ولها قنطرة على الوادي الكبير في غاية

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١/٢٦٤، وانظر: المقرى، نفح الطيب: ١١١/١.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١١/١٥.

<sup>(</sup>١٤ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٤١٤.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب (قسم الموحدين): ٨٩.



Andújar.- Vista parcial

(Foto Hauser y Menet)

مدينة أندوخر (منظر جزئي)

الإتقان، وبوسطها برج، ولها خمسة عشر قوساً في غاية الضخامة، وذكر أن القنطرة من عمل المسلمين (١).

وينسب إلى أندوخر (أندوشر): أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سليمان اليحصبي الأندوشري، ذكر ياقوت - عن السلفي - أنه "كان من أهل الأدب والنحو، أقام بمكة، شرفها الله، مدة مديدة، وقدم علينا الإسكندرية سنة ٤٨هه (١١٥٣م)، ومدحني وسافر في ركب إلى الشام متوجهاً إلى العراق، وذكر لي أنه قرأ النحو بجيان على أبي الرّكب النحوي المشهور بالأندلس وعلى غيره، وكان ظاهر الصلاح"(٢).

<sup>(</sup>۱) المكناسي، الإكسير: ٦٩.٦٨.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۱/۲۲۶.

# : (Aniya) Aniza (أنيجة)

موضع، ذكر الحميري أن أسمه يلفظ بالشين والجيم معاً (۱) يقع على مقربة من بلنسية أو بظاهر بلنسية، وبالقرب من بنشكلة. وفي هذا الموضع عقبة جبلية معترضة يصعب سلوكها، سماها الحميري: عقبة أنيشة، ووصفها بقوله: "جبل معترض عالي على البحر، والطريق عليه، ولا بد من السلوك على رأسه، وهو صعب جداً (۱) وتقع هذه العقبة مقابل ما يسمى El Puig على بعد عشرين كيلومتراً شمال بلنسية.

كانت في أنيشة الواقعة على أبي جميل زيات أبي الحملات بن الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش بعد أن خرج من مقره بلنسية، ودخل أُبذة سنة ٢٦٦هــ/١٢٢٨م ودعا للخليفة العباسي، فقد هزمه النصارى في تلك الواقعة بعد أن تخلى عنه أهل الأندلس، ولم ينفعه الاستنجاد بأمير تونس أبي زكريا الحفصي. وقد انتهى الأمر بسقوط بلنسية (٣).

وفي أنيشة أيضاً وقعت معركة بين المسلمين والإسبان سنة ٦٣٤هـ/١٣٦م (أ)، واستشهد في هذه المعركة الأديب المحدث العلامة أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي "ولم يزل — رحمه الله — متقدماً أمام الصفوف زحفاً إلى الكفار، مقبلاً على العدو، ينادي بالمنهزمين: أمن الجنة تفرون؟ حتى قُتل صابراً محتسباً "(\*).

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٢؛ والروض المعطار: ٤١.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٢.

<sup>(</sup>r) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ۲۷۲.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٦؛ المقري، نفح الطيب: ٤٧٣/٤.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤٧٣/٤.

وأبو الربيع الكلاعي هو مصنف كتاب (الاكتفا في سير النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفا) (١) وعشرات من الكتب والرسائل غيره أشار المقري إلى بعضها (٢). وكان خطيباً راوية ناظماً ناثراً، ومن شعره (٣):

تولَّت ليال للغواية جُـــونُ ووافى صباح للرشاد مُبيــنُ ركابُ شباب أزمعت عنك رحلةً وجيش مشيب جهّزته منونُ

وقد رثاه أبو عبد الله بن الآبار القضاعي بقصيدة مطلعها<sup>(١)</sup> : ألمّ بأشلاء العُلى والمكسسارم تُقدُّ بأطراف القنا والصّوارم

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفح العليب: ٤٧٥/٤.

<sup>(</sup>٢) المستدر ناسبه: ٤٧٤/٤.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ٤٧٣/٤؛ وانظر: الحميري، سنفة جزيرة الأندلس: ٣٧.

### أوربة Orba :

ذكرها ياقوت، وضبط اسمها بالفتح ثم السكون، وفتح الراء والباء موحدة، وهاء: وهي قصبة كورة جيّان، فيها عيون وينابيع (١٠) .

ونقل ياقوت عن أبي طاهر الأصبهاني أن أوربة قرية من قرى دانية، منها: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمين بن غالب الحضرمي الأوربي، حجّ وسمع بمكة، وعاد إلى الإسكندرية، وحدث بها(٢).

### أوريط Oreto:

مدينة قديمة (۱) يلفظ اسمها بالضم ثم السكون، وكسر الراء، وياء، وطاء مهملة (١) جعلها قسطنطين من مدن الإقليم الرابع وقاعدته طليطلة (١) ، وقد آلت إلى الخراب بعد إنشاء قلعة رباح وكركي (١) . وذكر ياقوت أنها تقع بين شرق الأندلس وجوفه (١) . وقد أشار إلى أوريط مؤرخ قديم هو هروشيش، إذ جعل حدّ الأندلس الأدنى من ناحية الشرق ماضياً مع جبال (البرت) ثم إلى البشكنش والأوريطيين وهم غربه. والأندلس الأقصى حده من ناحية الشرق بلد البشكنش والشلطريين والأوريطيين، وفي الجوف والغرب منه البحر المحيط الغربي (١) .

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۷۸/۱.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱/۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الأنداس: ٣٣.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٧٩.

<sup>(°)</sup> البكري، جغرافية الأندنس وأوروبا: ٦٢. (١) المستمنية من الأدار سس

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٧٩.

<sup>(^)</sup> مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ٤٩.٤٨.

# أُورِيُولَة Orihuela:

مدينة، يُلفظ اسمها بالضم ثم السكون، وكسر الراء، وياء مضمومة، ولام، وهاء (1). ومعناه: الذهبية (٢). وتسمى أيضاً: تُدمير باسم صاحبها: تدمير بن عبدوش B Teodomiro B. الذهبية (٢). وتسمى أيضاً بأي أيضاً بأي كورة تدمير Ergobado الذي كان يحكمها أيام الفتح الاسلامي (٣). وقد أُطلق اسمه أيضاً على كورة تدمير كلها، وكانت أوريولة عاصمة تلك الكورة (١).

ومدينة أوريولة قديمة (م) "ولها قصبة في نهاية الامتناع على قنة جبل" (م) وتقع على ضفة نهر شقورة Rio Segura (النهر الأبيض) وسورها من الناحية الغربية على جرية النهر، ولها قنطرة (م) وقد ذكر ابسن سعيد أن أوريولة "في موضع كأنه اقتطع من جنة الخلود: نهر سائل ودواليب نعّارة، وطيور شادية، وأشجار متعانقة (أم) وبساتينها وجناتها فيها فواكه كثيرة، "وفيها رخاء شامل وأسواق وضياع (أم) وتتصل بساتينها ببساتين مرسية التي تبعد عنها اثني عشر ميلاً ((١)) بينما تبعد عن قرطاجنة التي تعتبر ميناءها على البحر الأبيض المتوسط خمسة وأربعين ميلاً (١١).

<sup>&</sup>quot; ياقوت، معجم البلدان: ٢٨٠/١ و انظر: البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٦٢.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٠ الحميري، الروض المعطار: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) مجهول، أخبار مجموعة: ٢٢٤ العذري، نصوص عن الاندلس: ٤٤ الحميري الروض المعطار: ٢٦٤ وانظر أيضاً: سالم، تاريخ المسلمين و اثار هم: ١١١٠ عنان، دولة الاسلام في الاندلس (عصر الإمارة): ١٤٤٤ مؤنس، فجر الاندلس: ١١٣ـ١١٢.

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ٢٦٤/١.

<sup>&</sup>quot; العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٠ الحميري، الروض المعطار: ٢٧٠ ياقوت، معجع البلدان: ٢٨٠/١.

<sup>(1)</sup> الإدريسى، نزهة المشتاق: ٥/٨٥٥.

<sup>(&</sup>quot;) الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٥/٥٥٧/٥ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٧، ١٤٢ الحاشية ١.

<sup>&</sup>lt;sup>(A)</sup> ابن سعید، المغرب: ۲۸۳/۲.

<sup>(</sup>١) العميري، الروش المعطار: ٦٧.

<sup>&</sup>quot;" الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٨٥٥١ ياقوت، معجم البلدان: ١/٠٢٠.

<sup>&</sup>quot; الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٨٥٥ الحميري، الروض المعطار: ١٦٧ ابن الكردبوس، تـاريخ الاندلس: ٩٧ الحاشية ٤.

قام بفتح أوريولة عبد العزيز بن موسى بن نصير، وهو ما تكاد المصادر تجمع عليه (۱) باستثناء المقري الذي ذكر أن فاتحها هو عبد الأعلى بن موسى (۲) ، وابن عذاري الذي جعل فاتحها طارق بن زياد (۳) . ويبدو أن طارقاً حاول فتح المدينة فعلاً إلا أنه لم يتمكن من ذلك ربما لشدة حصانتها. ولما دخـل موسى ابن نصير الاندلس وجـه إليها ابنه عبد العزيز ففتحها.

وقد تم فتح أوريولة عام ٩٤هـ/٧١٧م، وتتلخص قصة فتحها في أن عبد العزيز بن موسى بن نصير هاجم تدمير بن عبدوس، الذي سميت تدمير باسمه، قرب قرطاجنة الحلفاء، وحاصره، وقاتله قتالاً شديداً، وهزمه. فلجأ تدمير، وكان داهية بصيراً بأبواب الحرب، لجأ في من بقي من أصحابه إلى حصن أوريولة، وكان عدد رجالة قليلاً إذ قتل المسلمون معظم جيشه، ولما رأى قلة أصحابه، وأنهم لا يغنون شيئاً "أمر النساء بنشر الشعور وحمل القصب، والظهور على السور في زي القتال متشبهات بالرجال، وتصدر قدّامهن في بقية أصحابه يُغالط المسلمين في قوته على الدفاع عن نفسه، فكره المسلمون مِراسَهُ لكثرة من عاينوه على السور، وعرضوا عليه الصلح، فأظهر الميل إليه، ونكر زيه، فنزل إليهم بأمان على أنه رسول، فصالحهم على أهل بلده، ثم على نفسه، وتوثق منهم. فلما تم له من ذلك ما أراد عرّفهم بنفسه، واعتذر إليهم بالإبقاء على قومه، وأخذهم بالوفاء بعهده، وأدخلهم المدينة "(أ).

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الاندلس: ٤٤ الحميري، الروض المعطار: ١٣١، ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٢٦٤/١؛ وانظر: ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠١/١.

ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢/٢؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: سالم، تـاريخ المسلمين وآثـارهم: ١١٠٠ مؤنس، فجر الاندلس: ١١١٠.

المقري، نفح الطيب: ٢٦٤/١؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١١؛ الحميري، الروض المعطار: ١٣١؛ ولمزيد من التفاصيل راجع: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٩؛ سالم، تاريخ المسلمين وآشارهم: ١١١٠ مؤنس، فجر الاندلس: ١١٣ حيث يرى أن هذه القصمة موضوعة، وأن تُدمير كان صديقاً للمسلمين لأنه كان من أنصار غيطشة الذي استولى لذريق على عرشه، وقد ساعد أبناء غيطشة المسلمين في فتح الاندلس.

وانعقد الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وبين تدمير، وتم توقيع الوثيقة الـتي تضمنته في رجب من سنة ٩٤هـ/٧١٣م (١٠). وبموجب هذا الصلح أُعطي الأمان لأهـل أوريولة ولتدمير، والتزم بذلك المسلمون على الرغم من أن تدمير خدعهم، حيـث أوهمهـم أن المدينة تغص بالرجال المدافعين عنها، ثم تبـين غير ذلك "فلـم يجـدوا فيهـا إلا العيال والذرية، فندموا على الذي أعطوه من الأمان... ومضوا على الوفاء له، وكان الوفاء عادتهم "(١٠).

وقد أورد نص وثيقة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتدمير كثير من المصادر، ونظراً لأهمية هذه الوثيقة التي لم يصلنا سوى القليل من أمثالها نوردها فيما يلي<sup>(٣)</sup>:

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير بن غندريس إذ نزل على الصلح أن له عهد الله وميثاقه، وما بعث به أنبياءه ورسله، وأن له ذمّة الله عبز وجل، وذمة محمد صلى الله عليه وسلّم ألا يقدم له وألا يؤخر لأحد من أصحابه بسوء، وأن لا يُسبون ولا يغيرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم، ولا يقتلون، ولا تحرق كنائسهم، ولا يكرهون على دينهم، وأن صلحهم على سبع مدائن: أوريولة، ومولة، ولورقة، وبلتلة، ولقنت، وإيه، وإلش، وأنه لا يدع حفظ العهد، ولا يحل ما انعقد، ويصحح الذي فرضناه عليه وألزمناه أمره، ولا يكتمنا خبراً علمه. وأن عليه وعلى أصحابه غُرم الجزية، من ذلك على كل حر: دينار، وأربعة أمداء من قمح، وأربعة أمداء من شعير، وأربعة أقساط خلّ، وقسطا عسل، وقسط زيت. وعلى كل عبد نصف هذا".

<sup>&</sup>quot; الحميري، الرومس المعطار: ٤٦٢.

<sup>&</sup>quot; المقري، نفع الطيب: ٢٦٤/١ والعلر: العذري، نصوص عن الاتدلس: ١٤ والحميري، الروض المعطار: ٢٢ .

أنظر نص الوثيقة لدى العذري، نصوص عن الاندلس: ١٥٥٥ العميري، الروض المعطار: ١٣٢. وانظر أيضاً: العجي، التاريخ الاندلسي: ١٨١٨٠ مؤنس، فجر الاندلس: ١١٤هـ١١٥ ولمزيد من التفاصيل انظر: مالم، تاريخ المسلمين واثارهم: ١١١١ عنان، دولة الاسلام في الاندلس (عصر الإمارة): ٥٠.

"شهد على ذلك: عثمن بن عبيدة القرشي، وحبيب بن أبي عبيدة القرشي، وسعدان بن عبد الله الربعي، وسليمان بن قيس التجيبي، ويحيى بن يعمر السهمي، وبشر بن قيس اللخمي، ويعيش بن عبد الله الأزدي، وأبو عاصم الهذلي. وكُتب في رجب سنة أربع وتسعين".

وأصبحت كورة تدمير في عهد والي الاندلس أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (رجب ١٢٥ ــ شعبان ١٢٨هـ/٧٤٣ ــ ٢٧٩م) منزلاً لأهل مصر (١٦ ولذلك سميت مصر لكثرة شبهها بها، إذ إن نهر شقورة الذي تقع على ضفته يسيح في وقت مخصوص من السنة فتزرع أرضها كما تزرع أرض مصر عندما يفيض النيل (٢٠). وقد نزل في أوريولة بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر (٣).

وظلت أوريولة مدينة تُدمير وقاعدتها إلى أن أمر الأمير عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٦هـ/٢٧٨هـ/٢٨٨م) ببناء مدينة مرسية على بعد اثني عشر كيلو متراً من أوريولة وذلك سنة ٢١٦هـ/٨٢٥م (1). فقد أصبحت مرسية هي قاعدة الكورة، وسميت الكورة باسمها أيضاً (٥).

وتعرضت أوريولة في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هــ/ ٥٠٨ محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هــ/ ٥٠٨ محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ) في سنة ٢٤٠هــ/ ٥٨٥ محمد بن عبد الرحمن (النورمان). ففي سنة ٢٤٠هــ/ ٥٨٥ محمد بن عبد الرحمن (النورمان).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٣٦١/٤.

٢ المقري. نفح الطيب: ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٩١/١؛ وانظر: ابن الخطيب، الإحاطة: ٢٠٣/١؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: مؤنس، فجر الاندلس: ٥١٢ حيث يتدير إلى أن أتاناجيلاو Atanagildo الذي خلف أباه تدمير احتج على تصدرف أبي الخطار، وهو إنزال الشاميين بكورة تدمير، واعتبر ذلك مخالفاً لنص وثيقة الصلح على أوريولة.

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٦ الحميري، الروض المعطار: ١٥٣٨ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٧ الحاشية ٤٤. وانظر مادة: مرسية في هذه الموسوعة.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٧ الحاشية ٤.

بالجزيرة الخضراء، وأحرق وا مسجدها الجامع، ثم جازوا إلى المغرب وعاثوا في سواحله الشمالية، ورجعوا بعد ذلك "إلى ريف الاندلس، وتوافوا بساحل تُدمير، ثم انتهوا إلى حصن أوريولة..."(١).

وتغلب البربر على كورة تدمير عندما عصفت الفتنة بالاندلس، وضعفت الخلافة الأموية فيها<sup>(۲)</sup>، "ثم قام خيران الصقلبي فغلب على الشرق من الأندلس، وأخرج البربر من مدينة أربولة، وبلاد تدمير، وصار البلد في طاعته، وذلك سنة ثلاث وأربع مائة"(۳).

وكان خيران الصقلبي أقوى الفتيان العامريين عزماً، وأشدهم شكيمة، وأنشطهم إلى خوض غمار الحوادث. وقد ظلت أوريولة وبلاد تدمير في طاعته إلى أن توفي سنة ١٩هـ/ خوض غمار الحوادث، وقد ظلت أوريولة وبلاد تدمير في طاعته إلى أن توفي سنة ١٩هـ/ وطاعت له كلها إلى سنة تسع وعشرين وأربعمائة "(٥). ثم صارت بلاد تدمير بعضها للمنصور أبي الحسن عبد العزيز بن أبي عامر، وبعضها إلى مجاهد صاحب دانية، وكانت أوريولة وما والاها مما آل إلى مجاهد أ. ثم تغلّب على أوريولة أبو جعفر أحمد المقتدر بالله بن هود (١٠٨١-١٠٤٥م)

١٠٠٠ ابن عذار ي، البيان المغرب: ٢/٦٩-٩٧؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٣٧.

<sup>(&</sup>quot;) انظر: المقري، نفح الطيب: ٤٤٣٨-٤٣٧/١ ابن خلاون، تاريخ ابن خلاون: ١٩٢/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>T)

<sup>(1)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ١٦؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف ١٥٦ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ١٦.

المصدر نفسه: ١٦١ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢١٠/٤ وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۱۱/٤.

وتعرضت أوريولة بعد عام ٤٤٠هـ/١٠٤٨م لزلازل مدمرة ظلت تضربها كل يوم لمدة عام كامل، فتهدمت دورها، وجامعها "وانشقت الأرض في كل ناحية...، وغارت أعين كثيرة، وحدث في بعضها ما له رائحة منتنة "(۱).

واستولى المرابطون على أوريولة حوالي سنة ٤٨٤هـــ/١٠٩١ (٢)، ثم آلت إلى الموحدين، وبعد أن ضعف أمرهم في الاندلس عقد والي مرسية محمد بن علي بن هود صلحاً مع ملك قشتالة، وسلّمه أوريولة، وذلك سنة ٢٤٠هــ/١٢٤٢م (٣).

#### أولية السهلة Rambla ، Uliat al Sahleh

ذكرها الحميري، وقال: "بالأندلس قريبة من قرطبة، تعرف بالرملة Rambla، وهي أم الأقاليم، كثيرة الأهل، واسعة الخطة، مثمرة الأرضين، بها ديار للعجم متقنة البنيان، في إحداها أربع سوار للعجم مجزّعة من نفيس الرخام...عليها الناقوس"(1).

<sup>()</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ٨.

۳ عنان، دول الطوانف: ۲۷۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> عنان، نهایة الاندلس: ۱۱، ۳٤.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأنداس: ٣٤؛ ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ٢٨٧/١.

## أَوْنَبَـه Juelva:

مدينة (۱)، وذكر ياقوت أنها قرية (۱)، ويلفظ اسمها بالفتح شم السكون، وفتح النون، وباء موحدة، وهاء (۱).

وهي مدينة برية بحرية، تقع في الجنوب الغربي من الأندلس<sup>(1)</sup>. "بينها وبين البحر نحو ميل، وبينها وبين لبلة ستة فراسخ<sup>(1)</sup>. وتعدّ من أرض شلب<sup>(1)</sup>. وقد حدد ياقوت موقعها بأنه على خليج البحر المحيط<sup>(۷)</sup>، في مقاطعة تسمى باسمها<sup>(۱)</sup>. وأكد ابن سعيد أنها "غرب من مدينة لبلة إلى جهة البحر، وهي قاعدة عملها<sup>(۱)</sup>.

وأونبة مدينة قديمة، يدل على ذلك ما فيها من آثار، ويوجد في شرقيها كنيسة كبيرة "معظمه عندهم، يزعمون أن أحد الحواريين قد دفن فيها"(١٠). وتعد من المدن الحصيئة، إذ تقع بين جبال ضيقة المسالك(١١).

يجلب الماء إلى أونبة بوساطة أقبية واسعة تخترق الجبال فيسقي بعض بساتينها، بعد أن يتزود أهلها منه بحاجتهم (١٢).

<sup>(</sup>١) الحميري، معلقة جزيرة الاندلس: ١٣٥ ابن سعيد، المغرب: ١٣٤٧/١.

<sup>(</sup>۲) يالوت، معجم البلدان: ۲۸۳/۱.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ۲۸۳/۱.

<sup>(</sup>۱) الحميري، صنفة جزيرة الاندلس: ٣٥٠ ياقوت، معجم البلدان: ٢٨٣/١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٥،

<sup>(</sup>a) التميري، صغة جزيرة الاندلس: ٣٥.

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح العليب: ۲۳۸/۳.

<sup>(</sup>v) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٨٣.

<sup>(^)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٥ مج١، ج١٠

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، المغرب: ۲٤٧/۱.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، سعفة جزيرة الاندلس: ٣٥.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه: ۳۰،

<sup>(</sup>١٢) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٥.

سكن أونبة بعد الفتح بعض بني قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل (۱) كما سكنها غير هؤلاء من العرب الذي كثروا في نواحيها (۲) . إلا أن البكريين كانوا أصحاب السيادة في أونبة (۳) . وقد أنشأوا لهم إمارة فيها على يد أبي زيد عبد العزيز البكري، وذلك منذ أوائل عهد ملوك الطوائف، وهو والد أبي عبيد البكري، صاحب كتاب المسالك والممالك، وغيره من التصانيف الشهيرة (۱) ، الذي وصفه ابن سعيد بأنه "عالم الأوان ومصنف، ومقرط البيان ومشنفه، بتواليف كأنها الخرائد، وتصانيف أبهى من القلائد (۱)

وقد بويع أبو زيد عبد العزيز البكري في أونبة سنة ٤٠٣هـ/١٠١٦م "فدامت دولته، واتصلت مدنه، وفشا أمره، وعظم شأنه. وكان محسناً فاضلاً خيراً، وكانت أيامه أعياداً من رضاء السعر وأمن السبيل "(٧).

وظلت أونبة تنعم بالاستقرار والرخاء في ظل البكري إلى أن قويت شوكة المعتضد بن عباد، صاحب إشبيلية المجاورة، فعندئذ أخذ المعتضد يكشف عن أطعاعه في إمارة البكري، وضيق الخناق عليها، وأرهقها بالغارات (^). وعندئذ "فسدت البلاد، وكثر الفساد" (^). ولما وجد البكري أنه عاجز عن دفع المعتضد عن إمارته فاوضه في عقد الصلح معه، وتنازل له عن أونبة، ثم اضطر إلى التنازل له عن الإمارة كلها التي كانت تضم أيضاً جزيرة شلطيش،

<sup>(</sup>۱) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) مؤنس، فجر الاندلس: ۳۷۱، ۳۷۵.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٢٩٢/١؛ ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٤٧١ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٩٩٣.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٩٩/١ المقري، نفح الطيب: ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد، المغرب: ١/٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٩٩٦، وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢٣٠

 <sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٩٩/٣.

<sup>(^)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢٩٩/٣.

"وخلع له نفسه وذلك سنة ثلاث واربعين وأربعمائة (١٠٥١م)(١)" مقابل عشرة آلاف مثقال من الذهب (٢).

"ثم إن المعتضد بن عباد صيّرهُ إلى إشبيلية، وأجرى عليه الأرزاق، إلى أن مات بها في حدود خمسين وأربعمائة"(").

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٩٩/ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ١٠٧٠

<sup>(</sup>۲) عنان، دول العلوانف: ٤٣.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۹۹/۳.



## يَاحَةُ Beja:

مدينة، تسمى أيضاً: باجة الأندلس<sup>(۱)</sup> تمييزاً لها عن المدن التي تسمى بهذه الاسم، وهي: باجة أو باجة القمح في إفريقية <sup>(۱)</sup>، وباجة أو باجة الزيت في إفريقية أيضاً <sup>(۱)</sup>، وباجة الصين <sup>(1)</sup>. ومعنى باجة: السّلم <sup>(0)</sup> أو: الصلح <sup>(1)</sup>.

وباجة من أقدم مدن الاندلس<sup>(۷)</sup>، فقد كانت مبنية في عهد الامبراطور الروماني تيطس الذي خرب القدس سنة ۷۰م. وسبى اليهود، ونقل رخام القدس إلى بعض المدن الأندلسية، ومنها: باجة، يقول العذري<sup>(۸)</sup> أن "أشبان بن طيطش" بعد أن ملك الاندلس "خرج في السفن من إشبيلية إلى إيلياء (القدس)، فغنمها وهدمها وقتل بها مائة ألف من اليهود، واستبى مائة ألف، وفرق في آفاق الأرض مائة ألف. وانتقال رخامها إلى إشبيلية وماردة وباجة". وذكر ابن سعيد أنها ابتنيت أيام القياصرة (۱۱)، وقال الحميري إن الذي سماها باجة هو يوليش (يوليوس) قيصر (۱۱).

<sup>(</sup>۱) الحميري، الروض المعطار: ٧٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٦؛ ياقوت، معجم البلدان: ١/٤ ٣١٦. ٣١٦.

ش الحميري، الروض المعطار: ٧٥؛ ياقوت، معجم البلدان: ١/٤١١؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١٦١٦.

۱۱ الحميري، الروض المعطار: ۷۰، ۲۲.

<sup>(°)</sup> الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٢٥.

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٦.

ابن سعيد، المغرب: ١/٣٠٤؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤١؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٦.

<sup>(</sup>h) انظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ٩٧.

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، المغرب: ۲/۳۰۱.

<sup>(</sup>١٠٠ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٦، وانظر أيضاً: الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٢٧.٢٥.

وكانت باجة في العهد الروماني قضاءً من أقضية البرتغال الثلاثة، وهي: ماردة وباجـة وشنترين. وقد عُرفت باجة في ذلك العهد باسم: Pax Augusta، ثم سيطر عليها القوط سننة ٥٨٥م (١١).

تقع باجة غرب قرطبة (٢)، وتبعد نحو مائة وأربعين كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من لشبونة (٣). وهي في منتصف الطريق بين يابُره Evora والفارو Faro). وأما المسافة بينها وبين قرطبة فمائة فرسخ (٩). وكانت باجة كورة من كبور غرب الاندلس تتصل بكورة ماردة (٢)، فحوز باجة وخطتها واسعة، وتتبعها مدن ومعاقل وحصون (٧).

وباجة مدينة مسوّرة ذات شوارع عريضة، وقد كثرت فيها ـ أثناء عهدها الاسلامي ـ الحمامات والأسواق والمساجد. ويبدو من آثارها الاسلامية عقدان لبابين في بقايا سور المدينة، يعرف أولهما بالباب الاسلامي Porta Moura، وهو في شمال المدينة. ويسمى العقد الثاني: عقد يابرة Arco de Evora.

وأرض باجة "أرض زَرع وضَرع، ونُوّارها يحسنُ للنحل، ويكثر عنه العسل"(١)، "وفيها معدن فضة "(١١). وقد اشتهرت المدينة بدباغة الجلود، وصناعة الكتان(١١).

<sup>()</sup> حتاملة، أيبيريا: ١٧٧، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٢٦.٦٠؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٦.

<sup>(</sup>n) المقرى، نفح الطيب: ١٥٩/١ الحاشية n.

<sup>(1)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٦ الحاشية ١.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٦.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١٩٩/١.

<sup>(^)</sup> سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١٩٩/١.٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ١٤٠٣/١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٦.

<sup>(</sup>١٠) المقري، نفح الطيب: ١٥٩/١.

<sup>&</sup>quot; ابن سعيد، المغرب: ١/٣٠٦؛ المقرى، نفح الطيب: ١٥٩/١.

فتح باجة موسى بن نصير سنة ٩٣هـ/٧١٧م (١)، وربما كان فتحها على يـد ابنه عبـد العزيـز (٢). وعندما تـولى أبـو الخطار الحسام بـن ضرار الكلـبي الاندلـس (١٦٥ـ١٢٨هـ/ ١٩٥٤ عندما تـولى أبـو الخطار الحسام بـن ضرار الكلـبي الاندلـس (١٦٥ـ١٢٨هـ/ ١٩٥٤ وفرق أهل الشام على الكور أنزل بباجة أهل مصر، وأنزل بعضهم في تدمير (٣). ويذكر ابن القوطية أن الرياسة بباجة كانت لعمرو بن طالوت، وكلثم بن يحصب، وهما مـن القبائل اليمنية (١).

وكان بنو يحصب من اليمنيين من أوائل الذين حملوا لواء الثورة ضدّ قيام دولة أموية في الاندلس، وكان ذلك في باجة، فقد ثار فيها العلاء ابسن مغيث اليحصبي سنة ١٤٦هـ/١٣٢٩م ضد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل (١٣٨ـ١٧٢هـ/٥٥٧مـ/١٥٧م)، ودعا إلى طاعة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وكان حوله في البداية عدد قليل، ثم انتشرت دعوته في باجة، فاستجاب له خلق كثير، وأصبح يشكل خطراً على الإمارة الأموية الناشئة في الاندلس. وعندئذ خرج إليه عبد الرحمن الداخل، وحاصره وهزمه، تم "جئ به وبأعلام أصحابه، فقطع يديه ورجلية، ثم ضرب عنقه وأعناقهم، وأمسر فقرطت الصكاك في آذانهم بأسمائهم، وأودعت جوالقاً محصناً، ومنها اللواء الأسود (لواء المباسيين)، وأنفذ بالجوالق تاجراً من ثقاته، وأمر أن يضعه بمكة أيام الموسم (موسم الحج)، ففعل. ووافق أبا جعفر المنصور قد حج، فوضعه على باب سرادقة، فلما كشفه ونظر إليه سُقط في يده، واستدعى عبد الرحمن وقال: عَرضنا هذا البائس \_ يعني العلاء \_ للحتف، ما في هذا الشيطان مطمع، فالحمد لله الذي صيّر هذا البحر بيننا وبينه "(٥٠).

<sup>(</sup>۱) ابن الكر دبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٥، ١٤٦.

<sup>(\*)</sup> انظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٥/٢؛ المقري، نفح الطيب: ٢٧١/١؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٧٤، ٧٥، ٨٧، ٨٢، ٨٣، ومؤنس، فجر الاندلس: ٩٦.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عداري، البيان المغرب: ٢٣٣/٢ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٣/١ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٤٥.

<sup>(</sup>۱) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٥٠٠ وانظر: مؤنس، فجر الاندلس: ٣٧٣.

المقري، نفح الطيب: ٣٦/٣؛ وانظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٦؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٠١/١ ابن خلدون، ٢٠/١٥ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٢٥٨-١٥١ مجهول، أخبار مجموعة: ١٠١-٢١٠ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون أن ثورة العسلاء كانت في سنة ١٤٤هـ/٢٦٦م. وانظر عن ثورة العلاء أيضاً: مالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٩٧٤ عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٢٦١-١٦٢.

وتعرضت باجة في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (٢٠٦ ٢٣٨هـ/ وتعرضت باجة في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (٢٠٦ ٢٣٨م) لهجوم المجوم المجوس (النورمان)، ففي أوائل شهر ذي الحجة ٢٢٩هـ/ آب ٤٤٤م) ظهروا فجأة أمام مدينة لشبونة في نحو ثمانين مركباً. وانحدروا منها إلى إشبيلية بعد أن هاجموا مدن: لبلة وقادس وشذونة، ثم غادروا إشبيلية لمهاجمة قرطبة براً على الخيل، "ثم هبطت للإمام عبد الرحمن بن الحكم خمسة عشر مركب بالمقاتلة والعدة فنزلوا إشبيلية. فلما أحس المجوس بها لحقوا بلبلة... ثم مضوا إلى باجة، فنزلوا بموضع يقال له سعس؛ ثم نزلوا المعدن. وتنقلوا إلى مدينة الأشبونة، وتحركوا منها، وانقطع خبرهم"(١).

وليس من شك في أن النورمان ارتكبوا في باجة وغيرها من المدن التي تعرضت لهجومهم الكثير من الفظائع من قتل ونهب وتدمير<sup>(۲)</sup>.

وقد ظهرت مراكب النورمان في باجة مرة أخرى في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/٨٥٨م)، ففي سنة ٢٤٠هـ/٨٥٤م "خرج المجوس أيضاً... في اثنين وستين مركباً، فوجدوا البحر محروساً، ومراكب المسلمين مُعددة... فتقدم مركبان من مراكب المجوس، فتلاقت بهم المراكب المعددة، فوافوا هذين المركبين في بعض كور باجة، فأخذوهما بما كان فيهما من الذهب والفضة والسبى والعدة"(٣).

ويذكر العذري أن المجوس (النورمان) أسروا في ناحية باجة: عبد الله وعبد الملك ابنى محمد بن مسلمة "فأطلقوا عبد الله، ومضوا بعبد الملك أخيه"(1).

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الاندلس: ۲۰۰ وانظر: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۴۸٦ ابن عذاري، البيان المغرب: ۲/۸۸.۸۷/۲

<sup>&</sup>quot; الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٢٨-٤٢٦ عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٢٥٠-٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩٦/٢) وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٣٦ وما بعدها.

<sup>(1)</sup> العذري، نصوص عن الانداس: ١١٩.

وتغلب على باجة في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد (٣٧٥-٣٠٠-٩١٢م) عبد الله بن أبي الجواد. واستقل بالمدينة بعد أن ملكها "وتحصّن بحصن مارتلة، وكان معاقداً لابن مروان (الجليقي) صاحب بطليوس"(۱). وقد أشار ابن عـذاري إلى هذه الثورة في أحداث سنة ٢٧٦هـ/٨٨٩م(٢).

وثار في باجة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-٥٣٥- ٩٦٢ - ٩٦٢) سعيد بن مالك، وأخرج العرب منها، وقام بدعوة المولدين بي وبعد وفاته ملكها ابنه عبد الرحمن بن سعيد بن مالك الذي تحالف مع ابن مروان الجليقي ضد الخليفة الأموي، وظلا شوكة في حلقه مدة طويلة، انشغل عنهما خلالها بثورات كانت أكثر خطورة مثل ثورة عمر بن حفصون التي تمكن من إخمادها نهائياً عام ٣١٦هـ/٩٢٨م (١٠). وبعد قضائه على ثورة ابن حفصون سار إلى كور الغرب في يوم السبت لإحدى عشرة خلت من ربيع الآخر سنة ١٧١هـ/٤٢٠ أيار ٩٢٩م، وقضى على ثورة عبد الرحمين بن عبد الله بن عبد الرحمين بن مروان (الجليقي) في بطليوس (١٠) ثم توجه إلى باجة "فنزلها يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة، واضطربت عساكره عليها، وتقدم بالإعذار إلى عبد الرحمين بن سعيد بن مالك الذي كان بها، ودعاه إلى الطاعة، فلاذ والتوى، فنصبت المجانيق عليه، وحورب أشد محاربة، وقتل من رجاله عدد كثير، وانحطت بعض أبراج المدينة بمن كان عليها، فضربت رقابهم "(٢٠).

<sup>(</sup>¹) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١٣٥٠ وانظر: سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٥٥.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٤/٢، ١٣٥٠.

انظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١٠٠/١ وانظر أيضاً: ابن حيان، المقتبس: ١١٢.١١٠٥.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٩٥/ وما بعدها؛ ابن حيان: المقتبس: ٢١٥/٥ وما بعدها.

<sup>(&</sup>quot;) ابن حيان، المقتبس: ٢٤٧-٢ ٢٧٠.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/ ٢٠٠٠؛ ابن حيان، المقتبس: ٥/٢٤٧ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين و آثار هم في الاندلس: ٢٨٤٠.

واستمر عبد الرحمن الناصر في حصاره لباجة، وتضييقه عليها حتى شارف أهلها على الهلاك ظماً وتعباً، وعندئذ اضطر عبد الرحمن بن سعيد إلى طلب الأمان من الخليفة الأموي، فأجابه إلى ذلك، ودخل المدينة في منتصف جمادى الآخرة من سنة ٣١٧هـ/ ٩٢٩م (١).

دفع أهل باجة ثمناً باهظاً لمؤازرتهم العلاء بن مغيث اليحصبي، فقد أفقدهم خروجهم على الخليفة الأموي نحو سبعة آلاف، قتلوا في فترة الحصار التي امتدت نحو خمسة عشر يوماً على يد القوات الأموية (٢). وقد ألزمهم ذلك الطاعة، فلم يعودوا إلى الثورة طوال عهد الناصر، ومن بعده الحكم المستنصر ثم المنصور محمد بن أبي عامر. ولما دالت دولة بني أمية في الاندلس، وأصبحت نهباً للثوار انتزى بشلب وباجة: المظفر أبو الأصبغ عيسى بن القاضي أبي بكر محمد بن سعد بن مُزين، وذلك سنة ٢١٤هــ/١٠٢٨ (٣). وأقام بها دولة ظل مسيطراً عليها حتى وفاته سنة ٢٣١هـ/١٠٢٠ (أ). وتولى بعده ابنه: محمد بن عيسى الملقب (عميد الدولة) الذي اضطر إلى التخلي عن مدينة باجة للمعتضد بن عباد، صاحب الشبيلية، واكتفى بحكم مدينة شلب (٥).

وتعرضت أحواز باجة في عهد بني عباد للتخريب على أيدي القوات النصرانية، فقد عاثت فيها عساكر ملك قشتالة سنة ٥٧٥هـ/١٠٨٢م في عهد المعتمد بن عباد (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٩٢٤٨/٥ ابن عـذاري، البيان المغرب: ٢٠٠٠/١ وانظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٤/٧٥١؛ ابن حيان، المقتبس: ٥/٧٤٧؛ المقري، نفح الطيب: ٣٣٢/١.

ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲/۲۰۲۶ و انظر: عنان، دول الطوائف: ۳۶ـ۶۶.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢١٦ عنان، دول الطوائف: ٤٤.

<sup>&#</sup>x27;' ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٢/٣-١٩٣١؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٠٢/٤ عنان، دول الطوائف: ٤٤.

<sup>(1)</sup> انظر: عنان، دول الطوائف: ٧٣.

واستأنف ألفونسو السابع (السليطين) قيادة العدوان النصراني على باجة، فقد قام بمعاونة سيف الدولة بن هود بشن الغارات على عدد من مدن غربي الاندلس، منها باجة، وذلك في أوائل سنة ٢٨هه/١٩٤٤م في عهد المرابطين (١). فقد قدم ملك قشتالة على رأس جيش من عدة آلاف "من زعمائهم ومشهوري أبطالهم، وقصدوا ناحية بطليوس وباجة ويابرة، وما بذلك الصقع من بلاد الاسلام فشنوا الغارة عليها، واستحوذوا جميع ما ألفوا فيها، وانتهوا إلى مواضع كانت لا تروّع بعدو... فجاسوا خلالها، ودوّخوا أرضها، واخترقوا طولها وعرضها (٢٠).

ولم يذهب هجوم النصارى على باجة وغيرها دون عقاب، فقد اشتبك الأمير المرابطي تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الذي أصبح أميراً على غربي الاندلس منذ عام ٢٦هه/١٣١ م مع النصارى في معركة عنيفة قرب بطليوس، وانتصر عليهم، واستنقذ أسرى المسلمين، واستعاد ما كان غنمه النصارى منهم، وذلك في جمادى الأولى من عام ٢٨هها/ المسلمين، إلا أن النصارى لم يلبثوا أن حققوا نصراً على المرابطين عام ٣٣هها/١٣٩م، وكانوا ـ أى النصارى ـ هذه المرة ـ بقيادة ملك البرتغال: ابن الرنك أن

وثار على المرابطين ـ لما التاث أمرهم ـ أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي في غربي الاندلس، وهو رومي الأصل، من بادية شلب، كان يعتنق مذاهب الصوفية، والتف حوله عدد كبير ممن عُرفوا بالمريدين (°). وقد حث أعيان غربى الاندلس على الثورة، فاستجاب

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٨/٤ وانظر: السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٢٣-٢٢٢.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۸۸/٤.

ابن عدذاري، البيان المغرب: ٨٨٨ـ٩٨؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٣٨٠ السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٢٤ـ٢٣٠.

انظر: عنان، عصر المرابطين والموحدين: ٢٦٥-٢٥١ السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية:
 ٢٣٥-٢٣٤.

ابن الخطيب، أعمال الاعلام، نشر ليفي بروفنسال: ق٢/٨٤ ٢.٩٤٢؛ ابن الآبار، الحلة السيراء: ١٩٧/٢.

له: سيد راي بن وزير في يابرة، ومحمد بن عمر بن منذر في شلب (۱) الذي طرد القوات المرابطية من باجة، واستولى عليها (۱). ثم أعلن ابن وزير وابن منذر طاعتهما لابن قسي، وكافأهما بأن عين كلاً منهما على المدينة التي استولى عليها (۱). ولكن الخلاف ما لبث أن نشب بين ابن قسي وابن وزير، فأرسل ابن وزير قائده ابن المنذر لقتال ابن وزير إلا أن الأخير هزمه، واعتقله في باجة، ثم سمل عينيه (۱).

وفي سنة 308-1180م خلع ابن وزير - صاحب باجة - طاعة ابىن قسي، واستبد بباجة إلى أن خلعه الموحدون سنة 308-1180م.

وتعرضت باجة سنة ٥٥هــ/١١٦٢م لاعتداءات قام بها مغامر برتغالي تطلق عليه المصادر الاسلامية اسم: جَرانْدُه الجليقي، فقد هاجم المدينة، واحتلها نحو أربعة أشهر وثمانية أيام، ثم أمر قواته فهدمت أسوارها، ونهبت ما فيها، وتركتها مقفرة (٢٠).

وفي سنة ٨٦ههـ/١٩٠م استولى النصارى بقيادة ملك البرتغال شانجة الأول على بعض المدن في غربي الاندلس، ومنها باجة. ولكن الأمير الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور هاجم النصارى ـ كما يذكر الناصري ـ في السنة التالية (٨٧ههـ/١٩١م) أعاد فتح مدينة باجة، وحقق نصراً كبيراً على النصارى حيث عاد إلى قرطبة "فدخلها بخمسة عشر ألفاً من السبي وثلاثة آلاف أسير... وذلك في شوال سنة سبع وثمانين وخمسمائة"(٧).

<sup>(&#</sup>x27;) ابن الآبار، الحلة السيراء: ١٩٨/٢-١٩٩٩؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ٧٣٠٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٠٣/٢.

<sup>&</sup>quot; ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٠٣/١ أشباخ، تاريخ الاندلس: ٢١٦/١.

<sup>(1)</sup> انظر: أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ٧٤.

<sup>(°)</sup> الناصري، الاستقصا: ٢/٢١١ وانظر: أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ٩٨.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٢/٩٨١ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٦١.

الناصري، الاستقصا: ١٨٤/٢ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٦٣ حيث بذكر أن المنصور استعاد في هذه الحملة مدينة شلب، ولم يشر إلى أنه استعاد باجة.

وهذه الرواية التي أوردها الناصري تدحض ما ذكره عنان من أن مدينة باجة سقطت في أيدي النصارى سنة ٥٥٦هـ/١٩٠م، وأن المنصور الموحدي لم يسترجعها مثلما فعل فيما يتعلق بمدينة شلب(١).

# : Baruša بارُوشّة

مدينة، تقع إلى الغرب من سرقسطة شرقي قرطبة "بقرب من أرض الفرنج، ولها بسيط وحصون" (٢٠).

<sup>(1)</sup> الحجى، التاريخ الانداسي: ٣٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) یاقوت، معجم البلدان: ۱/۳۲۰.

## بَاغُـه Priego:

مدينة صغيرة (١)، لم يحدد ياقوت حجمها وإنما اكتفى بالقول: "مدينة بالاندلس من كورة إلبيرة" (١). وذكر ابن حيان أنها كورة "، وذكر في موضع آخر أنها مدينة أن وقال العذري: (قرية) (٥). وهي "من أعمال غرناطة الكبار، والعامّة يقولون: (بيغُه)، وإذا نسبوا إليها قالوا بيغي "(١). واعتبرها كورة أيضاً ابن عذاري (٧).

وباغُه ـ كما توحي الروايات المختلفة ـ بلدة متوسطة تقع في كورة إلبيرة (^)، إلى الشمال من لوشة في ولاية جيان (^). وهي في قبلي قرطبة على بعد خمسين ميلاً منها (''). وقد نالت شهرة واسعة بسبب كرم بقعتها ('')، فهي "طيبة الزرع، كثيرة الثمار، غزيرة المياه، منبجسة بالعيون "(''). "والماء يشق بلدها وعليه الأرحاء داخل المدينة، ولها من الكروم والأشجار ما لا مزيد عليه، وهي في نهاية الخصب والرخاء "("').

ومن أكثر ما تشتهر به الأعناب وصناعة الخمور (١٤٠). وفيها مقاطع للرخام "موشّاة في حمرة وصفرة" (١٩٠). "ويجود فيها الزعفران، ويحمل منها إلى البلدان" (١٩٠).

<sup>(</sup>۱) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٧١/٥.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۲/۱ ۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) أبن حيان، المُقتبس: ١٧٣/٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٥/٢٨٤.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الأنداس: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ١٤٩/١.

<sup>(</sup>۷) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۳۲/۲.

<sup>(^)</sup> العذري، نصوص عن الأندلس: ٤٩٣ ياقوت، معجم البلدان: ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>١) ابن الخَطيب، الإحاطة: ١/٥٠٩، ج٢؛ المقري، نفح الطيب: ١/٩٤١، ج٢.

<sup>(</sup>۱۰) ياقوت، معجم البلدان: ۲/۱ ۳۲.

<sup>(</sup>۱۱) ابن الخطيب، الإحاطة: ۱/۹۰۹.

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعيد، المغرب: ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>١٣) الإدريسي، نزهة المشتأق: ٥٧١/٥.

<sup>(</sup>١٤) ابن سعيد، المغرب: ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>١٥) المقري، نفح الطيب: ٢٠١/١.

<sup>(</sup>١٦) ياقوت، معجم البلدان: ٢٦٦٦١؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١٤٩/١.

ويذكر ابن سعيد وياقوت أن لمائها خاصية عجيبة "فإنه ينعقد حجراً في حافات جداوله"(١).

فتح كورة إلبيرة التي تعتبر باغة من مدنها: طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/٧١١م، إذ وجه إليها جيشاً من إستجة (٢). وأصبحت الكورة في عهد والي الأندلس أبسي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (١٢٥ـ١٢٨هـ/٧٤٣م) منزلاً لجند دمشق (٣).

تعرضت باغُه في أول ولاية الأمير الأموي المنذر بن محمد الأول (٢٧٣-٢٧٥هـ/٢٨٨ م ٨٨٨م) لاعتداءات الثائر عمر بن حفصون، ففي سنة ٢٧٣هـ/٨٨٨م هاجم باغُه "فأخذ من الأموال ما لا يوصف" (أ). وفي سنة ٢٧٤هـ/٨٨٨م خلع بنو مطروح ومنهم: "حرب، وعون، وطالوت" فهاجمهم المنذر، وقبض على اثنين وعشرين رجلاً منهم، "وأمر بقتلهم وصلبهم... فصلبوا جميعاً "(٥).

وثار في كورة باغة سنة ٢٧٦هـ/٨٨٩: سعيد بن مستنة " واقتعر حصونها، فاستفحل شره، وعم أذاه، واصطفى من حصونها الـتي ظهر عليها أربعة لا مثيل لها في الحصائة والمنعة "(١). وقد استمرت ثورة بني مستنة في باغُه حتى عهد الخليفة الأموي الناصر، وقد هاجمهم في سنة ٢٠٩هـ/٩٢١م، وأخضعهم ".

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٢٦؛ ابن سعيد، المغرب: ١٥٤/٠.

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ٢/٢٦٣١ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/١٠١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٦٦١/٤ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٣/١ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٣/٢.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۱٤/۲.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢ ١١٨.١١.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢/١٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) ابن حيان، المقتبس: ١١٧٣/٥ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨١/٢.

وثار في باغة في عهد ملوك الطوائف: أيوب بن مطروح على ملكها عبد الله بن بلقين، وقد استمر في العصيان إلى أن دخل يوسف بن تاشفين، أمير المرابطين الاندلس، سنة ١٠٨٧هـ/١٠٩٩، حيث قبض على أيوب، وأنهى ثورته في سنة ١٠٩٧هـ/١٠٩٩م،

وقد ظلت باغه في أيدي المسلمين حتى سنة ٢٤٧هـ/١٣٤١م حيث استولى عليها ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر بعد انتصاره على المسلمين في وقعة طريف سنة ٢٤٧هـ/ ١٣٤٠م (٢).

## باكّـة Bacca:

حصن، يلفظ اسمه بتشديد الكاف، وهو من نواحي بَرْبُشتر (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، المغرب: ۱٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، الإحاطة: ٢٣٣/٤ اللمحة البدرية: ٢٠١١ الناصري، الاستقصا: ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) ياقوت، معجم البلدان: ٢٢٨/١.

#### بالس Palos:

وقعة، ذكرها ابن الأثير، وقال في سببها أن الحكم بن هشام (١٨٠٠، ١٩٨٠ هبل ١٩٨٠) كان قد بلغه عن عامل اسمه ربيع أنه ظلم أبناء أهل الذمة، فقبض عليه وصلبه قبل وفاته. فلما توفي الحكم وولي ابنه عبد الرحمن (٢٠٦ ١٣٨٨ م ١٨٨١) سمع الناس بصلب ربيع، فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون الأموال التي كان ظلمهم بها ظناً منهم أنها ترد اليهم، وكان أهل إلبيرة أكثرهم إلحاحاً، فخرج إليهم الجند وأصحاب عبد الرحمن فقاتلوهم، فأنهزم جند إلبيرة ومن معهم، فقتلوا قتلاً ذريعاً، ونجا الباقون منهزمين، وذلك سنة ٢٠٧هـ/ ٨٢٧م (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٥/٥٠٠.

# بَبَشْنَر Bobastro:

حصين منيع، يلفظ اسمه بالضم ثم الفتح، وسكون الشين المعجمة، وفتـح التاء فوقها نقطتان، وراء (۱). ويلفظه بعضهم بألف بعد الباء الثانية: بباشتر (۲). ويرد في بعض المصادر براء بعد الباء الأولى: بربشتر (۳)، وهـو غير بربشتر الواقعـة في الشمال، في الثغر الأعلى، القريبة من سرقسطة (۱)، ويرد اسمه عند ابن خلدون بلفظ: (يشتر) بالياء (۱)، ويشير حيناً إلى أنه حصن (۱).

وببشتر حصن على قمة جبل من سلسلة الجبال الواقعة بين رُندة ومالقه، "وهو حصن تزلّ عنه الأبصار فكيف الأقدام، على صخرة صمّاء منقطعة لها بابان، وطريقه عند الطلوع والهبوط على النهر، وأعلى الصخرة سهلة مربعة ذات مياه كثيرة، يقطع الحجر فينبعث الماء العذب، وتنبط فيها الآبار بأيسر عمل وكد"(۱). وهو من أعمال ريّة (۱)، بينه وبين قرطبة ثلاثون فرسخاً، ويقع قرب مالقة في جنوبي الاندلس (۱).

<sup>(&</sup>quot;) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٣٣؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۱/۳۳۳.

<sup>(</sup>r) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٥/٢.

<sup>(&#</sup>x27;) المقري، نفح الطيب: ٤/٩٤٤؛ الحميري، الروض المعطار: ٩٠؛ يـاقوت، معجم البلـدان: ٣٧٠/١؛ البكـري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٦٨، ٩٢، ٩٠.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۷۱/٤\_۱۷۷.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۷۳/٤.

الحميري، الروض المعطار: ٢٧٩ وانظر أيضاً: عنان، دول الاسلام في الاندلس، العصر الأول، القسم الثاني: ٢٠.

<sup>(^)</sup> یاقوت، معجم البلدان: ۱/۳۳۳.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١/٣٣٣؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٠١.

ويذكر الحميري أن حصن ببشتر "كان قاعدة العجم، كثير الديارات والكنائس والدواميس. ولهذا الحصن قرى كثيرة وحصون خطيرة، وما حوله كثير المياه والأشجار والثمار والكروم وشجر التين وأصناف الفواكه والزيتون"(١).

ويرجح أن فاتح ببشتر هو طارق بن زياد سنة ٩٣هــ/١٧١م، إذ يذكر ابن عذاري أن طارقاً وجه إلى مالقة جيشاً من إستجّة، "وقوّد عليه قائداً، وجعل معه دليلاً من رجال يُليان؛ فاستفتحها وجميع أعمال ريّه"(٢). وقد يكون فاتحها هو موسى بن نصير على يد ابنه عبد الأعلى سنة ٩٥هـ/٧١٧م، ذلك أن طارقاً بعد فتح أعمال رية "لجأ علوجها إلى جبال رية"(٢)، وربما امتنع بعضهم في حصن ببشتر، وظلوا فيه حتى قدم موسى وافتتح الحصن (١).

وقد نال حصن ببشتر شهرة واسعة في التاريخ الاسلامي في الاندلس، ذلك أنه كان معقلاً لبعض الثوار ضد الأمويين، بل معقلاً لأعظم ثـوار الاندلس وأشهرهم، وهو عمر بن حفصون (°)، الذي أتت فتنته على ما حول الحصن من أشجار وثمار وكروم (۱).

وعمر بن حفصون ليس عربياً، وإنما هو سليل أسرة من المولدين ترجع إلى أصل نصراني قوطى، وهذا الأصل يتضح من نسبه، فهو: عمر بن حفص، المعروف بحفصون بن

<sup>()</sup> الحميري، الروض المعطار: ٧٩.

<sup>(&#</sup>x27;' ابن عذاري، البيان المغرب: ١١/٢ وانظر: ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٥ ارسلان، خلاصة تاريخ الإندلس: ٢٦.

ابن عذاري، البيان المغرب: ١١/٢.

<sup>&</sup>quot; الحميري، الرومن المعطار: ٢٩٩ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٢/٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٤٠/٢ ، ١٤٠٤، ١٤٤٢.

<sup>(</sup>۱) الحميري، الروض المعطار: ٧٩.

عمر بن جعفر بن شيتم بن ذبيان (أو دميان) بن فرغلوش بن أذفونش (ألفونسو) القس (أ). وكان جده عند الفتح الاسلامي للاندلس هو ألفونسو القس، وجده الرابع هو جعفر، وهو أول من اعتنق الاسلام من أسرته (\*). ولجعفر من الأولاد: عمر وعبد الرحمن، وعمر هو جد الثائر ابن حفصون الذي اتخذ من حصن ببشتر قاعدة للفتنة، ثم أخذ يستولي على المدن والحصون المجاورة، حتى امتد ملكه من رُندة إلى إلبيرة (\*).

ولد عمر بن حفصون حوالي سنة ٢٥٠هـ/٢٤٨م، ونشأ فاسداً سيء السيرة، عنيفاً يعتدي على النفس والمال، هجر أسرته، وأطلق العنان لأهوائه وغيه، والتفت حوله جماعة من أهل الفساد والبغي، فألف منهم عصابة، ونزل بحصن ببشتر سنة ٢٦٧هـ/٨٨٠، وأصبح إمام الخارجين على بني أمية وقدوتهم، وأعلاهم ذكراً في الباطل، وأضخمهم بصيرة في الخلاف، وأشدهم سلطاناً، وأعظمهم كيداً، وأكثرهم قوة (1).

ويتلخص سبب ثورة ابن حفصون في أن عامل كورة رية للأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨م) ضربه بالسياط "في فساد أخذه فيه" في ففر إلى تيهرت عاصمة الرستميين، واشتغل عند خياط نحو أربعين يوماً، وجاء شيخ ـ ربما ليخيط ثوباً \_، ولما رأى ابن حفصون سأله ـ وهو لا يعرفه ـ عن موطنه الأصلي، فأخبره جأنه من ببشتر،

ورد الاسم: (ذبيان) عند ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٦/٢، و (دميان) عند ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٢/٤.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۰۲/۲؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۱۷۲/٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢٠١٢ وانظر أيضاً: عنان، دولة الاسلام في الاندلس، العصر الأول، القسم الثاني: ٢٠.

ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۷۳/٤ ابن عذاري، البیان المغرب: ۱۰۲/۲.

<sup>(&#</sup>x27;) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٣/٤ ابن سعيد، المغرب: ١٥٣/١ ابن القوطية، تـاريخ افتتـاح الاندلس: ١٠٩ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٠٤/١ وانظـر أيضاً: الطيبي، دراسات وبحـوت في تـاريخ المغرب والاندلس: ١٠٢ وعنان، دولة الاسلام في الاندلس، العصر الأول، القسم الثاني: ٢٠.

ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١٠٩.

وعندئذ قال له الشيخ: هل تعرف فيما يجاور حصن ببشتر رجلاً يقال له عمر بن حفصون؟" فذعر من قوله، وأخذ الشيخ ينظر إليه، وكان ابن حفصون أفض الثنية (مفرق الاسنان)، فقال له: يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة! إرجع إلى بلدك، فأنت صاحب بني أمية، وسيلقون منك غياً..."(۱). فعاد ابن حفصون إلى الاندلس، وأخبر عمّه بما حدثه به الشيخ، فجمع له نحو أربعين رجلاً، ودخل جبل ببشتر، وبدأ ثورته(۱).

ويذكر ابن القوطية أن ابن حفصون تلقّى الدعم من ثوار آخرين في المناطق المجاورة، إذ يقول: "وثار في جبل الجزيرة بثورته رجل يُقال له لب بن منذريل، وآخر يقال له ابن أبي الشعرا"(").

وشن ابن حفصون على الأمويين حرب عصابات، وصار أشبه بقطاع الطرق. وقد هزم عامل الأمير محمد على كورة ريّه، واستمر على هذا النحو ثلاث سنوات. ولما استفحل شره توجه إليه أعظم وزراء الأمير محمد، وهو هاشم بن عبد العزيز، وتمكن من القضاء على الثوار "واستنزل ابن حفصون، وقدم بجميعهم قرطبة، وألحقهم في الحشم"(1). وكان ذلك سنة ٢٧٠هـ/٨٨٣م".

۱۱۰ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۱۱۰ ولمزيد من التفاصيل أنظر: الطيبي، دراسات وبحوث في تــاريخ المغرب والاندلس: ۱۲۲.

ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١١٠ وانظر: الطيبي، دراسات وبحوث في تـاريخ المغـرب والاندلس: ١٢٣.

ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١١٠.

المصدر نفسه: ١١١٠ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ١/٢٥٣٠٥١ ولمزيد من التفساصيل انظر: الطيبي، بحوث ودر اسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٢٤٠١٠.

<sup>&</sup>quot; ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۷۳/٤.

ويبدو أن ابن حفصون لم يلق معاملة حسنة في قرطبة، إذ فرّ في العام التالي إلى ببشتر واستولى على المنطقة من عاملها: العريف التجوبي، وسبى جارية للعريف تعرف بالتجوبية، وتزوجها. ووسع منطقة نفوذه حتى شملت ما بين الجزيرة الخضراء وتدمير(١).

واتسع نطاق غارات ابن حفصون في السنة الأولى من ولاية الأمير الأموي المنذر بن محمد (٢٧٣ـ٢٧هـ/٨٨٦م). وكان المنذر قد قتل وزير أبيه هاشم بن عبد العزيز، حيث "أتى به إلى دار عظيمة كان قد شيدها، وقصر عليها جميع أمانيه، وضرب عنقه فيها، وفتك في أولاده ومخلّفيه أشد الفتك، وشفى غيظه الكامن"(٢).

فلما بلغ ابن حفصون موت الأمير محمد "نهض من فوره، فراسل الحصون الـــتي بينه وبين الساحل كلَّها، فأجابته وطاعت له"("). فغزاه المنذر ســنة ٢٧٤هــ/٨٨٨م، وحــاصره في ببشتر، وضيق عليه، وأفسد ما حول الحصن من زروع وثمار، وقاتله أشد قتال "فأظهر (ابــن حفصون) الإنابة إلى الطاعة... على أن يكون عند الأمير من خاصــة جنـده، ويسكن قرطبة بأهله وولده"(أ). وقد استجاب المنذر لمطالبه، وكتب له بها عقد أمـان. ولكنّ ابـن حفصون نكث العهد، وامتنع في حصن ببشتر، فعاد الأمير المنذر إلى حصاره، إلا أنه ما لبث أن توفي في أثناء ذلك، في منتصف صفر من سنة ٥٧٥هـ/حزيران ٨٨٨م(٥).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۴۱۷۳/٤ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۴۱۱۲ وانظر: الطيبي، بحوث ودر اسات في تاريخ المغرب والاندلس: ۱۲٤.

<sup>(</sup>۲) ابن سعید، المغرب: ۱/۳۰؛ وانظر: ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۷۳/؛ ابـن عذاري، البیـان المغـرب: ۲/۲ وانظر أیضاً: الطیبي، بحوث ودر اسات في تاریخ المغرب والاندلس: ۱۲۵.

<sup>(</sup>r) ابن عذاري، البيان المغرب: ١١٤/٢.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۱۷/۲ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ۵۱-۵۱) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۱۲۵-۵۱) الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ۱۲۵.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ١١٨/١١٩١١؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٣/٤.

وكان مع الأمير المنذر في أثناء حصاره لببشتر أخوه عبد الله الذي تولى الإمارة (٢٧٥-٣٠٠-٣٠٨م/ الذي حاول إرضاء ابن حفصون وتهدئته، فولاه كورة رية، فأظهر القبول، واستمسك بالطاعة بضعة أشهر ثم انتقض، واستأنف الغارات، وقطع الطرق، ووصلت شروره حتى أبواب قرطبة، فخرج الأمير عبد الله في سنة ٢٧٦هـ/٨٨٩م لقتاله، وهاجم ببشتر وغيره من الحصون، وانتسف معايشها ثم رجع، فخرج ابن حفصون في أثره، "وتألّف إليه المفسدون، فأتوا إلى إستجّة، فاحتلوها، ثم إلى حصن إستبّة فأخذوه، فأخرج إليهم الأمير جيشاً؛ فنزل ابن حفصون، واعترف بذنبه، فعقد له الأمير أمانا"(١). ولكن لم يلبث أن غدر، وعاد إلى سيرته. ثم استولى على عدة حصون منها حصن بلاي (Poley) المنيع المطل على قرطبة، وامتنع فيه (١). وأقبلت إليه جموع المفسدين من سائر انحاء الاندلس، وأخذ يستعد، ربما للاستيلاء على الاندلس كلها، وإقامة ملك له ولأولاده من بعده فيها(٣).

وفي مستهل صفر من سنة ٢٧٨هـ/أيار ٨٩١م خرج الأمير عبد الله لقتال عمر بن حفصون الذي بلغت قواته من الثائرين نحو ثلاثين ألفاً، في حين كانت قوات الأمير نحو ثمانية عشر ألفاً. ونشبت معركة شديدة بين الطرفين قرب حصن بلاي انتصر فيها الأمير، وقتل كثيرون من أصحاب ابن حفصون، وتمكن جيش الأمير من احتلال الحصن، مما أصاب ابن حفصون بضربة أليمة أضعفته، فرّ على أثرها إلى شعب الجبال الجنوبية، وامتنع في حصن ببشتر(1).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۲۲/۲؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۱۷۳/٤ وانظر: الطيبي، بحوث ودر اسات في تاريخ المغرب والاندلس: ۱۲۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢٣/٢؛ وانظر: الطيبي، بحوث ودر اسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٢٠ـ١٢٦.

m سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٢٦٠؛ عنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٣٣-٣٣.

<sup>(&#</sup>x27;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣/١-١٢٣/٤ عنان، دولمة الاسلام في الاندلس: ٢٣٦ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٢٦١-٢٦١ الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ٢٨١-١٢٩.

وتعقب الأمير عبد الله ابن حفصون إلى ببشتر، وعاث في تلك المنطقة إلا أن ابن حفصون لم يخرج للقائه، ولكن عندما عاد الأمير بجيشه هاجم ابن حفصون مؤخرة الجيش، إلا أنه لم يحقق نصراً، وعاد إلى الحصن<sup>(۱)</sup>.

وظل عمر بن حفصون يشكل شوكة في حلق الأمويين، وينتقص عليهم بعد أن يعطوه الأمان، ويحشد الثائرين ضدهم، ويهاجم المدن والقرى والأراضي كلما سنحت له الفرصة (٢٠). وفي سنة ٢٨٦هـ/٩٨م ارتد ابن حفصون عن الإسلام، حيث أعلن اعتناقه للنصرانية هو وافراد أسرته، واستبدل باسمه اسماً نصرانياً هو صمويل (٣). "ونفر عن أهل الاسلام ونابذهم، فتبرّأ منه خلق كثير... واتصلت عليه المغازي من ذلك الوقت، ورأى جميع المسلمين أن حربه جهاد، فتتابعت عليه المغزوات بالصوائف والشواتي، ولا يمني القوّاد عنه في الحلّ والترحال (١٠٠٠).

وحاول عمر بن حفصون أن يقوي مركزه بالتحالف مع النصارى، ففاوض ألفونسو الثالث ملك ليون، كما تحالف مع ابراهيم بن حجاج المتنفذ في إشبيلية وقرمونة، وشكل معه قوة يحسب حسابها، وذلك سنة ٢٨٧هـ/٩٠٩م (٥). ولما قويت شوكة ابن حفصون عرض عليه الأمير الأموي عبد الله شروطاً للصلح، فقبلها، وبعث إلى قرطبة أربع رهائن من أصحابه، إلا أنّ خلافاً حدث بين الفريقين حول بعض شروط الصلح، وعاد ابن حفصون إلى الخلاف،

<sup>(1)</sup> عنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٣٣-٣٤.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٣/٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٤/٢ عنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٢٠٤٤.

ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٩/٢؛ وانظر: سالم، تـاريخ المسـلمين و آثـارهم فـي الاندلس: ٤٣؛ الطيبـي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٣٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٩/٢ وانظر: عنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٤٤٣ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٦٢.

<sup>(°)</sup> عنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٤٤٣ الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٣٤ ١٣٣.

واستأنف ثورته، فغزاه الأمير في ناحية ببشتر، وأفسد الزروع، وأحرق الكنائس القريبة منها(١٠).

وفي سنة ٢٩١هـ/٩٠٤م وجه الأمير عبد الله عدة حملات لمحاربة ابن حفصون، وقد ألحقت به هزائم متتالية. وفي العام التالي (٢٩٢هـ/٥٠٥م) تمكنت قوات الأمير من إلحاق هزيمة شديدة بقوات ابن حفصون، وقتلت كثيرين من جنده، وفعلت قوات الأمير الشيء نفسه في الأعوام التالية وعهد الأمير عبد الله بن محمد (٢).

واستأنف الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-٣٥هـ/١٩٦١م) تصديبه لعمر ابن حفصون. وقد هزم في السنة الأولى من عهده ابن حفصون قرب إلبيرة، وأسر أحد أحفاده (٣). وهاجمه في السنة التالية، وأوقع به "ومن انحشد إليبه من النصرانية في حصن طُرُش وقيعة عظيمة ذهب فيها كثير منهم. وبعث برؤوسهم إلى قرطبة "(1).

واشتد ضغط الناصر على ابن حفصون، فطلب الأخير الصلح، فصالحه الناصر، وبموجب الشروط التي اتفق عليها الطرفان، احتفظ ابن حفصون بحصن ببشتر ونحو مائة واثنين وستين حصناً آخر، وتمتع باستقلال داخلي. وقد اغتبط ابن حفصون بهذا الصلح، وتمسك به (۵). وتبادل مع الناصر الهدايا (۲). ولكنه لم يهنأ طويلاً بما وصل إليه أمره، فقد

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٩/٢؛ الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٣٤ عنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٤٤٤٤.

<sup>(°)</sup> انظر التفاصيل في: ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٠٤ ١.٩٤١؛ وعنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٤٤ـ٥٤؛ الطيبي، بحوث ودر اسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٣٤ـ١٣٥.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١٦١٠؛ المقري، نفح الطيب: ٢/٣٥٣؛ ابن حيان، المقتبس: ٥/١٠-٢١؛ الطيبي، بحوث ودر اسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٣٦ـ١٣٦.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٦٥/٢؛ الطببي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٣٧.

<sup>(&</sup>quot;) ابن حیان، المقتبس: ١١٢/٥-١١٣.١

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ٥/١١٦ـ١١١.

توفي سنة ه٣٠هـ/٩١٨م "وكان من أول قيامه بالفتنة، وصدعه عصا الجماعة، وامتناعه بقلعة ببشتر منبر المعصية ثلاثون سنة "(١).

وترك ابن حفصون أربعة من البنين هم: سليمان وعبد الرحمين وجعفر وحفص، وقد استبد بببشتر وما حولها ابنه جعفر خلفاً لأبيه، فأقره الناصر. ولكن جعفر ما لبيث أن قتل بتدبير من أخيه سليمان الذي قام مكانه في ببشتر، وذلك سنة ٣٠٨هـ/٩٢٠م (٢٠).

ونكث سليمان عهد الطاعة للناصر، فوجه إليه الحملات الواحدة تلو الأخرى، وخرب المناطق التي يسيطر عليها، وأخضع معظم حصونها، وظل سليمان بن عمر بن حفصون معتصماً ببشتر حتى أواخر سنة ٢١٤هـ/٩٢٧م، ففي غرة ذي الحجة من تلك السنة خرج سليمان في قواته للقاء فرقة من جيش الناصر، إلا أنه هُزم، وكبا به جواده فقبض عليه، وقتل "وقطعت يداه ورجلاه، وذلك يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة من سنة ٢١٤هـ"(٣).

واستولى على ببشتر حفص بن عمر بن حفصون خلفاً لأخيه، ولكن الناصر حاصره، وضيّق عليه بدءاً من يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الأول من سنة ٣١٥هـ/٩٢٨م (١٠).

ابن حيان، المقتبس: ٥/١٣٨؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٧١؛ الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ٢٨٢.

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١١٧٣/٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٠/٢ وانظر: الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٤٠.

ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٢/٢ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١١٤/٤ ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٠٢-٢٠١ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٨٣ الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٤١٠.

<sup>(\*)</sup> ابن حيان، المقتبس: ٥/ ٢١٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٥/٢؛ الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والأندلس: ١٤١؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٨٣.

وعمل الناصر على عزل حفص، وتحقيقاً لذلك أمر ببناء عدة حصون حول حصن ببشتر "وتضاعف عزمه في نظم البنيان عليها، والجد في محاصرتها، فانتهى من ذلك مراده، فرتب عليها من جلّة قواده من يلازمها في طوائف من رجاله"(١).

"ولما اشتدت المحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون بمدينة ببشتر، وأحيط بالبنيان عليه من كل جانب...كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يسأله تأمينه والصفح عنه، على أن يخرج من الجبل مستسلماً لأمره، راضياً بحكمه"(٢).

ووافق الناصر، ووفى له بأمانه "وأوسعه ومن معه صفحاً، ووسّع نُزّله، وصيره في أعلى منازل حشمه وجنده" (٣). ودخل رجال الأمير ببشتر في ٢٣ ذي القعدة ١٤/هما ١٤/ كانون الثاني ٩٦٨م (٤). وبعد شهرين من هذا التاريخ دخل الناصر ببشتر، وضبط قصبتها العليا فقط لنفسه، وأحكم تحصينها، وأمر بهدم المسجد الجامع فيها الذي كان عمر بن حفصون قد أسسه على غير تقوى الله، كما دمّر الحصون المجاورة، وفرق أهلها في البسائط (٥).

وكان قضاء عبد الرحمن الناصر على ثورة الحفصونيين الذين دوخوا بني أمية ردحاً طويلاً من الزمن نصراً عظيماً، إذ أراح الاندلس من هذه العصبة التي عاثت في ربوعها. وقد تلقب الناصر على أثر هذا النصر بالخلافة، وذلك سنة ٣١٦هـ/٩٢٩م (٢٠)، ثم أمر بهدم ببشتر، وكتب بذلك إلى عماله بنواحى الاندلس (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ٥/ ٢١٠ وانظر: ابن عذاری، البیان المغرب: ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس: ٥/٢١٢-٢١٣؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>۳) ابن حیان، المقتبس: ۲۱۳/۰

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٩٥/١ ابن حيان، المقتبس: ٢١٣/٥ ٢١٤ وانظر: الطيبي، بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ١٤٢-١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس: ٥/٥١٠-٢٢٠؛ وانظر أيضاً: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٤/٤.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۹۸/۲؛ المقري، نفح الطيب: ۳۰۳/۱.

۱۲۳۲ ابن حیان، المقتبس: ٥/۲۳۲ وما بعدها.

ويذكر سالم أن حصن ببشتر لم يتبق منه شيء يذكر سوى بعض الآثار، منها الكنيسة التي أقامها عمر بن حفصون بعد اعتناقه النصرانية. كما ذكرت أن الحفريات كشفت كميات كبيرة من الخزف الذي يشبه في زخارفه وطينته خزف مدينة الزهراء(١).

# بِتُرِيرِ Petrir :

حصن، ضبط یاقوت اسمه: بالکسر ثم السکون، وکسر الراء، ویاء ساکنة، وراء أخرى $^{(7)}$ . وهو من أعمال مُرسية $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٨٤\_٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١/٣٣٥.

#### بَحَّانة Pechina:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح الباء، وبعدها جيم مفتوحة مشددة، بعدها ألف، وبعد الألف نون (''). بنيت على أطلال مدينة رومانية قديمة عُرفت باسم أورسي (Urci)، كانت تقع على خليج أورجيتانوس (Urgitanus) ولكن على مسافة من البحسر، ولها ميناء، ومرسى مجاور للساحل في موضع المرية (''). وتبعد عن المرية إلى الشمال منها ستة أميال ").

ومدينة بجانة محدثة البناء، بنيت في عهد بني أمية، في إمارة محمد الأول ابن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/٨٥٨م)، وهو ما يقوله ابن سعيد والحميري<sup>(1)</sup>. ولكن الحميري يعود فيحدد تاريخ بنائها بسنة ٢٧٦هـ/٨٨٩م<sup>(1)</sup>، أي في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد الأول (٢٧٥-٣٠٠هـ/٨٨٩م). ويرجــح ليفـي بروفنسال بناء المدينـة سـنة ٢٧٢هـ/٨٨٤م<sup>(1)</sup>.

وقد بنى أمراء بني أمية مدينة بجانة لأسباب عسكرية، إذ رغبوا في حماية الساحل الجنوبي الشرقي من الأندلس من غارات المجوس (النورمان)، فأنزلوا جماعة من العرب الغسانيين هم بنو سراج القضاعيون في هذه المنطقة، ووكلوا إليهم: "حراسة ما يليهم من البحر، وحفظ الساحل"("). وعرفت المنطقة التي سكنها بنو سراج (أرش

<sup>(</sup>۱) الحميري، الروض المعطار: ٤٧٩ ياقوت، معجم البلدان: ١٣٩٩/١.

<sup>(</sup>١) سالم، تاريخ مدينة المرية الاسلامية: ١٩-٠٠٠.

<sup>(1)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٦٦؛ المقرى، نفح الطيب: ١٤٢/١، الحاشية ٤٠

ابن سعود، المغرب: ٢/١٩٠١ الحموري، الروض المعطار: ٧٩.

<sup>&</sup>quot; الحميري، الروش المعطار: ٧٩.

۱۱ الحميري، الروض المعطار: ۷۹ الحاشية ۱.

<sup>&</sup>quot;" الحميري، الروسن المعطار: ١٧٩ وانظر عن هجوم النورمان على سولحل الاندلس؛ العذري، نصدوس عن الاندلس؛ ١١٨هـ-١١٩.

اليمن)(١)، وتمتعوا نظير قيامهم بحراسة الساحل وحمايته باستقلال جزئي، واصبح لهم الحق في استغلال وادي بجانة.

وكانت بجانة أو أرش اليمن عبارة عن ضياع صغيرة متفرقة. ولما آلت رئاسة أرش اليمن إلى عمر بن أسود مصر المنطقة، وأسس له جامعاً يقع بالقرب من بجانة نفسها(٢).

وأقام بنو سراج القضاعيون برجاً للحراسة بالقرب من مصب وادي بجانة فوق المرتفع الذي تقوم عليه قصبة المرية، وسموا هذا البرج أو المحرس: (مرية بجانة)، ثم توالى إنشاء المحارس، وأخذ المسلمون يرابطون فيها، وخاصة بعد أن قام النورمان بالإغارة على سواحل الأندلس سنة ١٤٥هـ/ ٥٥٩م (٣٠).

ونزلت بمرية بجانة سنة ٢٧١هـ/٨٨٤م جماعة مـن البحريين، وهـم قـوم مـن أوباش الأندلس اتخذوا مراكب، "وكانوا يـأتون بهـا السـواحل الخالية، ويحملون الناس إلى كـل جهة... فلما قوي أمرهم، وكثر جمعهم، غزوا أهل مرشانة... ثم نزلوا شرقي وادي أرش اليمن وهو خلاء قعر، فخرجوا هنالك ولا طفوا من بإزائه من العرب، وهادوهم بتحف المشرق وطرائفه، وأوسعوهم براً، فأذنوا لهم في النزول، فانتشروا على وادي أرش اليمن، وافترقوا في قراه... وأظهروا أحسن المعاملة وأداء الطاعة، ثم كثروا، وتلاحق بهم من كان تخلف عنهم، واشتدت شوكتهم، وعظمت على تلك الناحية مضرتهم، حتـى تغلبوا على مدينة بجانة، وطردوا عنها مشاهير عربها... وفرقوهم في البلاد، وابتنوا مدينة بجانة "(أن).

<sup>()</sup> الحميري، الروض المعطار: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد، المغرب: ١٩٠/٢؛ الحميري، الروض المعطار: ٨٠؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٧ـ٨٦.

صالم، تاريخ مدينة المرية الاسلامية: ٢١-٢٢؛ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٩-١١٨.

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٨٠.

وبعد ابتناء مدينة بجانة وتعميرها أحاطها البحريون بسور، وازدهرت في عهدهم حتى أصبحت مدينة كبيرة زاهرة (۱)، وأصبح الجامع الذي بناه عمر بن أسود الغساني يتوسط المدينة، إذ عمرت بجانة بالأسواق، وزخرت بالمنشآت المعمارية، فكان فيها أحد عشر حماماً، وحوانيت مختلفة (۲). واتسعت اتساعاً كبيراً إلى الشرق والشمال والجنوب، وأصبحت أشبه ما تكون بالدولة الصغيرة. وقد ازدادت بجانة تورماً في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد الأول (۱۷۵-۱۳۰۰هم/۱۲۸۸م-۱۹۲۹)، حيث سمح لأهلها العرب والبحريين بتوسيع رقعتها بضم القرى المجاورة، وإقامة نطاق من الحصون حول مدينتهم مقابل اعترافهم به (۳). وأقام عليهم الأمير عبد الله رجلاً منهم اسمه عبد الرزاق عيسى الذي عُرف بتشدده مع الأشرار، فساد الأمن في بجانة، وتوافد إليها الناس من الآفاق "فكثر الناس لديه، واغتبطوا به وبجواره، وحسده كثير ممن جاوره على حسن حاله "(۱).

وتعرضت بجانة في عهد واليها عبد الرزاق بن عيسى لهجمات قام بها أمير العرب في غرناطة سوار بن حمدون المحازي متعللاً بأن البحريين يستخفون بمن جاورهم من العرب الغسانيين، ويتطاولون عليهم. وكان هدف سوار هو إخراج البحريين من بجانة، والانتصار لقومه الغسانيين، إلا أن أهالي بجانة أقنعوا سوار بالانصراف عن مدينتهم، فعاد إلى غرناطة دون أن يلحق بها مكروهاً(٥).

وبعد مقتل سوار بن حمدون المحازي سنة  $4.4 \, \text{An}^{(1)}$  عاد البحريون إلى سيرتهم الأولى من التحرش بالغسانيين، فكاتب هؤلاء زعيم عرب إلبيرة سعيد بن سليمان بن جودي

<sup>)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٨٠.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۸۰؛ العذري، صفة جزيرة الاندلس: ۸۷.

<sup>(</sup>r) ابن حيان، المقتبس، تحقيق ملشور: ٥٣.

<sup>(</sup>١) المصندر نفسه: ٨٨.

<sup>(&</sup>quot;) انظر حول مقتله وسببه: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٣/١-١٣٤.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق ملشور: ٨٨.

"فخف معهم، وجاء إلى بجانة... فحاربهم فيها أياماً قارشوه فيها، فلم يظفر بهم بطائل"(١). ثم عاد ابن جودي إلى إلبيرة حيث تآمر عليه بعض العرب هناك وقتلوه (٢)، بينما اكتسب البحريون شهرة كبيرة في القوة وشدة البأس، كفت عنهم طمع جيرانهم (٣). واستعادت بجانة في هذه الفترة ازدهارها وكثر أهلها الذين كان يعمل معظمهم في التجارة (٤).

وظلت بجانة شبه مستقلة حتى سنة ٣١٠هـ/٩٩٢م، ففي تلك السنة قام الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠- ٣٥٥هـ/٩٦١عم) بإعادة أهلها للخضوع الكامل للدولة الأموية (٥)، ولكن هذه المدينة أخذت تفقد أهميتها بالتدريج أمام (مرية بجانة) التي أمر الخليفة الناصر ببنائها سنة ٤٤٢هـ/ ١٥٥٩م. وقد أدى بناء المرية إلى خراب بجانة التي تحولت تدريجياً من مدينة مزدهرة كبيرة إلى مجرد قرية صغيرة تابعة للمرية (٢).

ويذكر العذري أن باقي عمارة بجانة ذهب في سنة ٥٩٤هــ/١٠٦٦م، ويبدو أن الفتنة البربرية التي عصفت بالاندلس في أعقاب سقوط الخلافة الأمويــة فيهـا قـد فعلـت فعلهـا في خراب مدينة بجانة التي انتقل سكانها للإقامة في فرضتها الناشئة المرية (٧).

وقد اشتهرت بجانة بحجر يشبه الياقوت الأحمر موجود في فرضتها المرية (^)، كما اشتهرت بحمة تقع في جبل شامخ يبعد عن بجانة إلى الشرق ثلاثة أميال، فقد وصف

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس، تحقیق منشور: ۸۹.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٦/٢.

<sup>&</sup>quot; سالم، تاريخ مدينة المرية الاسلامية: ٣١.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۳۹/۱.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٣٩؛ ابن سعيد، المغرب: ١٩٠/٢ العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٧.

العذري، نصوص عن الاندلس: ٨٦، ٨٧، وانظر: الحميري، المروض المعطار: ١٨٠ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٦/٥.

<sup>(^)</sup> البكري، جغرافية الاندنس وأوروبا: ١٢٨.

الحميري هذه الحمة بأنها "ليس لها نظير في الاندلس في طيب مائها وعذوبته وصفائه ولدونته ونفعه وعموم بركته، يقصدها أهل الأسقام والعاهات من جميع النواحي فلا يكاد يخطئهم نفعها"(١). "وبجوفي مدينة بجانة حمة أخرى أغزر من الحمة الأولى إلا أن الأولى أنجع في الأسقام، وأصلح للأبدان"(١).

الحميري، الروض المعطار: ٧٩.

<sup>(</sup>۱) المصدر تقسه: ۸۰،

### بَرْبُشْتَرُ Barbastro:

مدينة، يلفظ اسمها بضم الباء الثانية، وسكون الشين المعجمة، وفتح التاء المثناة من فوق (۱). وكان رسمها في الأصل أقرب إلى: بوبشتر (۱). وقد وردت لدى البكري والحميري بفتح الباء الثانية وسكون التاء: (بربشتر) ويبدو أن التاء حركت لتجنب التقاء الساكنين: الشين والتاء. وهي لدى العذري مفتوحة الباء الثانية أيضاً (1). وكذلك تم ضبطها بفتح الباء الثانية عند ابن عذاري (٥).

تقع بربشتر على بعد ستين كيلومتراً شمال سرقسطة (٢)، على أحد فروع نهر الابره Ebro بين مدينتي لاردة وسرقسطة (٧). وتعد من أعمال بريطانية (٨). وهي قريبة من مدينة وشقة التي تقع إلى الشمال الغربي منها (١).

وبربشتر من أمهات مدن الثغر الأعلى، وهي فائقة في الحصانة والامتناع (١٠٠). وقد صفها ياقوت بأنها "مدينة عظيمة في شرقي الأندلس" (١١٠). وذكر البكري أن لها عدة حصون (١٢٠).

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۱/۳۷۰.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الاندلس: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٦؛ الحميري، الروض المعطار: ٩٠.

<sup>(1)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ١٣٩.

ن<sup>ه)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٧٢ الحاشية ٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ۴۹۲ الحميري، الروض المعطار: ۹۰.

<sup>(^)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٧٠؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٢.

<sup>(1)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٣ الحاشية ١.

<sup>(</sup>۱۰) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٢؛ الحميري، الروض المعطار: ٩٠؛ وابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٧٧ الحاشية ٦.

<sup>(</sup>۱۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۷۰/۱.

<sup>(</sup>١٢) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥؛ وانظر: الحجي، الناريخ الاندلسي: ٣٥٩.

ولم تذكر المصادر التاريخية ـ باستثناء ابن الأثير ـ تاريخاً محدداً لفتح مدينة بربشـتر، أو فاتحها، ولكن تلك المصادر تكاد تجمع على أن فاتح الثغر الأعلى بما في ذلك سرقسطة ووشقة ولاردة وطركونة وبرشلونة هو موسى بن نصير، وذلك عام ٩٥هـ/١٧٩م (١). ولما كانت بربشتر إحدى مدن هذا الثغر، ولا تبعد عن سرقسطة أكثر من ستين كيلومتراً، فإن من المؤكد أن موسى هو الذي فتحها خلال العام المذكور. أما ابن الأثير فيؤكد أيضاً أن موسى هو الذي فتحها خلال العام المذكور.

وكانت بربشتر في عهد الإمارة الأموية في الاندلس موطناً للثائرين ضد بني أمية، فقد ثار فيها أيام الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/ ٢٥٨-٢٨٨م) إسماعيل بن موسى وبنوه، فقد تغلب على "بربشتر والقصر وبريطانية كلها"(")، وقد بدأ ثورته سنة مره وهما وبالله في هذه الثورة أخوه لُب الذي ورث هذه الثورة لأبنائه ("). ومن أجل القضاء على هذه الثورات وجه الأمير محمد عدة حملات للقضاء عليها، قاد بعضها أبنه المنذر، وقاد بعضها الآخر هاشم بن عبد العزيز ("). ولم يتمكن الأمراء الأمويون من القضاء التام على هذه الثورات. وفي عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (١٠٠٠-١٥٥هــ/ القضاء التام على هذه الثورات، وفي عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (١٠٠٠-١٥٥هــ/ المراء المربة وابتنى بها سوراً بالصخر "وشاد أبرجتها، وخاطب أمير المؤمنين عبد الرحمن التسجيل له على بربشتر ولاردة فسجل له عليهما (١٠٠٠-١١٨). إلا أن عمروس ما لبث أن غدر بالأمويين، فوجه إليه الخليفة

<sup>(&#</sup>x27;) المقري، نفح الطيب: ١/٣٣/١ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٦/٢ --١١٧ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١٣٥ مجهول، أخبار مجموعة: ١٠٠٩ مؤنس، فجر الاندلس: ١١٠١ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم: ١١٠١ الحجى، التاريخ الاندلسى: ١٩٠١،

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۲۷۰/۱.

<sup>&</sup>quot; العدري، نصبو من عن الاندلس: ٣٣٠٣؛ وانظر: ابن عداري، البيان المغرب: ١٠٢٠١٠١.

<sup>&</sup>quot; العذري، نصوص عن الانداس: ٣٢.

<sup>(</sup>١١ المصدر نفسه: ٣٤٠٣٢.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣٦-٣٦ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠١٠١٠

العذري، نصوص عن الانداس: ١٦٧ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٧٤ـ١٧٣.

الناصر عدة حملات، ثم "هلك عمروس ليلة السبت مستهل رجب سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة"(١).

وآلت بربشتر في عهد الخليفة الناصر إلى موسى بن محمد بن عبد الملك حيث عينه والياً عليها سنة ٢٤٣هـ/٩٥٤م، ثم وليها والياً عليها حتى وفاته سنة ٣٤٣هـ/٩٥٤م، ثم وليها بعده ابنه عبد الملك، ثم يحيى بن محمد بن عبد الملك، ومن بعده لب بن محمد بن عبد الملك، ثم ابنه يحيى بن لب بن محمد الذي انفرد "بعمالة بربشتر يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وتلثمائة"(١). وينتمي هؤلاء الولاة إلى أسرة بني تجيب العربية، وقد ظلوا يتوارثون الحكم في بربشتر حتى وقعت الفتنة التي أدت إلى قيام دول الطوائف، وذلك في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي(٢)، حيث انتقل حكمها إلى أسرة بني هود، وأولها أبو أيوب سليمان بن محمد بن هود الجذامي الملقب بالمستعين بالله (٣١٤ـ١٠٣١هـ/١٠٣١هـ/١٠٣١م)

وقبل وفاة المستعين سنة ٤٣٨هـ/١٠٤٦م (٥) قسم الملكـة بين أبنائه، وهم أبو جعفر أحمد المقتدر بالله (٤٣٨هـ/١٠٤٦م (٢) ، ويوسف المظفر، ومحمد ، ولب، والمنذر. "واستبد هؤلاء الأخوة بأعمالهم بعد أبيهم، ودعا كل واحد منهم إلى حوزته "(٧). وكان المقتدر قد ولي مدينة سرقسطة، ويوسف مدينـة لاردة، ومحمد قلعـة أيـوب، ولـب مدينـة وشـقة،

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الاندلس: ٦٨؛ وانظر: ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٧٠.

<sup>&</sup>quot; العذري، نصوص عن الاندلس: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٠٠/٤ و ٢٠٠١ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٢.٢٢١.

<sup>( )</sup> ابن خلاون، تاريخ ابن خلاون: ٢٠٩/٤؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٥٦.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٠/٣.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ٣/٢٢٢؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢٦٢.

<sup>&</sup>quot; ابن عداري، البيان المغرب: ٢٢٢/٣.

والمنذر مدينة تطيلة. وكانت بربشتر من أعمال مدينة لاردة التي وليها يوسف. وقد احتال أحمد المقتدر على إخوته "حتى أخرج بعضهم من مواضعهم، واحتال عليهم وسجنهم، وكحل بالنار بعضهم، غير أن الوالي على مدينة لاردة يوسف كان أكبرهم، وهو المسمى بحسام الدولة حمى حوزته منه"(١).

وفي عهد يوسف المظفر وقعت مأساة بربشتر التي اهتزت لها الأندلس، بل العالم الاسلامي بأسره. وقبل تناول هذه المأساة لا بد من تناول الظروف التي أدت إليها؛ فقد وقعت الحرب بين المقتدر والمظفر ابني سليمان بن هود، وكان أهل مملكة سرقسطة عندما رأوا ما صنعه المقتدر بإخوته قد سخطوا عليه، ونادوا بخلعه، وخرجت معظم المدن عن طاعته وانضمت إلى أخيه يوسف المظفر. ولكن المقتدر ما لبث أن استعاد ما فقده باستخدام الحيلة والقوة، وبالاستعانة بالنصارى. وتوطد سلطانه، واشتد بأسه، وهابه الناس (۲).

وكانت بربشتر من أعمال يوسف المظفر عندما هاجمها النورمان سنة ٢٥١هــ/١٠٦٤م، فحلت بمسلمي الاندلس محنة عظيمة تقشعر لها الأبدان (٣).

وتتلخص أحداث هذه المحنة في أن قوة من النورمان يقدر عددها بعشرة آلاف فارس قدمت من فرنسا، وانضمت إليها جموع كبيرة من الفرسان الفرنسيين، وباركها وأيدها البابا إسكندر الثاني هاجمت المدينة في أوائل سنة ٥٦هـ/ربيع سنة ١٠٦٤م، وكانت بقيادة الكونت : بلدوين دي فلاندس El Conde Balduino de Flandes كقائد عام، وهو الذي ورد في

۱۱۱ ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۲۲/۳.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٣٢٣ـ٤٢٢ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٩ الحاشية ١١ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ٢٢٣ـ٢٦٢ خليل السامرائي، علاقات المرابطين بالمصالك الاسبانية بالاندلس وبالدول الاسلامية: ٥٩٠١ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٥٩.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٢٥ ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٧٠ الحميري، الروض المعطار: ٩٠.

المصادر التاريخية الاسلامية باسم: البيطين (۱۱) أو البيطبين أو البيطش أو البيطش النين تجمعوا للمشاركة في هذه الحملة الصليبية فهم: جيوم دي مونتروي، حامل شعار البابوية، الذي أرسله البابا على رأس فرقة من الفرسان الايطاليين، وسانشو راميرو ملك أرغون، والكونت أورخيل، قائد جيوش قطلونية، والبارون روبسرت كرسبين، قائد جيوش جنوبي فرنسا، وجي جيوفروا، قائد جيوش بواتيه وبوردو (۱۱). وازدادت قوات الحملة بتجمع هؤلاء القادة، فبلغ تعدادها ـ كما تذكر بعض المصادر ـ أربعين ألفاً (۱۰).

وتوجهت هذه الحملة إلى مدينة وشقة لاحتلالها، وقد حاصرتها أياماً إلا أنها لم تتمكن من اقتحامها، فتركتها وتوجهت إلى مدينة بربشتر<sup>(۲)</sup>، "ونازلها وحاصرها، وقصر يوسف بن سليمان بن هود في حمايتها، ووكل أهلها إلى نفوسهم"<sup>(۷)</sup>. واستمر الحصار أربعين يوماً، والمسلمون صامدون داخل مدينتهم الحصينة، وقد جاهدوا الأعداء، ووقعت الحرب سجالاً بين الطرفين، وتخاذل المقتدر بن هود عن نجدة المسلمين فيها، ومع ذلك تمكن أهلها من قتل خمسمائة من المهاجمين<sup>(۸)</sup>.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٩.

<sup>&</sup>quot; البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٣؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٥٢٠.

الحميري، الروض المعطار: ٩٠.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٩-٧٠ الحاشية ٢٢ السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١٥٩ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٣ الحاشية ١١ عنان، دول الطوانف: ٢٦٥-٢٦٥ والحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٦٠.

<sup>(\*)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٩٠؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبها: ٩٤.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٤/٣-٢٢٥؛ انظر: عنان، دول الطوائف: ٢٦٥؛ السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٤٤٩/٤.

<sup>(^)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤/٩٤٤؛ وانظر: السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٠؛ عنان، دول الطوائف: ٢٠٠.

وبعد أن طال الحصار، اضطربت أحوال بربشتر "ووقع فيما بين أهلها تنازع في القوت لقلته، واتصل ذلك بالعدو، فشدد القتال عليها، والحصر لها حتى دخل المدينة الأولى في خمسة آلاف مدرع، فدهش الناس، وتحصنوا بالمدينة الداخلة، وجرت بينهم حروب شديدة... ثم اتفق أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سرب موزون انهارت وفسدت، ووقعت فيها صخرة عظيمة سدت السرب بأسره، فانقطع الماء عن المدينة، ويئس من بها من الحياة، فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال، فأعطاهم العدو الأمان، فلما خرجوا نكث بهم وغدر"(۱).

ويذكر ابن عذاري أن رجلاً خرج من قصبة المدينة إلى المهاجمين، ودلهم على مجرى الماء "فساروا إليه وهدموه، وحالوا بينه وبين الاتصال بقم السرب، فعدم أهلها الماء، ولم يكن لهم صبر على العطش"(٢). وهكذا كان قطع الماء عن المدينة سبباً مباشراً لرضوخها، ومن شم تعرض أهلها لما تعرضوا إليه من بلاء على يد النصارى(٣).

وقد أسهبت المصادر الاسلامية في تصوير الفظائع التي ارتكبت في بربشتر، وفي الرزايا التي حلت بأهلها، فقد ذكر البكري أن الأعداء دخلوها "فقتلوا عامة رجالها، وسبوا فيها من ذراري المسلمين ونسائهم ما لا يحصى كثرة. ويُذكر أنهم اختاروا من أبكار المسلمين وأهل الحسن منهن خمسة آلاف جارية، وأهدوهن إلى صاحب القسطنطينية، وأصابوا فيها من الأموال والأمتعة ما يُعجز عن وصفه".

<sup>&</sup>quot; المقري، نقح الطيب: ٤٤٩/٤.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٢٥/٣.

<sup>(7)</sup> انظر: السامر اني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١٦١ عنان، دول الطوانف: ٢٦١ـ٢٦٦.

وذكر ابن عذاري أن المهاجيمن "سبوا الحريم والذرية، وحصلوا منها على أموال جليلة... وحصل بأيدي الروم من نساء أهل بربشتر وذريتهم قرب المائة ألف"(١). كما ذكر أن حصة البيطين من النساء كانت أربعة آلاف "اختارهم أبكاراً من الثمانية أعوام إلى العشرة، فأهدى منهم لملكه ما شاء"(١).

أما المقري فينقل عن شاهد عيان هـو ابـن حيـان الـذي آلمته الأعمـال الوحشية الـتي ارتكبها النورمان، فوصفها بتوجع قائلاً "ومن نـوادر مـا جـرى على هـذه المدينة ــ لـا فسدت القناة وانقطعت المياه أن المرأة كانت تقف على السور، وتنـادي مـن يقرب منهـا أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو لولدها فيقول لها: أعطيني ما معك، فتعطيه ما معها من كسوة وحلى وغيره".

"... ثم نادى الملك بتأمين من بقي، وأمر أن يخرجوا فازدحموا في الباب إلى أن مات منهم خلق عظيم، ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من الازدحام في الأبواب ومبادرة إلى شرب الماء، وكان قد تحيز في وسط المدينة قدر سبعمائة نفس من الوجوه، وحاروا في نفوسهم، وانتظروا ما ينزل بهم، فلما خلت ممن أسر وقتل، وأخرج من الأبواب والأسوار، وهلك في الزحمة نودي في تلك البقية بأن يبادر كل منهم إلى داره بأهله، وله الأمان، وأرهقوا وأزعجوا، فلما حصل كل واحد بمن معه من أهله في منزله اقتسمهم الأفرنج لعنهم الله تعالى بأمر الملك، وأخذ كل واحد داراً بمن فيها من أهلها...".

"وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برؤوس الجبال، وتحصنوا بمواضع منيعة، وكادوا يهلكون من العطش، فأمنهم الملك على نفوسهم، وبرزوا في صور الهلكي من العطش،

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٥٢٥.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳/۲۲۰.

المقري، نفح الطيب: ٤٥٠/٤.

فأطلق سبيلهم، فبينما هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر ممن لم يشهد الحادثة، فقتلوهم إلا القليل ممن نجا بأجله".

ومن أشنع ما نزل بالمسلمين في بربشتر تلك الفظائع التي لا يرتكبها إلا أخس المحاربين وأنذلهم، فقد كان النصارى بعد أن استولوا على المدينة "يفتضون البكر بحضرة أبيها، والثيب بعين زوجها وأهلها، وجرى من هذه الأحوال ما لم يشهد المسلمون مثله قط فيما مضى من الزمان، ومن لم يرض منهم أن يفعل ذلك في خادم أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن خوله وغلمانه يعيثون فيهن عيثة، وبلغ الكرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة"(۱).

ويصور ابن عذاري فظائع النصارى في هذا المجال، فيذكر أنهم كانوا "يهتكون حريم أسراهم وبناتهم بحضرتهم إبلاغاً في نكايتهم، ويعبثون في الثيب، ويفتضون البكر، وزوج تلك وأبو هذه موثق في الحديد..."(٢).

وهكذا حاقت بأهل بربشتر مأساة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً ""، وقد شـجع النصارى على ارتكابهم الفظائع فيها تفرق المسلمين وتشتتهم، فكانت عبرة، وكانت جرحاً دامياً سيظل ينزف إلى أن تتوحد الكلمة، وينغسل العار.

١) المقري، نفح الطيب: ٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عذارى، البيان المغرب: ۲۲٦/۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> لمزيد من التفاصيل عن مأساة بربشتر، انظر: المقري، نفح الطيب: ٤/٤٦-٤٠٤٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٧٠/١ ٢٢٦٢٢ الحميري، الروض المعطار: ٩٠٠ ياقوت، معجم البلدان: (٣٧٠/١ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٠-٩٠٤ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦-٥٧٤ وانظر أيضاً: عنان، دول الطوائف: ٤٢٢-٣٦٩ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٥-٣٦١ السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٨٥-٢٦.

وقد وصف الفقيه الزاهد ابن العسال مأساة بربشتر في قصيدة منها(١٠):

لم تخط لكن شأنها الإصماءُ
لم يبق لا جبل ولا بطحاءُ
في كل يوم غارة شعـــواءُ
فحُماتنا في حربهم جُبناءُ
طفل ولا شيخ ولا عـــذراء
فله إليها ضجـة وبغــاءُ
فوق التراب وفرشه البيـداء
قد أبرزوها مالها استحفاءُ
فعليه بعد العرزة استحــذاء

ولقد رمانا المشركون بأسهــم هتكوا بخيلهم قصور حريمها جاسوا خلال ديارهم فلهم بها ماتت قلوب المسلمين برعبهم كم موضع غنموه لم يُرحم به ولكم رضيع فرقوا عن أمــه ولرب مولود أبوه مجــدلُ وحصونة في خدرها محجوبة وعزيز قوم صار في أيديهــم

وبعد أن فعل النصارى فعلتهم في بربشتر انسحبوا منها تاركين فيها حامية من ألف فارس وأربعة آلاف راجل<sup>(۲)</sup>. وأخذوا معهم "من بنات المسلمين الجواري الايكار والثيبات ذوات الجمال، ومن صبيانهم الحسان ألوفاً عدة..."(").

وبنات المسلمين اللواتي أخذهن النصارى معهم لتقديمهن (هدية) لصاحب القسطنطينية ـ تجاوز عددهن الخمسة آلاف، كما تشير بعض الروايات، إذ يذكر ياقوت أنهن سبعة آلاف "بكر منتخبة" (4) هذا إضافة إلى "ألف وخمسمائة جارية أبكاراً" كن من نصيب

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٩٠ـ٩١.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٢٠ـ٢٢٦/ وانظر المقري، نفح الطيب: ٤٥١/٤ حيث يذكر أن الحامية التي بقيت فيها مؤلفة من ألف وخمسمائة فارس وألفي رجل.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ١/٤٥١ وانظر: البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٤.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٧٠.

<sup>(&</sup>quot;) المقري، نفح الطيب: ٤٤٩/٤.

قائد خيل رومه. أما الغنائم الأخرى فكانت مقاديرها هائلة، يدل على ذلك العدد الكبير من الجمال التي حُملت عليها تلك الغنائم، فقد بلغ خمسمائة جمل (١٠).

ولما وصلت أنباء هذا الخطب الجلل الذي حلّ ببربشتر إلى قرطبة، وتناهت إلى الأسماع تلك الأعمال الوحشية التي ارتكبها النصارى، اهتزت الاندلس من أقصاها إلى أقصاها، وخاصة أن بربشتر كانت منذ عهد الفتح الإسلامي قد "رسخ فيها الإيمان، وتدورس القرآن"(۲).

وكان أول من هبّ لنجدة بربشتر هو المقتدر بن هود الذي شهد مأساتها عن كثب، ولحقه من جرائها الوزر الأكبر، وتعرض بسببها للنقد واللوم الشديدين لأنه لم يحرك ساكناً عندما كانت في امس الحاجة لمن يذب الكفار عنها<sup>(۱)</sup>. وقد نادى ابن هود "بالنفر للجهاد في سائر بلاد المسلمين"<sup>(1)</sup>، وكان أول من استجاب لندائه المعتضد بن عباد، ملك إشبيلية<sup>(0)</sup>. وتأهب ابن هود لقصد بربشتر في جموع من المسلمين الذين وفدوا من سائر بلاد الاندلس. وقد ذكر ابن عذاري أن هذه الجموع بلغت "ستة آلاف من الرماة العقارة"<sup>(۱)</sup>.

وكانت الحامية النصرانية التي بقيت في بربشتر بعد رحيل الغزاة بقيادة الكونت أورخل (El Conde Urgel) ابن أخي ملك أراغون سانشو راميرو(٧).

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ٤/٤٤١- ٥٥٠.

٢) المصدر نفسه: ٤٥٣/٤.

<sup>&</sup>quot; المصدر نفسه: ٤/٥٤/٤ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٧٣ الحاشية ٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٧.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤٥٤/٤.

<sup>(1)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٧/٣؛ وانظر: الحميري، الروض المعطار: ١٩١ المقري، نفح الطيب: ٤/١٥٤.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٧٣ الحاشية ٢؛ وانظر أيضاً: السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٠.

وقد ضرب المقتدر بن هود الحصار حول بربشتر في جمادى الأولى سنة ١٠٩هـ/١٠٦٥، واستبسل المجاهدون في استرجاع مدينتهم، "فلما عاين الكفار قوة المسلمين، وكثرة حماتهم ورماتهم أغلقوا أبوابهم... فأمر ابن هود المقتدر بالله بالنقب لسورها، وأمر الرماة أن يتعفوا السور لئلا يمنع الكفرة النقابة من النقب "(١). وبعد أن تمكن المسلمون من نقب السور اقتحموا المدينة، والتحموا مع النصارى في معركة حامية الوطيس، وقتلوا منهم "نحو ألف فارس وخمسة آلاف راجل، ولم يُصب من جماعة المسلمين إلا نحو الخمسين"(١).

وتمكن المسلمون من استرجاع بربشتر في جمادى الأولى ٥٥ هـ/١٠٦٥م بعد مقتل جميع حاميتها وعلى رأسهم الكونت أورخل<sup>(٦)</sup>. وبذلك "غسلوها من رجس الشرك، وجلوها من صدأ الإفك"<sup>(٤)</sup>. وتلقب ابن هود منذ ذلك التاريخ بلقبه: المقتدر با لله<sup>(٥)</sup>، وشاع له "صنيع في بلاد المسلمين لهذا الفتح الذي اتفق على يديه"<sup>(٢)</sup>.

وقد غنم المسلمون من بربشتر "نحو ألف فرس وألف درع وأموال كثيرة، وثياب جليلة، وعدة، وسلاح"(٧). وكان بإمكان المسلمين وقد دخلوا بربشتر منتصرين أن يفعلوا بالنصارى ما فعلوه بالمسلمين فيها عندما احتلوها، ولكن خلق الاسلام كدين محبة وتسامح منعهم من ذلك، إذ لم تشر المصادر التي أوردت تفاصيل استرجاع بربشتر إلا إلى أن المسلمين

ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٢٧/٣؛ وانظر أيضاً: عنان، دول الطوائف: ٢٦٩؛ السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٢٧؛ المقري، نفح الطيب: ٤٤٥٤/٤ الحميري، الروض المعطار: ٩١.

البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٢٢٧/٣ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٧٤ الحميري، الروض المعطار: ٩١.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٤٥٤/٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٢٢٧٣.

<sup>(°)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٨-٢٢٧/٣.

<sup>(\*)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٩١؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٧/٣.

فتحوها، وقتلوا المحاربين من النصارى، وغنموا خيلهم وأسلحتهم، وذلك باستثناء إشارات عامة أوردها بعضهم مثل الحميري الذي قال وهو يتحدث عن ابن هود بعد استرجاعه المدينة "وسبى النساء والذرية، ودخل منها سرقسطة نحو خمسة آلاف سبية مختارة"(۱).

وحكم الثغر الأعلى بعد أبي جعفر أحمد المقتدر بالله ابنه أبو عامر يوسف المؤتمن (١٠٤ع-١٠٨١هـ/١٠٨١م)، ثم انتقل الملك بعده إلى أبي جعفر أحمد، المستعين بالله (١٠٤٥هـ/١٠٨٥مهـ/١٠٨٥م)، وفي عهده أخضع المرابطون ممالك الطوائف واحدة بعد الأخرى باستثناء مملكته سرقسطة، فقد هادى الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين، وكاتبه قائلاً: "نحن بينكم وبين العدوسد"، لا يصل إليكم منه ضرر ومناعين تطرف، وقد قنعنا بمسالمتكم، فاقنعوا منا بها إلى ما نعينكم به من نفيس الذخائر"(").

وكانت بربشتر إحدى المدن التي يتألف منها الثغر الأعلى، أما أهم مدنه الأخرى فهي: سرقسطة وتطيلة وقلعة أيوب ودروقة ووشقة ولاردة وإفراغة، وقد استشهد أبو جعفر أحمد المستعين بالله بن هود في معركة قرب تطيلة سنة ٥٠٣هـ/١١٩م فآل حكم الثغر إلى ابنه أبي مروان عبد الملك الذي انتقل إلى رُوطة سنة ٥٠٣هـ/١١٩م. وتحالف مع ألفونسو الأول، ملك أرغون ضد المرابطين، فخلعوه، ودخلوا سرقسطة في السنة المذكورة (٢٠).

وتعرضت سرقسطة في عهد المرابطين للغزو النصراني، وسقطت في يد ألفونسو الأول (المحارب) ملك أرغون سنة ١٢هه/١١١٨م (أ)، ثم تهاوت مدن الثغر الأخرى بما فيها بربشتر.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٩١.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٤/٤٤/٤ وانظر أيضاً: سعدون نصر الله، دولة المرابطين في المغرب والاندلس: ١٩٨١٤ السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١٩٨ـ١٩٧.

<sup>(°)</sup> السامر اني، علاقات المر ابطين بالممالك الاسبانية: ١٩٩١-٢٠٠ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٣٣.

<sup>&</sup>quot; ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٩-١١٩.



Barbastro. Pasco del Coso

(Foto Gallifa)

### بُرْجَة Berja، Virgi

مدينة متوسطة، ضبطت بعض المصادر اسمها بفتح الباء (١)، وبعضها الآخر بضمها (٢). وقد كانت قديماً تسمى (Virgi) .

تقع برجة في إقليم المرية بشرق الاندلس<sup>(1)</sup>. وهي إلى الغرب من ألمرية على مقربة من ساحل البحر المتوسط<sup>(0)</sup>. وتقع إلى الشمال الغربي على مقربة منها مدينة دلاية (Dalia). وقد اعتبرها ياقوت من أعمال إلبيرة<sup>(1)</sup>، وعدها ابن الخطيب حصناً من حصون مملكة غرناطة<sup>(۷)</sup>، وليس في ذلك تعارض، فكلاهما يتحدث عن منطقة واحدة.

وتجدر الاشارة إلى أن العذري ذكر مدينة باسم بُرجة (Borja)، ووضح الأهواني أنها مركز في سرقسطة (1). ويبدو أنها مدينة أخرى ـ غير برجة المرية ـ اندثرت، إذ لم يذكرها غير العذري.

وتبعد برجة المرية عن مدينة ألمرية مرحلة (١٠)، أو نحو خمسين ميلاً. وهي على واد مبهج يعرف بوادي عذراء (١١)، و "بها أسواق وصناعات وحسروث ومزارع "(١٢). وتكثر فيها

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٣٧٤ ابن سعيد، المغرب: ٢/٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٨٩/ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٥٨/١ معيار الاختيار: ٥٥.

<sup>(</sup>۳) ابن الخطيب، مشاهدات: ۸۱، ج۲.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٥٠/١، ج٥؛ حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٦٣.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣٧٤/١.

<sup>(</sup>Y) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٩.

<sup>(^)</sup> العذرى، نصوص عن الاندلس: ٣٣٠.

<sup>(</sup>¹) العذري، نصوص عن الانداس: ١٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٣/٥.

<sup>(</sup>۱۱) ابن سعيد، المغرب: ٢٢٨/٢؛ المقري، نفح الطيب: ١٥٠/١

<sup>(</sup>١٢) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٣/٥.

الأشجار والأزهار، وتتميز بمناظرها الخلابة. وقد وصفها ابن الخطيب فقال: "ما هي إلا بهجة ناظر، وشرك خاطر، ونسيجة عارض ماطر"(١). وبسبب حسن مناظرها تسمى: بهجة، وفيها يقول أبو الفضل بن شرف القيرواني(١):

| وارتد لنفسك بهجه    | حُطَّ الرحال ببرجـــة |
|---------------------|-----------------------|
| ودوحة مثل لُجـــهْ  | فــــــي قلعة كسلاحٍ  |
| وروضها لك فُرجـــه  | فحصنها لك أمـــن      |
| كعمُرة وهي حجّـــهُ | كل البلادِ سواهــــا  |

وإضافة إلى الفواكه الجليلة، والأزهار الجميلة، يوجد في برجة معدن الرصاص (٣). وأكثر ما يعمل أهلها بانتاج الحرير الذي يعد غلتهم الرئيسية (٤).

ولم تكن برجة بالمدينة المهمة على المستوى الاستراتيجي، ولذلك لم تورد المصادر إشارات واضحة إلى فتحها أو سقوطها، غير أن هناك ما يشير إلى أنها ظلت في أيدي المسلمين حتى سنة ٩٨٥هـ/١٤٨٩م حيث كانت تابعة لملكة أبي عبد الله الصغير في غرناطة، ويبدو أنها سقطت في ذلك العام، ثم منحت بعن أراضيها للصغير وفقاً لشروط تسليم غرناطة سنة ١٤٩٧هـ/١٤٩٢م (°).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب: ٢٢٨/٢؛ المقري، نفح الطيب: ١٥١/١.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، معيار الأختيار: ٥٦.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤٧٣/٤؛ حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٦٣؛ عنان، نهاية الاندلس: ٢٣٦.

## : Bardal برذال

مدينة من إقليم برغش، كاملة شاملة بضروب النعم، كثيرة الفواكه، بينها وبين البحـر اثنا عشر ميلاً (١).

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٤٨٦ وصفة جزيرة الأندلس: ٤١.

### برذیل Beaurdeaux:

مدينة في بلاد جليقية تقع على نهر جرونة (١) ، وذكر المقري أنها من مدن الركن الثاني من أركان الأندلس، و "هو بشرقي الأندلس بين مدينة فربونة ومدينة بُرذيل مما بأيدي الفرنجة اليوم بإزاء جزيرتي ميورقة ومنورقة "(١) . وسميت المدينة باسم إقليم بُرذيل، وهو من أشرف أقاليم تلك الناحية ، كثير الكروم والفاكهة والحبوب. وهي مدينة كبيرة مبنية بالكلس والرمل. ونهر جرونة الذي تقع عليه نهر عجّاج "وربما عطبت مراكب المجوس (النورمان) فيه عند الأهوال لاتساعه وانخراقه "(٣) . وتبعد مدينة برذيل عن مصب نهرها في البحر مائة وخمسين ميلاً . وأهلها في أخلاقهم ولباسهم على أخلاق الجليقيين، وفي داخلها بنيان منيف على سوار عالية جليلة هو قصر طيطش. وفي سواحل هذه المدينة يوجد العنبر (١) . ويقابل مدينة بُرذيل نربونة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (٥) آخر بلاد الأندلس من جهة الشمال والمشرق، وذكر أنها تصنع سيوفاً مشهورة بالجودة، عرفت بالسيوف البرذلية (١) .

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٢٨/١؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤١.

 <sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: ۱۳۰/۱.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤١.

<sup>(</sup>۱) المصندر نفسه: ۲۰۱۱.

<sup>(°)</sup> البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفح الطيب: ٢٠٢/١.

## بَرْشَانَـة Purchena:

ذكر ياقوت برشانة من قرى إشبيلية، وقال في لفظ اسمها: بالفتح، وبعد الألف نون (۱). ووردت لدى الحميري بضم الباء: بُرشانة، وقال: "حصن على مجتمع نهرين، وهو من أمنع الحصون مكاناً، وأوثقها بنياناً، وأكثر عصارة "(۱). وذكر ابن سعيد بُرشانة بالضم أيضاً، وقال: "من حصون بسطة، على نهر المنصورة المشهور بالحسن، لما عليه من الضياع، والحصون، والجنان "(۱). وتدل هذه الاشارات على أن هناك أكثر من موقع يسمى برشانة، فهناك برشانة الواقعة في ولاية جيان (۱)، وهناك برشانة أخرى تقع إلى الشمال من مدينة ألمرية على طريق وادي آش (۱)، وهي المعنية هُنا. وتقع على نهر المنصورة إلى الغرب من مدينة المنصورة "، وتعد حصناً من حصون المرية (۱)، وصفه ابن الخطيب بأنه "حصن مانع، وجناب يافع، أهلها أولو عداوة لأخلاق البداوة، وعلى وجوههم نضرة وفي أيديهم نداوة "(۱).

ويذكر ابن الخطيب أن أهل برشانة كانوا "يداوون بالسلافة على الجلافة، ويؤشرون على التخلف على لذة الخلافة" (١٠)، وقد أدى ذلك إلى انتشار الفسق والمجون بينهم (١٠). أما نساء برشانة فكن يتمتعن بالحسن والجمال، وذلاقة اللسان. "إلا أن جفنها ليس بذي سور بقية مما يتقيه، ووغدها يتكلم بملء فيه، وحليمها يشقى بالسفيه، ومحيّاها تكمن حيّة الجور فيه "(١٠).

المعجم البلدان: ١/٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الانداس: ٤٢.

<sup>(</sup>r) ابن سعيد، المغرب: ٨١/٢.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩٠، ج ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٩٩١، ج٥.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢/٢٤١، ج٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر نفسه: ٢/٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٩.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٩.

<sup>(</sup>۱۱) المصيدر نفسه: ٥٩.

## بَرْشَلُونَة Barcelona:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح الباء وسكون الراء وفتح الشين وضم اللام، وبعضهم ينطقه: برشنونة، وبرجلونة (بالجمع بين الشين والجيم) . تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الشمال الشرقي من طرّكُونة، وبينهما خمسون ميلاً (٢٠). وبين برشلونة وجزر البليار (الجزائر الشرقية) مائة وستون كيلومتراً (٣). "ويليها على ساحل البحر من المشرق مدينة أربونة "(١).

وبرشلونة مدينة قديمة، ربما بناها الفنيقيون<sup>(°)</sup>. وأصبحت سنة ١٥٤م مدينة قوطية<sup>(۲)</sup>، وظلت كذلك إلى أن فتحها المسلمون.

وكانت برشلونة مدينة متوسطة "لا بالصغيرة ولا بالكبيرة" (١٠)، وعليها سور منيع وبها ربض (١٠). وقد ذكر المقري عن ابن سمعيد أنها غير داخلة في أرض الاندلس أ. "والدخول اليها والخروج عنها إلى الاندلس على باب الجبل المسمى بهيكل الزهرة "(١٠). ولدينة برشلونة ميناء وصفه الحميري بأنه (تُرشُ ) لا تدخله المراكب إلا عن معرفة (١١).

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٣، ١٦٦١ ابن الخطيب، الإحاطة: ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٤٤٢ المقري، نفح الطيب: ١٢٨/١ الحاشية ٣٣ وانظر: البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٦ الزهري، الجعرافية: ٧٧.

<sup>(</sup>r) سيسالم، جزر الاندلس المنسية: ١٥.

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ٧٧.

<sup>(°)</sup> حتاملة، أيبيريا: ١٢٨.

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه: ۲۰۹.

<sup>(</sup>٧) الزهري، الجعرافية: ٧٧.

<sup>(^)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٦.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٧٨/١.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٤٢.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه: ٤٢.

#### بر شاو نه



Barophona - Plaza de Linguissano



Barratona, Jardines y paseo de la Laposisten en Montpolit

يوجد في ناحية برشلونة اللؤلؤ إلا أنه جامد اللون<sup>(۱)</sup>. وهي "كثيرة الحنطة والحبوب والعسل"<sup>(۲)</sup>.

اختلفت المصادر في فاتحها وتاريخ فتحها، ولكنها اتفقت على أنها "مما استفتح المسلمون في أول فتح الأندلس" أنه فقد ذكر المقري أن موسى بن نصير بعد لقائه مع طارق أثم موسى الفتح، وتوغل في الاندلس إلى برشلونة في جهة الشرق... ودوّخ أقطارها، وجمع غنائمها أنه أن يذكر أن بعوث طارق وسراياه ملكت مدينة برشلونة أن ويؤكد آخرون أن فاتحها هو موسى بن نصير سنة ٩٣هـ/٢١٧م (١١) والأرجح أنها فتحت على يد موسى بن نصير سنة ٩٥هـ/٢١٧م وذلك قبل عودته إلى القيروان في السنة نفسها، حيث أمضى بقية السنة هناك "وارتحل إلى المشرق سنة ست بعدها بما كان معه من الغنائم والذخائر والأموال (١٠).

واستقر في برشلونة بعد فتحها قبائل عربية ترجع في نسبها إلى: تجيب من كندة (١٠). وقد أصبحت منذ فتحها قاعدة أمامية، ومركزاً حصيناً تنطلق منه الجيوش الاسلامية لاستكمال الفتح في الشمال، يدل على ذلك ما قام به عنبسة بن سحيم الكلبي، والي الاندلس (١٠٣هـ/٧٢٧م) فاتحاً،

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٤٢/١ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الانداس: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) الزهري، الجعرافية: ٧٧.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢٣٣/١.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ١/٢٧٣.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ١١٢/٢ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٥٠/٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> انظر: سالم، تاريخ المسلمين وآشارهم في الاندلس: ١٠٤، ١١١ عنان، دولة الاسلام في الاندلس: ٤٤٧ الحجى، التاريخ الاندلسي: ١١٩.

<sup>(^)</sup> المقري، نفح الطيب: ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>١) انظر: مؤنس، فجر الاندلس: ٣٧١، ٣٧٤.

<sup>(</sup>١٠) مجهول، أخبار مجموعة: ٢٤؛ المقري، نفح الطيب: ٣/٢١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٧/٢.



Balankina Vista par in

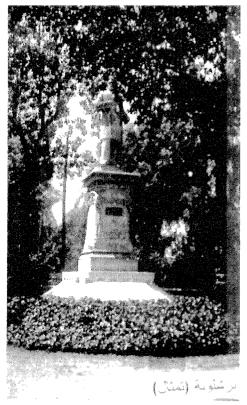

Haraton Mountaine Alexander

واستولى على مدينتي قرقشونة ونيمة، وأخد من أهلهما رهائن نقلهم إلى يرشلونة (١٠).

وكان من ولاة برشلونة في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل (١٣٦-١٧٨هـ/ ٥٥٧هـ/ ١٠٥٨م): سليمان بن يقظان الأعرابي، كما كان والياً على سرقسطة: الحسين بن يحيى الانصاري (٢٠). وقد تواطأ الواليان مع ملك الفرنجة (شارلمان بن بيبان) الذي تدعوه المصادر الاسلامية: قارلة، ضد الأمير الأموي. ففي سنة ١٥٧هـ/٤٧٧م "أخرج سليمان بن يقظان الكلبي قارلة ملك الإفرنج إلى بلاد المسلمين من الأندلس، ولقيه بالطريق وسار معه إلى سرقسطة، فسبقه إليها الحسين بن يحيى الانصاري من ولد سعد بن عبادة وامتنع بها، فاتهم قارله ملك الإفرنج سليمان، فقبض عليه، وأخذه معه إلى بلاده، فلما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن هجم عليه: مطروح وعيشون ابنا سليمان في أصحابهما، فاستنقذوا أباهما، ورجعا به إلى سرقسطة، ودخلوا مع الحسين، ووافقوا على خلاف عبد الرحمن (٣٠٠٠).

وتشير بعض الروايات إلى أن عبد الرحمن الداخل عندما علم بتواطؤ والي برشلونة ووالي سرقسطة، وزحفهما مع شارلمان نحو سرقسطة أرسل حملة بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي، فلم يظفر بهم، بل أسروا ثعلبة، لكنهم باؤوا بالفشل، وتفرق شملهم، وعاد شارلمان بحملته بالخيبة (1).

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٧/٢؛ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٣٨، مونس، فجر الاندلس: ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۰۸/۲ المقري، نفح الطيب: ۴٤٨/۳ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ۲۰۱۱ والحجي، التاريخ الاندلسي: ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير، الكامل في التاريخ: ٦/٤/١.

لمزيد من التفاصيل حول حملة شارلمان واشتراك والي برشلونة في المؤامرة انظر: العذري، نصبوص عن الاندلس: ٢٥٥-٢٦١ مجهول، أخبار مجموعة: ١١٠-١١١ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٥-٥٧٥ المقري، نفح الطيب: ٣/٣٠ وانظر أيضاً: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢١٨-٢٢٦ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٠٢.

ولم تلبث برشلونة إلا قليلاً حتى سقطت في أيدي الملك النصراني شارلمان، ففي سنة ولم المدرول المدرولة بقيادة ابنه لويس. وأنقسم هذا المجيش إلى فرقتين إحداهما بقيادة حاكم جيرونة توجه لمحاصرة برشلونة، والثاني بقيادة جيوم كونت دي تولوز للمرابطة إلى الجنوب الغربي من المدينة، للحيلولة دون وصول أي مدد لها. وكان والي برشلونة حينئذ: سعدون الرعيني، وكانت الاندلس تحت حكم الأمير الأموي الحكم بن هشام (الربضي) (١٨٠١-٢٠٣هـ/٧٩٦/م) الذي كان مشغولاً وقت محاصرة برشلونة ـ بمطاردة الثائرين عليه وفي مقدمتهم عبد الله البلنسي (١٠).

وصمدت برشلونة، وصمم واليها سعدون الرعيني على مقاومة شارلمان، وظل ينتظر المدد حتى نفدت الأقوات. ووصلت في الوقت نفسه قوات نصرانية جديدة، وتم تشديد الحصار على برشلونة. وعندئذ غامر والي المدينة، فخرج بنفسه محاولاً الوصول إلى قرطبة لطلب العون، ولكن النصارى أسروه. وكانت برشلونة قد اشتدت معاناتها، وقتل كثير من أهلها، وفتح النصارى عدة ثغرات في أسوارها، ودخلوها فاضطرت إلى التسليم وذلك سنة أهلها، وفتح النصارى عدة ثغرات في أسوارها، قطلونية النصرانية، التي أصبحت فيما بعد مملكة أرغون (۲).

وأصبحت برشاونة منذ أن احتلها النصارى منطلقاً للاعتداء على ثغور الاندلس الشمالية، واستمرت محاولات المسلمين لاستعادتها طويلاً، ونشبت فيها أو بسببها معارك وحروب، ومن ذلك ما وقع سنة ١٩٧هـ/١٨٨م حسبما يذكر ابن سعيد(1)، أو سنة ١٩٩هـ/

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨/٢ حيث يذكر أن ثورة البلنسي وعم الحكم استمرت حتى سنة ١٨٧هـ، وفيها انعقد أمانه بإجراء الأرزاق عليه وذلك ألف دينار كل شهر؛ وانظر: عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطوب: ۱/۱۳۳۹ وانظر التفاصول لدى: عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصور الإمارة: ۱۲۲۲-۱۲۲۷ سالم، تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس: ۱۲۲۱ المجي، التاريخ الاندلسي: ۲۶۸.

<sup>(</sup>r) عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عمسر الإمارة: ٢٢٧.

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، المغرب: ۱/۱،



Barcelona. Aista del (edificio Barnada) Casa Prigo, donde veranea una colonia de niñas.



Barretona Montputch

٥٨١م حسيما بذكر ابن عذاري فعد وجه الأسير الأموي الحكم بن هشام عمه عبد الله البلنسي (بعد أن اصطلح معه) على رأس حملة إلى برسلونة "وكان يوم الخميس؛ فأراد من معه مناشبة الحرب، وتشوفوا للفتال، فمنعهم حتى إذا كان في اليوم الثاني، وهو يوم الجمعة وقت الزوال. أمر بتعبنة الختانب، ونصب الردود، وقام فصلى ركعتين؛ ثم نادى في الناس، ورحب هو وصن معه، وناهض أهل الشرك .. فمنحهم الله أكتاف المشركين، وانهرموا، وقتل عامنهم، وفرق جمعهم. فلما أقلع عن القتال وانجلت الحرب، نصب قناة طويلة، فأتبتت في الأرض، وأمر بالرؤوس فجمعت وطرحت حواليها حتى غابت القناة فبها، ولم نظهر ""

وغزا عبيد الله بن عبد الله البلنسي برشلونة سنة ٢١٢هـ/٨٢٧م في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الناني (الأوسط) (٢٠٦ـ٣٣٨هـ/٢٨٦مم) "وتردد في تدويخها وانتسافها ستين بوما" ووجه الأمير إليها حملة أخرى سنة ٣٣١هـ/١٨٥م عاثت في نواحيها"

وأرسل الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/١٥٨مم) حملة إلى نواحي برشلونة، فعانت فيها، وفتحت حصونا من برشاونة، ثم رجعت أما وكذلك فعل الحكم المسننسر (٣٥٠-٣٦٦هـ/١٩٦١م)، فعد اغزى أحمد بن يعلى ويحيى بن محمد التجيبي إلى برشلونة، "فعائت العساحر في نواحيها" أ

<sup>(</sup>۱) ادر عداري، البدان السعريب ٢/٤٧٠.

<sup>(</sup>۱) ابن عدار نوره البدان المعرب ٢/٤٧٤ و انظر: ابن سعيد، المعرب: ١/١٤١ سالم، باريخ المسلمين و اثبار هم في الانداس. ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) ادر عدار بي، الديل المعرف ۱۸۳/۲ و انظير: سيام، تياريخ المسلمين و اتيار هم هي الاندليس: ۱۲۳۹ و انظير. عملي، دوله الاستذم في الاندلس، عصير الإمارة: ۲۶۵.

<sup>(</sup>۱) المفري، نفح الطنب ۲/۱۳۶۳.

<sup>( )</sup> المقدي، نفح الطبيب ١/١٥٠.

<sup>(1)</sup> Harry Haus (1/787).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ملك برشلونة طلب من الخليفة الأموي الحكم المستنصر تجديد صلح كان عقده مع جده الخليفة الناصر (٣٠٠-٣٥٠هـ/٩٦١-٩٦١م)، وذلك على أثر ما تعرضت له برشلونة على يد التجيبي، وأرسل إليه ملكها هدية ثمينة، فعقد له الصلح (١٠).

وكانت أقوى حملة إسلامية تعرضت لها برشلونة تلك التي قادها المنصور محمد بن أبي عامر سنة ٢٧٤هـ/٩٨٥، فقد وصلت حملته إلى المدينة، وخرب أسوارها، وأضرم النار فيها، وقتل حاكم المدينة بريل الثاني Berrell II ـ كما يذكر ابن الكردبوس ـ وسسبى أهلها، وخربها، وغنم منها غنائم كثيرة، وعاد إلى قرطبة سالماً غانماً ظافراً (٢).

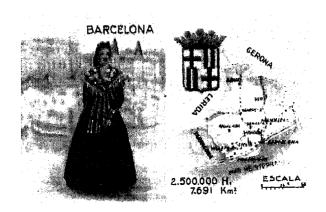

المقري، نفح الطيب: ١/٢٨٤/ ولمزيد من التفاصيل انظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٥ ٥ ٣٠٧٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٣-٦٣ والحاشية (١) حيث يذكر الدكتور أحمد مختار العبادي محقق الكتاب أن حاكم المدينة بريل الثاني لم يقتل في هذه الحملة كما ذكر ابن الكردبوس، وإنما مات سنة ٩٩٢م. وانظر حول حملة ابن أبي عامر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٣٣٢.

وللاستزادة عن برشلونة، انظر المراجع التالية:

Ainud, Juan, Gudiol, José verrie, F.P. Catálogo monumental de España La cuidad de Barcelona,
 Madrid, 1924.

Almagro, Martin, Serra, José Colominas, José, Carta arqueolôgica de España, Barcelona, Madrid,
 1910

Carreras Y Candi, Francesch, La ciutat de Barcelona "Geografia General de Catalunya" Barcelona, s.a.).

## برشلیانه Buršuliana :

بلدة من أقاليم لبلة، ذكرها ياقوت، وقال في ضبط اسمها: "بسكون اللام، وياء، وألف، ونون (١٠).

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۳۸٤/۱.

### برطانية Sobrabe ، Barbitania

وردت في المصادر بلفظين: برطانية (۱) ، وبربطانية (۱) ، وضبط ياقوت بربطانية بفتح الباء الثانية ، وطاء ، وألف ، ونون مكسورة ، وياء خفيفة ، وهاء . ووصفها بقوله: "مدينة كبيرة ... يتصل عملها بعمل لاردة ، وكانت سداً بين المسلمين والروم ، ولها مدن وحصون (۱۳) ، فهي مدينة ، وهي كورة أيضاً سُميت فيما بعد Sobrabe ، وهذه التسمية تطلق اليوم على مدينة برطانية ، وأشهر مدن المنطقة : Jaca و Barbastro و Beltania و لدينة بربطانية أسوار حصينة ، وسوق واسعة ، وحمامات عجيبة (۱) . وقد ذكر الحميري أن أحوازها تتصل بأحواز وشقة (۱) .

وجه المسلمون إلى برطانية عدداً من الحملات في عهد هشام الأول (المرتضى) (١٧٢- ١٨٠هـ/١٧٨ ٢٩٠٥م) بقيادة وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث الرومي، وذلك سنة ١٧٦هـ/٧٩٢م (٢٠).

وفي سنة ٢٢٦هـ/ ٨٤٠م بعث الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٦هـ/ ١٩٥٨م) "العساكر إلى أرض الفرنجة، وانتهوا إلى أرض بربطانية، وكان على مقدمة المسلمين موسى بن موسى عامل تطيلة، ولقيهم العدو، فصبر حتى هـزم الله عدوهم، وكان لوسى في هذه الغزاة مقام محمود"(٧).

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/١٣١١ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦١، ٦٨.

<sup>(</sup>٢) البكري، جغر افية الأندلس وأوروبا: ٢٦٨؛ ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٥٤؛ ياقوت، معجم البلدان: ١٧٧١/١.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ١/١٧١.

<sup>(</sup>۱) مجهول، ذكر بلاد الأندلس: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٩، ٥٥، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح الطيب: ٢/٣٣٧.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ٣٤٥/١.

وثار في سنة ٢٥٨هـ/٢٧٨م في عهد محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (٢٣٨ـ٢٧٨ / ٢٥٨هـ/٢٥٨ وي تطيلة اسماعيل بن موسى من بني قسي، وتقدم من تطيلة إلى سرقسطة حيث دخلها مع أخيه لب بن موسى وقبضا على واليها. ثم خرج اسماعيل إلى حصن منت شون، فتقدم مطرف إلى وشقة ودخلها، فارتد اسماعيل إلى لاردة، إلى أن قبض عليه عبد الله بن خلف بن راشد عامل بربطانية في حصن منت شون، ثم أطلق الأمير محمد سراحه، فاحتل بعد ذلك حتى صاهر عبد الله بن خلف بن راشد ثم غدر به، وحبسه هو وأولاده. وعندما علم اسماعيل بقدوم الأمير محمد على رأس حملة دخل وشعقة، وقتل عبد الله بن خلف وأولاده، وتغلب على بربشتر والقصر وبربطانية (۱).

ويفهم مما ترويسه المصادر أمران: أولهما أن تبعية بربطانية ترددت بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية (أ)، وثانيهما أنها كانت معقلاً للثوار وخاصة من بني قسي (أ). وعندما ثار بنو سلمة التجيبيون في وشقة قال لهم بعض الناس أن ملكهم زائل، وأن زواله سيكون من جهة بربطانية، فوقع في ظنهم أن ذلك سيتم على يد مسرزوق بن أسكري الذي تحصن في حصن قصر مونش من حوز بربطانية، وهو حصن منيع، فأراد بنو سلمة إنزاله من هذا الحصن، لكنهم اكتفوا بأخذ رهائن من جملتهم بهلول بن مرزوق، وكان أجمل اخوته الثلاثين، فضمه والي شقة إليه، لكنه تمكن من الهرب بمساعدة جارية ابن سلمه، وفرًا معاً إلى برشلونة، ثم قصد قرية شلقوه من بسيط بربطانية، وهي من عمل بربشتر، وكان له فيهسا أخت وصهر، ثم رماه الله بخلف بن راشد فقتله (أ). وعندما أسر لب بن محمد صاحب وشقة محمد بن عبد الملك سنة ٥٨٧هه/ افتسدى الأخير نفسه بالتنازل عن بربطانية وإقليم وشقة، وسلم له المدينة (أ).

<sup>(</sup>۱) العذري، يصبوس عن الأندلس: ٣٣٠٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ۲/۳۳۲، ۲۱۲.

<sup>(</sup>r) العذري، تصنوس عن الأندلس: ٥٧ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>١) المصندر نفسه: ٦٠٠٥٧.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ٦٥.

وكانت بربطانية في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر أندلسية، يدل على ذلك توارد الولاة والعمال عليها من قبله (١).

۱) ابن حیان، المقتبس: ۹۹۲/۵، ۲۶۳، ۴۹۳.

## بُرْغُش Burgos:

مدينة، ضبطها أبو الفداء بالباء الموحدة والراء المهملة والغين المعجمة ثم شين معجمة في الآخر (۱)، وهي إحدى مدن الحدود الشمالية (۲)، وقد ذكر الحميري أنها في بلاد الروم بالقرب من مدينة ليون ((7))، وعدها البكري من مدن القسم الرابع من قشتيلية الدنيا التي من حصونها: غرنون والقصير وبرغش وأماية (1).

وبرغش "مدينة كبيرة يفصلها نهر، ولكل جزء منها سور، والأغلب على الجزء الواحد منها اليهود، وهي حصينة منيعة، ذات أسواق وتجار، وعُددٍ وأموال، وهي رصيف للقاصد والمتجول، وهي كثيرة الكروم، ولها رساتيق وأقاليم معمورة"(٥).

قاد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر سنة ٣٢٢هـ/٩٣٣م غـزوة إلى برغـش وقصبتها العادية المنيفة وهدمها "(١)، وكانت بعدها غـزوة الخنـدق المشهورة سنة ٣٢٧هـ/٩٣٨م. وفي هذه الفترة فتح الناصر ثلاثين حصناً من حصون النصارى الشمالية (٧٠). وغزا الحـاجب محمد بن أبي عامر المنصور الممالك النصرانية في الشمال سنة ٣٩٠هـ/١٠٠٠م، حيث توغل في أرض قشتالة، ثم خرج إلى سرقسطة وبرغش وبنبلونة.

وذكر ابن الخطيب أن صاحب قشتالة القمص غنزالس Gomez Gonzales عندما فسد ما بينه وبين صاحب ليون قبض عليه وأسره سنة ٩٧١م، ثم دبرت زوجته بنت ملك نبرة

<sup>(</sup>١) أبو القداء، معجم البلدان، ذكر جزيرة الأندلس: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح الطيب: ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤٤.

<sup>(1)</sup> البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٧٣.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤٤٤ والروض المعطار: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس: ٥/٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ٣٦٤/١.



Burgos, -Diputación provincial.



Burgos, -Calle de Santander,

الحيلة في خلاصه، فسارت من برغش في خمسمائة فارس تطوي المراحل ليلاً إلى أن اقتربت من ليون، حيث تركت الفرسان، وأقبلت في زي راهبة تقصد الحبج لشنت ياقوب، فأكرم صاحب ليون وفادتها، وتبرك بها، فطلبت منه أن تزور القمص الأسير، فأذن لها، فأخرجت الأسير في زيها وبقيت هي مكانه بينما وصل هو إلى الفرسان، وقد غضب ملك ليون لذلك لكنه أطلق سراح الزوجة (۱). ثم شن القمص حرباً شرسة ضد صاحب ليون انتهت بعقد الصلح بينهما(۱).

دُفن في برغش السيد القمبيطور الذي كان قد هلك سنة ٢٩١هـ/١٠٩٩م ببلنسية، وظل جثمانه في برغش إلى أن انسحب عنها أتباعه قبيل سقوط بلنسية في يد المرابطين سنة ١٩٥هـ/١٠٢م حاملين معهم رفاة القمبيطور، حيث دفنوه في قشتالة في ديو سان بيدرو دي كارينا على مقربة من برغش، ثم نقل بعد ذلك إلى مدينة برغش نفسها (٣).

# بُرْقُولِش Burcoles:

حصن من أعمال سرقسطة، ضبط ياقوت اسمه بضم أوله والقاف، والواو ساكنة، واللام مكسورة، والشين معجمة (٤٠).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١٠٩ الهامش.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٨٨.

# بُرِيَّانَــة Puriana:

مدينة، يلفظ اسمها بالضم ثم الكسر، وياء مشدّة، ونون (١). تقع بالقرب من بلنسية (٢)، وتعد من أعمالها (٣). وتبعد عن البحر نحو ثلاثة أميال (١)، وهي إلى الشرق من قرطبة (٥)، وبينها وبين مربيطر نحو عشرين ميلاً (٢).

وبريانة "مدينة جليلة عامرة، كثيرة الخصب والأشـجار والكـروم، وهـي في مسـتو من الأرض"(٧٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲/۱ .٤٠٦/١

<sup>(</sup>٢) الرشاطي، الانداس في اقتباس الأنوار: ٤٣١ الحميري، صفة جزيرة الانداس: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ٢/١ ٤٠٦.

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندنس: ١٤٤ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٥٦/٥.

<sup>(°)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الانداس: ١٨١.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ٤٤٤ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥٥.

# بزلْيَانَه Bisiliana :

قرية، يلفظ اسمها بكسرتين، وسكون اللام، وياء، وألف، ونون<sup>(۱)</sup>، وهي قريبة من مالقة<sup>(۲)</sup>. وقد ذكر الحميري أن هذه القرية تشبه المدينة "في مستو من الأرض، وأرضها رمل، وبها الحمّام والفنادق، ويُصاد بها الحوت الكثير، وتحمل منها إلى الجهات المجاورة لها، وبينها وبين مالقة ثمانية أميال<sup>(۱)</sup>.

يُنسب إلى بزليانة أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن الحسان بن مسعود الجُذامي البزلياني. يكنى أبا عمر، كان قاضياً بالبيرة وبُجانة، وهو من أهل العلم والفضل، وقد تسوفي في مستهل جمادى الأولى من سنة ٢٦١هـ/١٠٦٨م(1).

## : Baznar بَزْنَر

قرية من قُرى غرناطة، ضبطها ياقوت: بالفتح ثم السكون، ونون مفتوحة، وراء. يُنسب إليها أبو الحسن هانئ بن عبد الرحمن بن هانئ الغرناطي، وكان من كبار الأندلس (\*).

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۱/۱،۱۹

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ١/١٤٠١ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤٤.

<sup>(</sup>r) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤٤.

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١/١٤٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١/٠١٠.

### تَسَطَةُ Baza:

مدينة ، يلفظ اسمها بالفتح المها بالفتح المها بالفتح مدينة Basti القديمة المها بالفتح المها بالمها ب

ويحتضن بسطة واد خصيب متسع الأرجاء "طوله ثماني مراحل، وعرضه ثلاث يسمى الهوتة"(<sup>(۱)</sup>). وتربة بسطة وافرة الخصب، كثيرة المياه (<sup>(۱)</sup>)، يجود فيها: التوت، والزيتون، والزعفران، ولذلك تعد بلد تجارات وصناعات. وقد اشتهرت بالمنسوجات الحريرية، "وبها كانت طرز الوطاء البسطي من الديباج الذي لا يُعلم له نظير"(<sup>(۱)</sup>)

ولبسطة أسوار حصينة، وسوق نظيفة، وديار حسنة البناء، رائعة المغنى، فهي مبنية في السهل، لكنها محصنة من أحد طرفيها بوعر الجبل، وبقلعة متينة، أما طرفها الآخر فمحصن بسور متين عليه أبراج شاهقة، "ولها ربض إلى جهة السهل فيه حصون وأبراج، وفي مقدمة هذا الربض غوطة أشجار مسافتها مرحلة، مشتبكة السرح، فينانة الدوح كأنها

<sup>(</sup>۱) ياقويت، معجم البلدان: ١/٤٢٢.

<sup>(&</sup>quot;) العباد، مشاهدات: ۱ الحاشية ۹.

ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٩/١ الحاشية ٧؛ العبادي، مشاهدات: ٣١ الحاشية ٩.

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ١١٣ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥.

<sup>(°)</sup> سحر سالم، تاريخ بطلووس الاسلامية: ٢/١١.

<sup>(</sup>١) أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٢٢١ المميري، الروض المعطار: ١١٣.

۱۱۳ ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٢٠٠ الحميري، الروض المعطار: ١١٣.

<sup>(\*)</sup> الحميري، الروض المعطار: ١١١٣ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٢٧ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥.

أجمة واحدة تدور عليها المياه بأقنية متشعبة تسقي جميع غياضها. وفيها مئات من الأبراج متفرقة في البساتين"(١).

ألهمت بسطة بجمال طبيعتها، وبهاء رونقها الأدباء والشعراء، فقد ذكرها الأديب أبو الحسن على بن محمد بن شفيع البسطي فقال: "لو طبعت على الزهد لحملني حسن بلدي على المجون والعشق والراحات"(٢). وقال فيها شعبان الغزي(٣):

سقى الله صوب الغيث أكناف بسطة ففيها انبساط النفس والعين والقلب وفي بسطة جبل يسمى جبل الكحل "لا يزال يُنشر منه كحل أسود"(1).

وعلى الرغم من صلاحية أراضي بسطة للزراعة إلا أن البناء فيها صعب، إذ يبدو \_ كما يرى ابن الخطيب \_ أن تربتها رخوة "تفضح البناء، وإن صحبه الاعتناء"(٥).

فتح طارق بن زياد مدينة بسطة سنة ٩٩هـ/١١٧م، فهي من كورة جيان التي فتحها في تلك السنة (١) وتبعت بسطة أثناء عصر الطوائف الذي بدأ بانهيار الخلافة الأموية في الأندلس في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي لباديس بن حبوس الصنهاجي، وقد كانت بينه وبين المأمون بن ذي النون معارك وحروب (١) كما كانت العلاقات تنفرج بينهما أحياناً، ويسودها الوئام الخدر. وقد استنصر باديس بالمأمون، صاحب طليطلة، ضد ابن صمادح الذي استولى على وادي آش من باديس، وذلك سنة

<sup>&</sup>quot; أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٢٥-٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ١١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲</sup> ابن سعيد، المعرب: ۲/۷۷.

<sup>۱۱ الحميري، الروض المعطار: ۱۱۳؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۲۷.</sup> 

۱°¹ ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٠.

<sup>&</sup>quot; انظر: الادريسي، نزهة المشتاق: ٥/١٥٨ أبو الغداء، تقويم البلدان: ١٧٧ ابن الخطيب، اللمصة البدرية: ٢٥٠.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۰٦/٤.

٩٥٤هـ/١٠٦٦م، فاستنصر بالمأمون الذي اقتطع من باديس بسطة ثمناً لمؤازرته (۱٬ ۲۲مم ۱۰۹هـ/۱۰۲۱م) وقد تعرضت في أصبحت بسطة من مدن مملكة غرناطة التي أسسها النصريون (بنو الأحمر)، وقد تعرضت في عهد أحد سلاطينهم، وهو أبو عبد الله محمد الأيسر (٢٢٠هـ/١٤١٨هـ/١٤١٠ع) لغارات النصارى القشتاليين (۱٬ ۱۶۱۰هـ) إلا أنها ظلت صامدة بسبب حصونها المنيعة، وأسوارها المتينة، واستبسال المسلمين في الدفاع عنها (۱٬ ولكن هذا الصمود أخذ يتضعضع أمام إصرار النصارى على احتلالها. وقد بلغ هذا الإصرار أوجه لدى الملكين الكاثوليكيين فرديناند الخامس وإيزابيلا اللذين مهدا لاحتلالها باحتلال عدد من الحصون الدفاعية القريبة منها (۱٬ ۱۰۰هـ).

لقد حشد فرديناند الخامس جيوشه في جيان في ربيع سنة ١٤٨٩هــ/١٤٨٩م، وبلغت ثلاثة عشر ألف فارس وأربعين ألف راجل، وزحف بها قاصداً بسطة أن ونزل قريباً منها "فوجد بلداً مقيماً بالخيل والرجال والعدة والطعام، فكلما قرب من البلد، وأراد قتال المسلمين، رجع خائباً "(١).

ولم يتمكن النصارى من ضرب حصار محكم على مدينة بسطة إلا بعد ثلاثة أشهر من البلد المحاولات ظل المسلمون خلالها قائمين ببلدهم، غالبين لعدوهم "فكلما أراد الدنو من البلد قمعوه وردوه على عقبه خائباً خاسراً، ولم يقدر على نصب نفط، ولا عدة من آلة الحرب"(۷).

<sup>(</sup>۱) عنان، دول الطوائف: ۱۳۵-۱۳۳.

<sup>(</sup>۲) عنان، نهایة الاندلس: ۱٤۸.

<sup>(</sup>۲) البستاني، نبذة العصر: ۲۲۱ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۲۸ ولمزيد من التفاصيل أنظر: عنان، نهاية الاندلس: ۲۱۱.

<sup>(1)</sup> البستاني، نبذة العصر: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٢٧.

<sup>(</sup>١) البستاني، نبذة العصر: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) البستاني، نبذة العصر: ٢٦، ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، نهاية الاندلس: ٢١١.

ويبدو أن أهالي بسطة كانوا مستعدين لحصار طويل، حيث ادخروا من المؤن والأقوات ما يكفيهم خمسين شهراً(١). كما أن معنوياتهم كانت عالية، حتى أنهم \_ بعد أن تمكن فرديناند من إحكام الحصار حول المدينة ـ كانوا ينقضون على الجنود النصارى، ويكثرون القتـل فيهـم (٢)، ويتسـابقون معهـم إلى احتـلال الأبـراج القائمـة في الســهل بــين الأشــجار الكثيفة (٢٠). ثم فكر فرديناند بالرحيل عن المدينة، والاستعاضة عن فتحها بإفساد زرعها، وتخريب المدن والقرى المجاورة إلى أن تواتيه فرصة أخرى (١).

ثم استشار فرديناند زوجه الملكة ايزابيلا، وكانت حينئذ في جيان، فتركت الأمر له، ولكنها أمدته بقوات جديدة، وقد مكنه ذلك من تضييق الخناق على بسطة، وتشديد الحصار عليها، وقطع المدد عنها(").

ولم يعبأ المسلمون بكل ما فعله فرديناند وعساكره "بل كانوا يخرجون من النقب، ويهبطون من على الأسوار، ويقتلونهم في محلتهم وفي كل مسلك يسلكونه حتى قتلوا منهم

وبعد حصار طويل قلت الأقوات في بسطة، وفتك الجوع بأهلها، كما انتشرت بينهم الأمراض. ولما أدرك أعيانها ذلك، اضطروا إلى مفاوضة فرديناند على تسليمه المدينة (^^.

ودخل النصاري مدينة بسطة يسوم الجمعـة ١٠ محـرم ٨٩٥هــ/١٤٨٩م، وخـرج أهلهـا مؤمنين بخيلهم وأسلحتهم وأمتعتهم إلى وادي آش<sup>(^)</sup>.

أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٢٢٩.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه: ٢٣١٠٢٣٠.

المرجع نفسه: ٢٣٢.٢٣١؛ وانظر: البستاني، نبذة العصر: ٢٦. (0)

<sup>(</sup>٦) البستاني، نبذة العصر: ٢٦.

المرجع نفسه: ٢٦؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، نهاية الاندلس: ٢١١. (Y)

البستاني، نبذة العصر: ٢٦-٢٧؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٤٣-٤٤٤ وعنان، نهاية الاندلس: (٨)

من أجل الاستزادة عن مدينة بسطة انظر المراجع الاسبانية التالية: Lévi-Provencal, La Péninsule Ibérique un moyen-áge d'après le kıtab ar Rawd al-Mı'tar, leıden, 1938, P. 45 del texto árabe Y 57 de La trad francesco. Simonet, Francisco Javier, Descripción del Reino de Granada bajo La Dominición de Los Naseritas Madrid, 1860, p. 62. Mosén Diego de Valera, Cronica de Los Reyes Católicos edic Y est por Juan de Mata Carriazo,

Péres, Henri, La poesie andalouse en arabe classique au Xie siécle, Paris, 1953 pp. 158-159

Max Meyerhof, Esquisse d'histoire de La pharmacologie et botanique chez Les musulmans d'Espagne (Al-Andalus III, 1935).

#### السيط Albacete

مدينة محدثة بنيت في عصر الموحدين في القرن السادس الهجري، وسميت كذلك لوقوعها في سهل منبسط، وهي عامرة حتى اليوم، ولا تزال عاصمة لإحدى محافظات إقليم لامنشا متاخمة لمحافظتي مرسية وبلنسية (١) . وذكر الدكتور حسين مؤنس أنها تقع في طرف فحص البلوط الواقع في شمال قرطبة (١) وهي أيضاً مقاطعة تقع في الجانب الشرقي من طليطلة ومدريد، وفيها المدينة القديمة والمدينة الجديدة، ويمر بها حالياً الخط الحديدي الذي يربط بين مجريط ولقنت على الساحل الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. وقد ذكرها ابن صاحب الصلاة في كتابه المن بالإمامة في معرض حديثه عن إخضاع الموحديين للبلاد التي كانت في حوزة ابن مردنيش، "إنه قام خلال هذه الأحداث بالمرية محمد بن مردنيش المعروف بابن صاحب البسيط ابن عم محمد بن مردنيش المذكور وصاهره، قام بدعوة الموحديين بمساعدة محمد بن هلال، وقبضا على الوالي من قبل ابن مردنيش وخاطبوا بذلك أبا حفص فوجه أمر بقتل اخت منافسه زوج محمد ابن عمه المعروف بابن صاحب البسيط المذكور كما قتل أمر بقتل اخت منافسه زوج محمد ابن عمه المعروف بابن صاحب البسيط المذكور كما قتل بنيه منها (٣).

وقد ذكر محقق كتاب الإكسير في فكاك الأسير أنها لم تكن ذات أهمية أيام المسلمين وإن كان اسمها عربياً. كما ذكر صاحب الإكسير أنها كانت عامرة في عهده في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي. وهي في عصرنا الحاضر بلاد عامرة ومدينة كبيرة (1).

<sup>(</sup>۱) مكي، د. محمود علي، مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصدول العربية في اسبانيا، مدريد، ١٩٦٦، صر ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) مؤنس، د. حسين، الجغر افية والجغر افيون في الأندلس، ط٢، مدريد، ١٩٨٦، ص ٢٦٠.

<sup>&</sup>quot; ابن صاحب الصلاة، عبد الملك، المن بالإمامة، تحقيق د. عبد الهادي النادي، ط"، بيروت، ١٩٨٧، ص ٣٠، والهامش.

<sup>(</sup>١) المكناسي، محمد بن عثمان، الإكسير في فكاك الأسير، تحقيق محمد الفاسي، الرباط، ص ١٥٤.

### بشبراط Bišbirat :

حصن من أعمال شنتبرية في غربي الأندلس، ضبطه ياقوت: بالكسر، والباء موحدة بعد الشين (۱).

### البشرات: Alpujarras

سلسلة جبال تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة غرناطة (٢) ، وتلفظ أيضاً البُشَارَّات، وهي تحريف لكلمة Sierras الإسبانية، أي سلسلة الجبال (٢) .

۱ یاقوت، معجم البلدان: ۱/۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ١٨٦/١ الهامش؛ مؤنس، تاريخ الجغر افية والجغر افيين: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، الإحاطة: ١١١/١ الهامش؛ ابن السماك، الزهرات المنثورة: ٩٤.

#### بطرنه Paterna:

قرية من قرى بلنسية، تقع في ساحل إلبيرة، ويكثر فيها معدن التوتيا الطيبة التي تعد أزكى توتيا وأقواها في صبغ النحاس(١). وقد كانت فيها وقعة للنصارى على المسلمين سنة ٢٥١هـ/١٠٦٣م سماها المقري (وقعة بطرنة)، وذكر تفاصيلها، وهي "أن الفرنج ـ خذلهم الله تعالى - انتدبت منهم قطعة كثيفة، ونزلت على بلنسية في السنة المذكورة، وأهلها جاهلون بالحرب، مغترون بأمر الطعن والضرب، مقبلون على اللذات من الأكل والشرب، وأظهر الفرنج الندم على منازلتها، والضعف عن مقاومة من فيهنا، وخدعوهم بذلك فانخدعوا، وأطمعوهم فطمعوا، وكمَّنوا في عبدة أماكن جماعة من الفرسان، وخبرج أهل البلد بثياب زينتهم، وخرج معهم أميرهم عبد العزيز بن أبي عامر، فاستدرجهم العدو ـ لعنهم الله تعالى - ثم عطفوا عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسر، وما نجا منهم إلا من حصّنه أجله، وخلص الأمير نفسه، ومما حُفظ عنه أنه أنشد لما أعياه الأمر:

خليليّ ليس الرأي في صدر واحدٍ أشيرا على اليوم ما تريان<sup>(٢)</sup>

وفي وقعة بطرنة قال أبو اسحق بن مُعلَّى الطرسوني واصفاً استعداد النصارى للحرب بينما كان المسلمون لأهين (٦):

> حُلل الحرير عليكم ألوانسا لو لم يكن ببطرنةٍ ما كانسا

لبسوا الحديد إلى الوغي ولبستُمُ ما كان أقبحهم وأحسنكم بهسا

المقرى، نفح الطيب: ١٤٣/١.

المقري، نفح الطيب: ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) المصندر نفسه: ١٨١/١.

# : Butruh بُطرُوح

حصن من أعمال فُحص البلوط، ذكره ياقوت، وضبطه فقال: بضم أوله والرّاء (١).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٤٤.

### بطْرَوْش Pedroches:

حصن، يلفظ اسمه بالكسر ثم السكون، وفتح الراء، وسكون الواو، وشين معجمة (۱). قال ياقوت: بلدة بالأندلس، وهي مدينة فحص البلوط (۲). واعتبره من عمل فحص البلوط أيضاً: المقري، ولكنه اعتبره قرية، سماها: بطروج (۳). وذكر الحصن باسم (بطروج) ابن صاحب الصلاة (۱).

يقع حصن بطروش إلى الشمال من قرطبة في الطريق إليها<sup>(٥)</sup>. وهو حصن كثير العمارة، شامخ الحصانة، لأهله جلادة وحزم على مكافحة أعدائهم<sup>(١)</sup>. ويحيط بالحصن في الجبال والسهول شجر البلوط الذي يتميز بجودة ثمره وحسن مذاقه، مما شجع أهل بطروش على الاهتمام بهذا الشجر ورعايته، وحفظ إنتاجه من البلوط إلى سني المجاعة والقحط<sup>(٧)</sup>. وبه سمى الفحص فحص البلوط.

ويجاور فحص البلوط قرطبة (^) بينهما مرحلتان أو ثلاث (^). وقد عرّف ياقوت الفحص فقال: "بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره صاد مهملة...كل موضع يُسكن سهلاً كان أو جبلاً بشرط أن يزرع "(١٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱/۲۶۶.

<sup>(</sup>۲) المصندر نفسه: ۲/۷۶۱.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٣/٢٦٢ وانظر أيضاً: ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٧٩، ج٢.

<sup>(</sup>١) ابن مناحب المنلاة، المن بالإمامة: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ١٤٥ ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٤٣٠، ج١.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٤٥ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٤٥ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٠.

<sup>(^)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٦٢/١.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأنداس: ٥٥.

أ ياقوت، معجم البلدان: ٢٣٦/٤.

وفحص البلوط "سهله منتظم بجبال، منها جبل الـبرانس"(۱)، وفي هذا الجبل معدن الزئبق، ويصدر من هناك إلى أماكن مختلفة (۱). ويزرع في هذا الجبل أيضاً الزيتون "المتناهى في الجودة"(۱).

وتوجد في فحص البلوط بلاد وأسواق وقرى كثيرة (١٠). وهو اليوم منطقة تسمى البطروج (٩٠). (Pedroche) باسم حصن: بطروش أو بطروج (٩٠).

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١٤٩٢/١ الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٤٩٢/١ الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>r) الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۱٤۳.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الكرديوس، تاريخ الاندلس: ٧٩، ج٢.

## بُطْروُش \* Butruš:

بلد من أعمال دانية، يلفظ اسمه بضم الباء والراء. ينسب إليها أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أمية بن سعيد الداني البُطروشي، وُلّي قضاء دانية، وكان من أهل العلم والفهم (١٠).

غير حصن بطروش الواقع على طريق قرطبة، وهو المذكور سابقاً. (١) ياقوت، معجم البلدان: ٤٤٧/١.

### بَطَلْيُوس Badajoz:

مدينة، يلفظ أسمها بفتحتين، وسكون اللام، وياء مضمومة، وسين مهملة (۱). وهذا الاسم يتكون من مقطعين: بادا، وجوز. وهما مقطعان يقتربان من حيث نطقهما من اسم الباب الأوسط من أبواب السور الغربي لمدينة قرطبة: باب الجوز (۱)، الذي يسمى أيضاً: باب بطليوس؛ ولذلك يبدو أن أصل كلمة بطليوس مشتق من (باب الجوز)، ومنها جاءت الكلمة كلمة وربما جاءت كلمة (باب الجوز) محرفة من (بلد الجوز) أو (وادي الجوز)، وخاصة أن أشجار الجوز كانت تنمو وتجود في مناخ بطليوس، فكثرت هناك (۱).

وربما اشتق اسم بطليوس من التعبير العربي: بلد الضرس، أي الأرض المرتفعة، أو الربوة (1). وهناك من يرى أن بطليوس اشتقت اسمها من الكلمة Bada luz الليوس كانت تطلق على الشعوب الغالبة المسماة: باديوس Badios، والتي نزحت إلى بطليوس (0). وربما اشتق اسم بطليوس من أصل يوناني هو Bazzahos الذي انتقل إلى اللغة العربية في صورة (بطليوس) (1). وهناك من يرجع اسم بطليوس إلى أصل بشكنشي، وخاصة أن الأسماء البشكنشية تنتهي عادة ب: ez أو oz. وربما يرجع إلى أصل عربي، وهو المرجح (٧).

تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن بطليوس قديمة البناء، وكانت عامرة، ثم خلت من سكانها، وخربت (^) ودثرت وأمست غير مأهولة بالسكان، إلى أن عمرت في عهد المسلمين في الأندلس. ويرجع المؤرخون الإسبان المعاصرون مدينة بطليوس إلى أصول رومانية،

<sup>(</sup>۱) باقوت، معجم البلدان: ۱/۲۶۰.

<sup>(&</sup>quot;) المقري، نفح الطيب: ٢/٣/٢ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٣٠٣-٣٠٣.

<sup>(&</sup>quot;) مدهر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١٥١/١

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه: ١/١٥١.

<sup>(\*)</sup> المرجع نفسه: ١٥٧/١.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١/٩٥١.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ۱۲۰/۱.

<sup>(</sup>A) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٢١ ابن خلدون، ق ١ م٤: ٢٨٤.

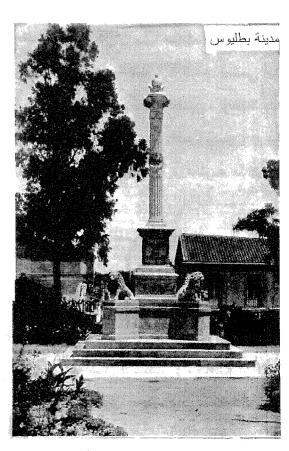

Badaĵoz.--Memoria de Menacno.



Badajoz Torre de Espantaperros, monumento nacional

وينسب بعضهم بناءها إلى أغسطس قيصر، ويرى أنها كانت في العصر الروماني قاعدة رئيسية لإقليم استرامادورة (١) ويرى بعضهم الآخر أنها موغلة في القدم ترجع إلى العصر الحجري القديم (٢).

ويدل على أن بطليوس كانت موجودة ومعروفة منيذ بداية الفتح الاسلامي قول ابن القوطية في معرض حديثه عن عبد الرحمن ابن مروان الجليقي: "ثم ظهر عبد الرحمين ابن مروان ظهوراً صار بذلك ريّس المولدين في الغرب... وخرج... في جيش عظيم فبلغ إلى كورة إشبيلية وتوسط أعمالها، وغنم حصن طليطلة... فلما طال غُم الأمير محمد بن عبد الرحمين الأوسط به وجه إليه أميناً فقال له: يا هذا قد طال غمنا بك وغمك بنا... فقال لهم: مذهبي أن يباح لي البشرنل ابتنيها وأمدنها وأعمرها... والبشرنل هذه تقابل بطليوس وبينهما النهر"(").

تقع بطليوس على الضفة اليمنى لنهر وادي يانة (1)، في غرب الأندلس فربي ورطبة (1)، ومن مدينة بطليوس إلى مدينة قرطبة ست مراحل، ومنها إلى مدينة ماردة على نهر يانة شرقاً ثلاثون ميلاً، وبينهما حصن على يمين المار إلى ماردة (١). وبطليوس اليوم على مقربة من الحدود البرتغالية في البقعة المثلثة التي يحتضنها النهر عند التقائه برافده المسمى: وادي سو (١). ونهر يانة الذي تقع عليه مدينة بطليوس "يندفع من الغور ويغيب في موضع، ويجري في آخر متصلاً إلى مدينة قلعة رباح. ثم يهبط حتى ينتهي إلى مدينة

<sup>&</sup>quot; سالم، سحر، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١/١١ ١.٤٤١.

<sup>&</sup>quot; المرجع نفسه: ١/١٤٠ الم١٤٠.

<sup>&</sup>quot; ابن القوطية، تاريخ المتتاح الاندلس: ٩٨.٠٩.

<sup>(1)</sup> الإدريسي، نزهة المثنتاق: ٥/٥٤٥/٥ ابن سعيد، المغرب: ١/٣٦٣ الحميري، الروض المعطار: ٤٩٣ يالوت، معجم البلدان: ١/٤٤٠.

<sup>(°)</sup> ياقوت، معجم البلدان، ٤٤٧/١.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١/٤٤٧،

۳ الإدريس، نزهة المشتاق: ٥/٥٤٥.

<sup>&</sup>quot; عنان، الأثار الاندلسية: ٣٧٣.

بطليوس، ثم ينتهي إلى حصن مَربَل على مقربة من البحر الأعظم (المحيط الأطلسي) فيقع فيه"(١). وهي تبعد عن مصب النهر نحو ستين كيلو متراً(٢).

وتكاد المصادر التاريخية تجمع على أن عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي هو الذي بنى بطليوس وعمرها وحصنها بإذن من أمير الأندلس الأموي محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط سنة ٢٦٢هـ/٥٨٥ (٣). وقد ذكر الحميري في هذا الشأن أن بطليوس "حديثة بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بإذن الأمير عبد الله له في ذلك، فأنفذ له جملة من البناة، وقطعة من المال، فشرع في بناء الجامع باللبن والطابية، وبنى صومعته خاصة بالحجر، واتخذ مقصورة، وبنى مسجداً خاصاً بداخل الحصن، وابتنى الحمام الذي على باب المدينة، وأقام البناة عنده حتى ابتنوا له عدة مساجد. وكان سور بطليوس مبنياً بالتراب، وهو اليوم مبنى بالكلس والجندل "الصخر" (١٠).

ووصف الحميري والإدريسي مدينة بطليوس بأنها "مدينة جليلة في بسيط من الأرض"(°)، وقال الحميري: "ولها ربض كبير أكبر من المدينة في شرقها، خلا بالفتن"(°).

وهكذا فإن بناء بطليوس الجديدة إنما يرجع الفضل فيه إلى الثائر المولد عبد الرحمان ابن مروان الجليقي الذي ثار على الحكم الأموي في الأندلس، إذ يبدو أنه وغيره من المولديان لم يشعروا بأنهم ينعمون رغم إسلامهم وتفوقهم العددي وتراثهم الحضاري ـ بما كان ينعم بــه

<sup>(&#</sup>x27;) الزهري، الجعرافية: ٨٩؛ وانظر: الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١/٣٧/.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٧٦ الحاشية؛ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٣٣؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٢/٢ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٢١ الحميري، الروض المعطار: ٩٣؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٩٨.٠٩.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٩٣.

<sup>(°)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٤٠؛ الحميري، الروض المعطار: ٩٣.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٩٣.

الفاتحون من العرب والبربر، وخاصة في عهد الأمويين، فثاروا ضدهم. وقد قاد ابن مروان المجليقي إحدى هذه الثورات سنة ٢٥١هـ/٥٢٩م في ماردة ونواحيها ضد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الذي قضى على هذه الثورة، ثم ثار ضده مرة ثانية سنة ٢٦١هـ/٥٧٩م فاضطره إلى طلب الأمان (۱). وثار أيضاً سنة ٢٦٦هـ/٥٧٩م وتمكن من الاستيلاء على بعض المدن، وأغار على المناطق المحيطة ببطليوس (۲).

ونظراً لتكرر ثورات ابن الجليقي قرر الأمير محمد بن عبد الرحم ن وضع حد لعبثه، فأنفذ وزيره هاشم بن عبد العزيز على رأس قوة لتأديبه، وشاركه قيادتها المنذر ابن الأمير محمد، وعندما وصلا إلى حصن بطليوس وجداه خالياً حيث فر عبد الرحمن إلى الشمال، فطارداه إلى حصن كركر الذي امتنع فيه، وحاصراه هناك... وقد انتهت مطاردتهما له بوقوع الوزير هاشم بن عبد العزيز في الأسر بين يدي الجليقي (٣).

وأخذ عبد الرحمن بن مروان الجليقي اعتباراً من بداية عام ٢٦٣هـ/٢٨٨م يغير على الأراضي الاندلسية وينهب ويخرب. إلا أن أصحابه ما لبثوا أن ملّوا هذه الحياة، فتخلوا عنه، مما اضطره إلى اللجوء إلى ملك جلّيقية ألفونسو الثالث (أ). ولم يلبث ـ بعد أن استرد نشاطه ـ أن عاد إلى مهاجمة الأراضي الاسلامية (أ)، وقد تمكن في أواخر عام ٢٦٣هـ/٨٧٨م من الإيقاع بنحو سبعمائة فارس من المسلمين، وأبادهم عن آخرهم (1).

<sup>&</sup>quot;" ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٨٨؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٢/٢؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٨٨٧؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢١.

ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١٨١ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٢٤٧.

ابن الأثير، الكامل: ١٣٠٦/٧ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي: ٣٦١-٣٦٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٦-٣١٥ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٣/٢ المقرب، نفح الطيب: ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي: ٣٧٩.

<sup>(\*)</sup> المصيدر نفسه: ٣٤٤.

۱۱۰۳/۲ المصدر نفسه: ٦٦٥؛ وابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٨٦؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٣/٢.

ثمَ وقعت جفوة بين ابن مروان الجليقي والملك النصراني ألفونسو الثالث، ففض الحلف القائم بينهما، ورجع إلى بطليوس حيث نقل نشاطه إليها، واستأنفه بعد أن عمر ما تخرب من حصنها(۱).

وصمم الأمير محمد بن عبد الرحمن على تأديب ابن الجليقي، والحد من نشاطه في غرب الاندلس، فوجه جيشاً إليه. ولما علم ابن الجليقي بذلك فر من بطليوس، ولما وصل الجيش وجدها خالية، فقام بحرقها وتدميرها(٢).

"ثم ظهر ابن مروان (الجليقي) ظهوراً صار بذلك رئيس المولدين في الغرب، وخرج... في جيش عظيم، فبلغ إلى كورة إشبيلية وتوسط أعمالها، وغنم حصن طلياطة بمن فيه، ثم تقدم فشق كورة لبلة، ثم دخل أكشونبة "("). ويبدو أن الأمير محمد بعد أن عجز عن وضع حدّ لأعمال الجليقي هادنه، وسمح له بأن يستقر في بطليوس، وأن يعمرها(1).

وتألقت بطليوس بعد استقرار ابن مروان الجليقي فيها، وأصبحت مدينة مزدهرة، فقد حظيت بعنايته واهتمامه، حيث أقام فيها كثيراً من المنشآت المدنية والعسكرية، واتخذها مقراً له  $^{(0)}$ , ثم أخذ يسعى جاهداً إلى تأسيس إمارة مستقلة خاصة به يجعل بطليوس عاصمة لها، ولذلك ضم إليها عدداً من الأقاليم والحصون والمدن، وأهمها مدينة ماردة  $^{(7)}$ . ثم ما لبث أن جاهر بعصيان بني أمية في الاندلس، وظل ثائراً ضدهم حتى وفاته سنة 777هـ $^{(7)}$ م  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۸۵/٤.

<sup>&</sup>quot; ابن الاثير، الكامل في التاريخ: ٢/١٦/٧ وابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٥/٢.

<sup>&</sup>quot; ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٩٠.

ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٩٠؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٢؛ ومؤنس، معالم تاريخ المغرب والاندلس: ٣٠٣.

<sup>(°)</sup> ابن الاثير، الكامل في التاريخ: ٧٩٨٧.

<sup>(</sup>۱) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي: ٦٣٠، الحاشية ٧٧٥.

وحكم بطليوس بعده ابنه مروان، إلا أنه توفي بعد شهرين من توليه حكمها<sup>(۱)</sup>. ثم وليها بعده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي، وفي عهده خرج الداعي ابن القط القرشي لقتال النصارى في مملكة ليون، وكان أهالي بطليوس يساعدونه في ذلك<sup>(۱)</sup>. وقد توغل في الأراضي النصرانية، وظل يجاهد في الله حق جهاده إلى أن استشهد في معركة قرب سمورة في ۲۰ رجب ۲۸۸هـ/۱۰ تموز ۲۰۹م<sup>(۱)</sup>.

وقد قتل الجليقي عبد الله سنة ٣١١هـ/٣٩٩ على يد جماعة من أنصاره، وذلك في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (1) وخلفه على إمارة بطليوس وما يتبعها من حصون وقرى ابنه عبد الرحمن بن عبد الله (0) . وفي عهده تمكن الخليفة الناصر من استرجاع بطليوس، وبسط سيطرته عليها، وذلك سنة ٣١٨هـ/٣٩٩. فقد نزلت جيوش قرطبة بقيادة الخليفة الناصر في ساحة بطليوس في ٣٣ ربيع الثاني ٣١٧هـ/٩٢٩، فبرز له صاحبها عبد الرحمن الجليقي فأفحش في القول، وأساء التصرف، وتحدى الخليفة (1) وأخسرج عدداً من فرسانه لمحاربة عسكر قرطبة، ولكنه ما لبحث أن انهزم، والتجأ مع فرسانه إلى المدينة، وتحصن فيها، فشدد الناصر الحصار عليهم، ووكل بهم قائده أحمد بن اسحق القرشي الذي وتحصن فيها، فشدد الناصر الحصار عليهم، ووكل بهم قائده أحمد بن اسحق القرشي الذي بالغ في مضايقة أهل بطليوس، وضربهم بقذائف المجانيق، وتمكن أخيراً من أسر سبعين من فرسانها بعث بهم إلى قرطبة حيث ضربت أعناقهم (٧). واستمر حصار بطليوس حتى أوائل عام ٣١٨هـ/٣٩٩، فغي بداية ذلك العام اشتد بأهائي بطليوس الضيق، وفقدوا الأقوات، فاضطر أميرهم عبد الرحمن إلى الاستكانة لقدره، وأدعن بطاعة الخليفة، فأرسل يطلب

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۹۰/٤.

<sup>(</sup>¹) ابن الابار، الحلة السيراء: ٢/٣٦٨.

<sup>(</sup>r) ابن حیان، المقتبس، تحقیق انطونیة: ۱۳۹ ۱۳۸.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٥٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۱)</sup> المصندر نفسه: ۲/۹۹/۱.

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا: ۲٤٦/٥.

<sup>(</sup>۱۲ مصدر نفسه: ۲۲۰۹ ۱۲۹۹ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۰۰/۲ والمقري، نفسح الطيب: ۲۰۰/۲.

الأمان، فأجابه الناصر وأمنه هو وأهله ورجاله. وبذلك عادت بطليوس إلى الجماعة، وسقطت دولة بني مروان الجليقى فيها(١).

وأصبحت بطليوس في عهد الخلافة الأموية في الأندلس منطقة تغرية مهمة، ومنطلقاً للجهاد ضد النصارى بعد أن كانت تؤلبهم ضد المسلمين. وظلت كذلك حتى أواخر هذا العهد، واشتهر فيها عدد من الشعراء مثل أبي الوليد يحيى بن عبد لوس، وسليمان ابن بطال البطليوسي. كما اشتهر فيها بعض رجال العلم، ومنهم سابور الفارسي الذي تألق في أيام المنصور محمد بن أبى عامر، ووثق علاقته به (٢).

وكان المنصور محمد بن أبي عامر قد تسلم زمام الأمور في أواخر الدولة الأموية في الأندلس، حيث أصبح الحاكم الفعلي في عهد الخليفة هشام بن الحكم الذي تولى الخلافة وهو صبي صغير، مما جعل المنصور يحجر عليه، وينفرد بالسلطة ("). وبعد وفاة المنصور عام وهو صبي صغير، مما جعل المنصور يحجر عليه، وينفرد بالسلطة الناصر محمد بن عبد الجبار الذي تلقب بالمهدي على هشام بن الحكم (المؤيد)، وخلعه، وقتله (ف). ثم تتابعت الفتن والثورات، واقتحم البربر مدينة الزهراء في ضواحي قرطبة في ٢٣ ربيع الأول ١٠٤هـ/٤ تشرين الثاني ١٠١٠م، وفتكوا بأهلها. وبمقتل سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر الذي ولاه البربر عليهم (١)، وتلقب بالمستعين بالله، وذلك ٢٣ محرم ١٠١٧هـ/١٠م سقطت الخلافة الأموية في الأندلس (١)، وعمت الفوضى والاضطرابات في ربوعها، وقامت دول الطوائف.

<sup>&</sup>quot; ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا: ٢٧٢/٥.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المعرب: ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٦٣/٣.

<sup>&</sup>quot; المصندر نفسه: ٢/١٠٣.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٠٥.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩٤/٣.

<sup>(&</sup>quot;) سالم، السيد عبد العزيز، قرطبة حاضرة الخلافة: ١١٦.٩٢/١.

وقد استغل سابور الذي عُرف بالعامري بعد أن توثقت العلاقة بينه وبين المنصور محمد بن أبي عامر اشتغال الناس بالفتنة، وانهيار سلطة الخلافة، وانتزى على ما كان بيده من مدن غربي الاندلس بما فيها بطليوس، واستوزر أبا محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة الذي كان معروفاً بالسياسة والدهاء (۱). وهو بربري من مكناسة انتسب إلى قبيلة تجيب العربية لنيل مزيد من الشرف (۲)، وعرف فيما بعد بابن الأفطس.

وتوسعت إمارة بطليوس في عهد سابور العامري ووزيره أبي محمد التجيبي، فشملت بالاضافة إلى بطليوس: شنترين والاشبونة ويابره وعدداً من القلاع والحصون التابعة لهذه المدن، بالاضافة إلى جزء كبير من البرتغال حتى وادي دويرة. كما امتدت شمالاً إلى نواحي شلمنقة (٢).

وتوفي سابور سنة ١٦ هـ /١٠٢٢م فسيطر ابن الأفطس على الامارة (١٠) واستقام أمره في بطليوس، حيث أسس دولة بني الأفطس، وتلقب بالملك المنصور (٥).

ولم يلبث أن نشب صراع مرير بين المنصور، وبين أبي القاسم محمد بن عباد مؤسس دولة بني عباد الطائفية في إشبيلية (١). وكان محور هذا الصراع هـو مدينة باجـة Beja الـتي استولى عليها المنصور لقربها من مملكته بطليوس. فقد أرسل المنصور قـوة من جيشه بقيادة ابنه محمد واستولى على باجة، فوجه ابـن عباد جيشاً بقيادة ابنه اسماعيل وحاصرها،

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣٦/٣ ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٩٦/٢ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٨٢.

<sup>(</sup>r) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٨٢.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣٣/٣ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ٨٢.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۰۰/د.

<sup>(</sup>۱) ابن الأبار، الحلة المديراء: ٢/٤٣٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٣/٣ عنان، دول الطوائف: ٤٣٧ ابن بسام، الذخيرة: ق٢ م١٤/٣ م.١ ١٠.

وتغلب عليها، وأسر محمد بن عبد الله بن الأفطس في ربيع الأول من سنة الاعداد الله بن الأفطس في ربيع الأول من سنة ٢١هـ/١٠٣٠م (١).

وتفرغ المنصور بن الأفطس لتنظيم مملكة بطليوس، واهتم بإعداد جيبش قوي، وحصن العاصمة بطليوس لتكون بمأمن من هجمات بني عباد وغيرهم. وخاصة أن إشبيلية أصبحت بعد وفاة أبي القاسم محمد بن عباد في عهدة ولده أبي عمرو عباد بن محمد بن اسماعيل الملقب المعتضد (٣٣٤ـ١٠٤هـ/١٠٤١م)، وكان قاسياً عنيفاً . وأظهر طمعاً مبكراً بضم مملكة بطليوس إلى مملكته بعد أن ضم لبلة Niebla وولبة وشلطيش وغيرها .

وتوفي المنصور بن الأفطس في ١٩ جمادي الآخرة ١٣٧هـ/١٠٤٥م (٥)، وخلفه ابنه محمد بن عبد الله بن الأفطس الذي تلقب بالمظفر. وفي عهده ازدهرت بطليـوس، واستقام أمرها، وخاصة أنه كان فارساً شجاعاً، وشاعراً عالماً أديباً (١٠ وأصبحت بطليـوس عاصمة لإحـدى ممالك الطوائف وهي مملكة بني الأفطس.

واستؤنفت في عهد المظفر الحروب بين بطليوس وإشبيلية، فعندما أغار المعتضد ابن عباد على لبلبة سنة ٤٣٩هـ/١٠٤٧م استنجد صاحبها ابن يحيى اليحصبي بالمظفر، فحشد جيشاً كبيراً وتوجه إلى لبله ليدفع ابن عباد عنها (١٠٤٧)، وقد تمكن من ذلك بالفعل. ولكن ابن عباد استغل خروج المظفر بن بطليوس، فأرسل جماعات من فرسانه لمهاجمتها، إلا أن ابن

<sup>(</sup>۱) ابن الآبار، الحلة السيراء ٢/٠٥ الحاشية؛ ابن بسام، الذخيرة: ق ٢ م ٢٠/١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٠٣/٣؛ عنان، دول الطوائف: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٩/٦-٤٠؛ ابن بسام، الذخيرة: ق٢ م٢/٢٠.

أبن عذاري، البيان المغرب: ٣/٩٩٩؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢١٠؛ ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢/٨٤/ عنان، دول الطوائف: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٣٥.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٠٩/٦-٢٣٧؛ المقري، نفح الطيب: ٢٠٩/٦.

<sup>(</sup>٧) ابن بسام، الذخيرة: ق٢ م ٢/٤٣٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٠١٠.

الأفطس لم يتزحزح عن لبلة، فتوجه إليه ابن عباد بنفسه، واشتبك الفريقان في معركة تبادلا فيها النصر والهزيمة، ثم انتهت بتحقيق المظفر نصراً هزيلاً على خصمه، وتفرق العسكران (۱).

وبعد فترة وجيزة اتفق المظفر مع باديس بن حبوس وهاجما إشبيلية، وأوقعا بها خسائر فادحة في الأرواح والمتلكات (٢) "وكثر القتل والهرج والسلب، وأمسى الناس في مثل عصر الجاهلية "(٣).

وتطورت الأحداث بعد ذلك في غير صالح المظفر، إذ قام ابن يحيى صاحب لبله بمهادنة ابن عباد، وموادعته، مما عده المظفر خيانة له. ولذلك أغار المظفر على لبله فاستغاث ابن يحيى بالمعتضد، ونشبت الحرب الضروس بين الطرفين، وكانت نتيجتها هزيمة المظفر، ومقتل كثيرين من خيرة فرسانه (4).

وظل المعتضد عباد يغير على بطليوس طوال شهور سنة ٤٤٦هـ/١٠٥٠م، في حين اعتصم المظفر في المدينة بعد أن افنت هذه الحروب حماته، واستنفدت طاقاته وإمكاناته أن وبعد أن تخلى عنه حلفاؤه إذ لم يبق إلى جانبه منهم سوى اسحق بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة (٢).

<sup>(</sup>١) ابن بسام، الذخيرة: ق٢، م١: ٣٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/١١١.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۳۰/۳.

<sup>(</sup>٢) ابن بسام، الذخيرة: ق٢ م ٢/٤٣٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/١١/٣.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠/١١/٣ ابن بسام، الذخيرة: ق١ م ١/٣٨٨.٣٨٧.

<sup>(&</sup>quot;) ابن بسام، الذخيرة: ق٢ م ١/٥٣٥ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/١١/.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٥/٣٠.

وحاول محمد بن جهور صاحب قرطبة التوسط بين إشبيلية وبطليوس، وقد تمكن من إبرام الصلح بينهما سنة ٤٤٤هـ/١٠٥٢م (١)، وعندئذ عكف المظفر على إصلاح ما أفسدته الحرب في بطليوس (٢).

وكان المظفر قد تعرض أثناء صراعه مع المعتضد بن عباد لمضايقات المأمون بن ذي النون، صاحب طليطلة الذي لم يتردد في الاعتداء على أراضيه (٣).

ونشبت بين الطرفين صراعات واشتباكات كثيرة، ولكنها ـ على ما يبدو ـ كانت محدودة. غير أن هذه الاشتباكات ما إن هدأت حتى تعرض المظفر لاعتداءات النصارى المتوالية، وذلك في أعقاب اتحاد مملكتي قشتالة وليون، وخاصة في عهد الفونسو الثالث وفرناندو الأول الذي حكم قشتالة خلال الفترة (٢٦٤ـ٨٥٤هـ/١٠٣٥م،١٠٣٥م) فقد هاجم هذا الأخير مدينة شنترين إحدى القواعد المهمة في مملكة بطليوس الذي اضطر المظفر إلى دفع جزية له مقدارها خمسة آلاف دينار سنوياً وعلى الرغم من عقد هدنة بينهما إلا أن فرناندو استولى على كثير من الحصون الشمالية لملكة بطليوس، كما سقطت في يده مدينة قلمرية بسبب خيانة واليها من قبل المظفر، واسمه رانده، إذ اتفق سراً مع فرناندو الأول على تسليمه المدينة. ولذلك أمر المظفر عندما ظفر به بقطع عنقه (١).

<sup>&</sup>quot; ابن عذارى، البيان المغرب: ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳/۲٤۲.

<sup>&</sup>quot; ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٧٦؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٧٢/٣؛ عنان، دول الطوائف: ٩٧.

<sup>(1)</sup> الحجى، التاريخ الاندلسى: ٣٢٩.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٨/٣٠.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣٨/٣٠]؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢١٣.

وتوفي المظفر بن الأفطس سنة ٢٠٤هـ/١٠٦٩ (١) وخلفه ابنه عمر الذي تلقـب بالمتوكل بعد صراع مع أخيه يحيى الذي انفرد بحكم بطليوس (٢). وفي عهد المتوكل كان يتولى الملك في قشتالة وليون ألفونسو السادس بن فرناندو الأول (١٠٤٥-٢٠٥هـ/١٠٧٦م) الذي طمع في الاستيلاء على الاندلس جميعها من أيدي المسلمين (٣).

وفي عهد المتوكل سقطت طليطلة في يد ألفونسو السادس سنة ١٠٨هه/١٥٥م وأيقنوا سقوطها ناقوس خطر، ونذير شؤم على ملوك الطوائف الذين أحسوا بضعفهم، وأيقنوا بنهايتهم الوشيكة مما دفعهم إلى الاستغاثة بالمرابطين. وكان في مقدمة المستغيثين بهم المعتمد ابن عباد ملك إشبيلية، والمتوكل بن الأفطس ملك بطليوس (٥). واستجابة لهذه الاستغاثة جاز يوسف بن تاشفين إلى الاندلس في منتصف ربيع الأول سنة ١٠٨هه/١٨م، أي بعد سقوط طليطلة بنحو عام. وقد توجهت القوات المرابطية إلى بطليوس، واستقبلها هناك أميرها المتوكل بن الأفطس، وضم قواته إليها. وفي سهل الزلاقة قرب بطليوس اشتبكت الجيوش الاسلامية المرابطية والأندلسية مع قوات النصارى بقيادة ألفونسو السادس، وحققت عليها انتصاراً حاسماً، وذلك يوم الجمة ١٢ رجب ٢٧٤هه/٢٢ تشرين الأول ١٠٨٥ه.

وعاد يوسف بن تاشفين بعد انتصاره على النصارى في معركة الزلاقة إلى بسلاده، بينما اضطربت أحوال ملوك الطوائف بالاندلس إثر عودته اضطراباً شديداً، واشتد ضغيط النصارى عليهم، وخاصة في مناطق شرق الأندلس، فاستنجد أهلها بالمرابطين. فجاز إليها وقاد

۱۹۷/۲ ابن الابار، الحلة السيراء: ۹۷/۲.

<sup>&</sup>quot; ابن بسام، الذخيرة: ق٢ م٢/١٥٠٠ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الكر دبوس، تاريخ الاندلس: ۸۹.۸۸.

۱۱۰ المقري، نفح الطيب: ١٨٤/٦ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٤/٨٤٨.

<sup>&</sup>quot; ابن بسام، الذخيرة: ق٢ م٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٩٣؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٩/٤ مجهول، الحلل الموشية: ١٥٠ المراكشي، المعجب: ١٩٧، وانظر أيضاً: ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢/١٠١-١٠١ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٤، ١٩٠٤ والحميري، الروض المعطار: ٢٩٢-٢٩٧.

النصارى، وحاول الاستيلاء على حصن لبيط الذي امتنع فيها النصارى إلا أنه لم يستطع (۱). ثم رجع إلى المغرب، وبيت النية على الجواز للاندلس مجدداً لترتيب أوضاعها، وتوحيدها تحت قيادته (۲).

وقد قام ابن تاشفين بالجواز الى الاندلس في أوائل عام ١٩٩٨هـ/١٩٩، مصمماً على خلع ملوك الطوائف. وكان المتوكل بن الأفطس قبل جواز الأمير المرابطي قد تحالف مع ألفونسو السادس، وتخلى له عن شنترين وأشبونة وغيرها مقابل تقديم المساعدة له ضد المرابطين. وفي الوقت نفسه أخذ يتودد للمرابطين ممثلين بالقائد المرابطي سير بن أبي بكر الذي أرسل أحد أعوانه إلى بطليوس، وهو ابن الأحسن السجلماسي. وقد أخذ ابن الأحسن يتدخل في الأمور الداخلية لملكة بطليوس، مما دفع المتوكل إلى اللجوء إلى ألفونسو السادس لدفع غائلة المرابطين عنه (٣).

وقد دفع فعل المتوكل أهالي بطليوس إلى الثورة ضده، واستغل المرابطون ذلك فتقدموا نحو المدينة وحاصروها، وقبضوا على ابن الأفطيس وولديه وقتلوهم في أواخر سنة المدينة وحاصروها، وقد رثاه ابن عبدون بقصيدته الشهيرة(٥):

الدهر يفجع بعد العين بالأثـر فما البكاء على الأشباح والصور أنهاك لا آلوك موعظـة عن نومة بين ناب الليث والظفر

<sup>(</sup>¹) مجهول، الحلل الموشية: ٦٨؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٩؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٤٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مجهول، الحلل الموشية: ۷۱.

<sup>&</sup>quot; الأمير عبد الله الزيري، مذكرات: ١٧٢؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٣٧٢.

<sup>(</sup>۱) أشباخ، تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين: ۱۰۱؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ۱۱۸۱ ابن خاقان، قلائد العضيان: ۳۸.

<sup>(&</sup>quot;) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۰۵/۶؛ ابن خاقان، قلاند العضیان: ۳۹.،۶.

وأصبحت بطليوس في عهد المرابطين قاعدة حربية لقواتهم بحكم موقعها، ولذلك حرصوا على شحنها بقواتهم لمواجهة الاعداء النصارى<sup>(۱)</sup>، وخاصة في عهد علي بن يوسف الذي خلف أباه سنة ٥٠٠هه/١١٦م والذي جاز إلى الاندلس في منتصف تلك السنة أخذ البيعة من زعمائها وقضاتها وفقهائها وغيرهم (٣). كما قام ببعض الترتيبات الادارية فيها قبل أن يرجع إلى المغرب (١).

وجاز علي بن يوسف إلى الاندلس للمرة الثانية عام ١١٠٩هـ/١١٩م مجاهداً، وحاصر طليطلة إلا أنه لم يتمكن من استعادتها من النصارى (٥)، وقبل عودته إلى المغرب وجه قائده سير بن أبي بكر إلى غربي الاندلس سنة ٤٠٥هـ/١١١م. وقد تمكن هذا القائد من استعادة شنترين التي كان المتوكل بن الأفطس قد تنازل عنها لألفونسو السادس، كما سيطر على بطليوس (١).

وخاض الأمير علي بن يوسف وابنه تاشفين بن علي عدة معارك ضد النصارى الذين استمروا في مهاجمة الأراضي الاسلامية، فقد هاجمت مجموعة من قادة شلمنقة Salamanca بطليوس سنة ٢٨ههـ/١٩٣٧م فتصدى لهم تاشفين، واشتبك الطرفان في معركة ضاربة تمزقت خلالها قوات النصارى(٧).

۳ عنان، دول الطوائف: ۳۷۲.

<sup>(</sup>١) مجهول، الحلل الموشية: ٧٨؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٤٣/٣؛ وانظر أيضاً: المراكشي، المعجب: ١٧٠-

<sup>&</sup>quot; مجهول، الحلل الموشية: ٨٥.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٩/٤.٥٠.

<sup>&</sup>quot; مجهول، الحلل الموشية: ٨٥.

ابن أبي زرع، روض القرطاس: ١٠٥.

<sup>&</sup>quot; ابن القطان، نظم الجمان: ١٩٨ - ١٩٩٩ الحاشيتان ١، ٢٢ وانظر لمزيد من التفاصيل: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٨/٤ مجهول، الحلل الموشية: ١٢٢.

وبعد وفاة الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين سنة ١٩٥هـ/١١٤م، ووفاة ابنه تاشفين بعده بنحو عامين (٩٩ههـ/١١٤٤م) ضعف أمر المرابطين، واضطربت أمور الاندلس، وعادت إلى ما كانت عليه أيام دول الطوائف من الفوضى والتشرذم. وثار في غربي الاندلس أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي، وأصبحت بطليوس تابعة له (١٠). ولكنها لم تلبث في يده طويلاً إذ انتزعها منه أبو محمد سيدراي بن وزير في أواخر عام ٩٩ههـ/١٤٤٤م (٢٠). وفي تلك الاثناء كان يحكم قرطبة القاضي حمدين بن محمد بن علي بن حمدين الذي انتزى بهاعندما ضعف المرابطون، وقد تسمى بأبير المسلمين، وناصر الدين (٢٠). وكان قد ساعده في ثورته عبد الله بن الصميل والي بطليوس، ولكن قرطبة ثارت على ابن حمدين بقيادة سيف الدولة المستنصر بالله أبي جن أحمد بر عبد الملك بن هود، وأجبرت ابن حمدين على مغادرتها فلجأ إلى حصن يقع إلى الشمال السبي من قرطبة. وفي تلك الأثناء ثار أهل قرطبة على ابن هود فهرب منها. وعندئذ عاد إليها ابن حمدين وحكمها نحو أحد عشر شهراً، على ابن هود فهرب منها. وعندئذ عاد إليها ابن حمدين وحكمها نحو أحد عشر شهراً، حيث تمكن محمد بن غانية من التغلب عليه في معركة جرت في أراضي بطليوس، وعندئذ فر ابن حمدين إلى بطليوس، وعندئذ فر ابن حمدين إلى بطليوس، وعندئذ

وجاز ابن حمدين إلى المغرب عام ١١٥هه/١١٢م ليطلب نصرة عبد المؤمن بن علي أول الأمراء الموحدين (٢٤هـم٥٤٨ههـ/١١٦٩م) لأهل الاندلس، فاستجاب عبد المؤمن، وارسل الجيوش تباعاً إلى الاندال (٥٠)، ودخل أحدها بطليوس سنة ١١٥هـ/١١٤م وكان

<sup>&</sup>quot; ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٧٢/٢ الحاشية ، وابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٥٠.٢٤٩.

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٠٧/٢.

<sup>&</sup>quot; ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٣٥٣.

<sup>&</sup>quot; ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٥٣.

<sup>(°)</sup> انظر لمزید من التفاصیل: ابن أبي زرع، روض القرطاس: ۱۲۲؛ ابن الآبار، الحلـة السـیراء: ۲۲۰۰/۲ ابـن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۳۳/۲.

بقيادة القائد الموحدي عمر بن صالح الصنهاجي (١). وفي سنة ٤٢هــ/١١٤٧م ثار على الموحدين في بطليوس محمد بن علي بن الحجام وحكمها (١)، إلا أنه لم يلبث أن هادن الموحدين ودخل في طاعتهم.

وكانت مناطق غربي الاندلس تتعرض منذ دخول الموحديان إليها لتهديدات الممالك النصرانية، وخاصة مملكة البرتغال التي هددت بطليوس بعد استشهاد صاحبها الحجام أثناء قتاله مع قوات الثائر ابن مردنيش (٢). فقد هاجمها ملك البرتغال ألفونسو (ابس الرنك) Al Fonso Enviquez سنة ٢٥٥هـ/٣٠ أيار ١٦٦١م واحتلها، إلا أن الموحديان تمكنوا من استعادتها في السنة نفسها أنه .

ولما علم الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف (٥٥ مـ٥٠ مهـ/١٦٢ ١-١١٨٥) بما يجري في غربي الاندلس من أحداث وأخطار نصرانية، جهز جيشاً كبيراً أرسله إلى الاندلس في شهر رجب سنة ٣٥هـ/١١٦٧م، وكان بقيادة أبي حفص (٥٠). ويشار في هذا المجال إلى أن ملك ليون فرناندو الثاني كان متحالفاً مع الموحدين، ومستعداً لمعاونتهم ضد ملك البرتغال الذي كان على خلاف معه (٢٠). وقد ساعدهم بالفعل، فما كادت قوات الفونسو (ابن الرنك) تحكم حصارها على بطليوس حتى خرجت قوات فرناندو لاستنقاذها. وقد تمكن من ذلك بالفعل، إذ هاجمت القوات الليونية والموحدين جيوش ابن الرنك، وهزمته في شعبان سنة بالفعل، أذ هاجمت القوات الليونية والموحدين جيوش ابن الرنك، وهزمته في شعبان سنة بالفعل، أن البرتغاليين لم تنته مطامعهم في بطليوس عند هذا الحد، فقد ظل

<sup>&</sup>quot; ابن الابار، الحلة السيراء: ٢٠٧/٢.

<sup>&</sup>quot; عنان، عصر المرابطين: ٣٢٩.

<sup>&</sup>quot; ابن ساحب الصدلاة، تاريخ المن بالإمامة: ١٩١١ ابن عذاري، الببان المغرب: ٣٨/٣.

۱۳ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ۱۳۱.

<sup>··</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٩/٣ ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بالإمامة: ٣٧٤.

ابن صاحب المعلاة، تاريخ المن بالإمامة: ٣٧٠.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٠٨، ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بالإمامة: ٣٨١.

أحد قادتهم وهو المعروف بجرانده الجليقي ينتهز الفرص للإغارة عليها. وقد شعر أن الفرصة مواتية في عهد واليها الموحدي أبي يحيى بن أبي حفص الذي حصن أسوارها، وجبر إليها المياه من بئر حفرها تنفيذاً لأوامر الخليفة أبي يعقوب يوسف<sup>(۱)</sup>. فقد هاجم جرانده أحواز بطليوس المحيطة بالمدينة، ثم أعد حملة عسكرية كبيرة، ونصب الكمائن لعساكر الموحدين، وتمكن من تحقيق النصر عليهم، ثم انصرف عن بطليوس<sup>(۲)</sup>.

وتعرضت بطليوس في أوائل عام ٥٥ههـ/١٦٩م للجدب، فافتقرت المدينة إلى القـوت، مما أضعفها (٣)، وكان جراندة يتربص بها، ويستولي على ما يأتي إليها من إمدادات المؤن (١٠٠). وعندئذ أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف القائد الموحدي أبا سـعيد ابـن الخليفة أبـي يعقوب بالتوجه إلى بطليوس، لوضع حد لهجمات المغامر البرتغالي جرانده (٥). وفي تلك الأثناء كانت بطليوس تتعرض لخطر جديد لم يكن متوقعاً، إذ إن فرناندو الثاني (البيوج) الـذي كان قد ساعد على تخليص بطليوس من أيدي البرتغاليين طمع في الاسـتيلاء على المدينة (١٠٠٠. فقد خرج في أوائل سنة ٢٦ههـ/١١٠٠م على مقدمة قواته لينتزعها من أيدي المسلمين. ولما علم أبو سعيد بتحركاته فاوضه لمعرفة حقيقة نيته، فـأدعى أنه إنما أراد حمايـة بطليـوس من الغزو البرتغالي، ثم انصرف البيوج إلى بلاده (٧). ويبدو أنه خشى مواجهة القوات الموحدية.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بالإمامة: ٣٩٢.

المصدر نفسه: ٣٩٣؛ وابن عذاري، البيان المغرب: ٨٣/٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٨٤/٣.

<sup>(1)</sup> ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بالإمامة: ٣٩٩ـ٣٩٨.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ٤٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر نفسه: ٤٠١.

<sup>(</sup>v) ابن عذاري، البيان المغرب: ٨٦/٣؛ ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بالإمامة: ٤٠١.

وفي سنة ٧٦٥هـ/١١٧٢م توجه الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى غربي الاندلس لتثبيت نفوذ الموحدين هناك، وأمن المدينة بالأقوات والآلات، ثم عاد إلى إشبيلية (١). بينما قام الموحدون بعد تعزيز بطليوس بتطهير نواحيها من القوات البرتغالية (٢).

وبعودة الخليفة أبي يعقوب يوسف إلى المغرب في شعبان سنة ٧١ههـ/١١٧٥م عاد النصارى إلى التعدي على الأراضي الاسلامية (٢). ثم ما لبث الخليفة أن توفي في الشامن عشر من ربيع الآخر سنة ٨٠ههـ/٢٩ تموز ١١٨٤م على أثر جرح أصابة وهو يحاصر شنترين لاستعادتها من أيدي النصارى (١٠٠٠ وولي الأمر بعده ابنه أبو يوسف يعقبوب المنصور (٨٠٥مه ٩٥هـ/١١٨٤م) (٥).

وقد سعى المنصور إلى تأمين غرب الاندلس، وخاصة بطليوس، عن طريق استرجاع حصونها من أيدي البرتغاليين، ووضع حد لأطماع قشتالة وليون في المدينة، وقد تمكن بالفعل من استعادة بعض الحصون (٢)، كما استعاد مدينة شلب (٧). وأخد النصارى يرحلون من قراهم خوفاً من الموحدين (٨).

ورجع المنصور إلى المغرب في غرة جمادى الثانية من سنة ٩٩٥هـ/١١٩٧م، وتوفي فيها ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٩٥٥هـ/٢٢ كانون الثاني ١١٩٩م، وخلفه ابنـه

<sup>(</sup>ا) ابن صاحب الصلاة، تاريخ المن بالإمامة: ٢٦٢.

۲) المصدر نفسه: ۲۳۳.

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن عذاری، البیان المغرب: ۱۱۳-۱۰۷/۳.

<sup>(</sup>¹) ابن أبي زرع، روض القرطاس: ١٤١-١٤١؛ الحميري، الروض المعطار: ٣٤٦.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ١٤١/٣؛ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب: ١٤٣؛ المراكشي، المعجب: ٢٦١.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٤/٣ و ١٨٦؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٦/٣؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨٦.

<sup>^›</sup> ابن أبي زرع، روض القرطاس: ١٥١.

أبو عبد الله محمد الناصر(۱) الذي بادر في عام ٢٠٠هـ/١٢٠٣م إلى تغيير بعيض ولاة الاندلس، ومنهم والي بطليوس، حيث ولى عليها أبا يحيى بن أبي سنان، وأمره بتحصينها(۲).

وفي عهد الناصر وقعت معركة العقاب التي انهزم فيها الموحدون أمام الجيوش النصرانية، مما أدى إلى تخلخل الأوضاع في الأندلس، وانهيار الحكم الموحدي فيها وفي المغرب أيضاً. وقد وقعت تلك المعركة في صفر ٢٠٨هـ/تموز ٢١٢١م بين النصارى بقيادة ألفونسو الثامن ملك قشتالة والقوات الموحدية (٣)، وكانت نتيجتها وبالاً على المسلمين في الأندلس، وخاصة بعد وفاة الناصر سنة ٢١٠هـ/١٢١٣م الذي تولى الخلافة بعده ابنه يوسف المستنصر (٢١٠-٢١هـ/١٢١٣م)، وكان شاباً لاهياً يميل إلى الاستمتاع بالملذات، مما عجل بانهيار دولة الموحدين في عهده، وتفكك أملاكها في الأندلس، وسقوط كثير من مدنها وحصونها في أيدي النصارى (١٠٠٠).

وتوفي يوسف المستنصر في مراكش سنة ٢٠٠هـ/١٢٧٩م، وبوفاته ازدادت أحوال الموحدين اضطراباً. وأخذت الاندلس تموج بالفتن، وساء وضع بطليوس وخاصة بعد أن سقطت حصونها، وكثير من المدن التابعة لها في أيدي النصارى (٥)، وعدمت بطليوس كل الوسائل لإقامة خطوط در عية أمامية تحميها. وفي سنة ٢٢٧هـ/١٢٧٩م هاجمها الفونسو التاسع ملك قشتالة واستزلى عليها (١). وهي عامرة حتى اليوم وتشكل إحدى المراكز الرئيسية في غرب اسبانيا ، أي الحدود البرتغالية في المنطقة المعروفة باسم اكسترامادورا.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب ٢٠٠٤/ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب. ٢١٨/٣.

<sup>&</sup>quot; ابن الآبار، الحلة الدراء: ٢٧٣/٢؛ المقري، نفح الطيب: ٤٣٨٣٤ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٤٤٩ النامري، الاستقصا ٢٢٠/٢.

<sup>()</sup> ابن أبي زرع، روض الْقرطاس: ١٦١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٤٤٧/٣ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٢٤٠/١٠.

<sup>&</sup>quot; انظر: أبن أبي زرع، ر س القرطاس: ١٨٦؛ المقري، نفح الطيب: ٢/٥٨٢ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٧٠/٣.

<sup>(</sup>۱) عنان، نهاية الاندلس: ١٦ ٧٢؛ سالم، في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ١٠٤. للاستزادة عن بطلوس أنظ:

### نقيرَة Bucaira

مدينة، لفظ ياقوت اسمها بالفتح ثم الكسر(۱) ، وذكر أنها معدودة في أعمال تُطيلة بينهما أحد عشر فرسخاً(۱) . وضبط العذري اسمها بضم الباء وفتح القاف (بُقِيرة)، وذكر أن لبّ بن موسى بن موسى عندما ثار بأرنيط، وتغلب على الثغر سنة ١٩٥٧هـ/١٨٥م وملك سرقسطة وتطيلة وغيرهما، قدَّم فرتون بن موسى أخاه على تطيلة، ومطرفاً على وشقة، وقتل عرب سرقسطة من قبائل شتى، حيث أخرجهم إلى بُقيرَة، فقتلهم بها بمرج يعرف بمرج العرب، وذلك في سنة ٢٦٠هـ/١٨٥٩

ويشير العذري إلى أن لب بن موسى هو الذي بنى حصن بقيرة "فلما بلغ إخوته ذلك (وهم: اسماعيل ومطرف وفرتون) عسكروا إليه، فخرج إليهم عند تنشّبهم في خنادق بقيرة فهزمهم، وأخذ من الخيل والرجل ما أحب، ثم دخل حصن بقيرة، وهبط ما يجاوره من الحصون"(1). ويذكر العذري أيضاً أن لب بن موسى توفي في بقيرة (٥). وآلت بقيرة بعده إلى ابنه محمد بعد أن سجل له الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥م) على أرنيط وطرسونة وجريش وما يتبعها من حصون كان بقيرة أحدها(٢).

ويذكر ابن حيان أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر في أثناء غزوه لبلاد النصارى سنة ٣٠٠هـ/٩٢٠م، ألحق بهم الهزائم ثم انتقل إلى حصن بقيرة، وزود أهله بكميات كبيرة من المؤن تقوية لهم على مدافعة الأعداء (٧).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱/۲۷۳.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۲/۳/۱.

<sup>(</sup>٣) العذري، نصوص عن الأنداس: ٣١.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۳۲-۳۳.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٣٢.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ۱۲۷/۰

وكان الوالي على بقيرة في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر هو محمد بن عبد الله بن محمد بن لب، وقد نهض لمساعدة الخليفة أثناء غزوه للممالك النصرانية، غير أن النصارى تكاثروا على المسلمين، إذ انحشدوا من بنبلونة وألبة والقلاع وجليقية، فأنهزم المسلمون ودخلوا حصن بقيرة "ولم يكن فيه ذخائر، فحاصرهم العدو حتى نزلوا على أمان، فغدر بهم شانجة بن غرسية، وأسرهم، وأراد قتلهم، وذلك يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة عشر وتلثمائة (٩٢٢م)، ثم إن شانجة أخرج محمد بن عبد الله إلى بعض حصونه بخيل، ودس عليه من رجاله، فخرجوا إليه وقتلوه سنة إحدى عشرة وثلثمائة (٩٢٣م)" . ويذكر ابن حيان تفاصيل وقيعة بقيرة فيشير إلى أن شانجة أسر في الحصن عداً من زعماء بني ذي النون، ووجوه رجالهم، ثم حملهم إلى حصرن بنبلونة، وصيّرهم في سجنه (٢٠٠٠).

وبسبب وقيعة بقيرة، وفداحة خسائر المسلمين، وجه الخليفة الناصر حملة إلى الثغير الأعلى بقيادة مولاه عبد الحميد بن بسيل، فمضى حتى دخل الثغر، ودخل مدينية تطيلة، وقاتل شانجة بن غرسيه "وبث بأرضه الغارة، حتى كسر حده، وفيل غربه، ووسعه عاديةً... فارتدع بذلك المشركون، وانبسط المسلمون"(").

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ۱۸٦/٥-۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) المصندر نفسه: ١٨٨/١٨٨٠.

### : Bucairan بكيران

حصن منيع عامر كالمدينة، وله سوق مشهورة، وحوله عمارات متصلة، وتصنع به ثياب بيض تباع بالأثمان الغالية، ويبعد حصن بكيران عن دانية أربعين ميلاً، وعن ألش أربعين ميلاً أيضاً (١).

<sup>(</sup>۱) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٧٥٥.

## بَلاَطُ الشُّهَدَاء (معركة) Poitiers Batalla de

معركة، أخذت المصادر الإسلامية اسمها من طبيعة ميدانها، وأخذته المصادر الأوروبية من مكان وقوعها؛ فاسمها عند المقري: وقعة البلاط (نقلاً عن ابن حيان) (۱)، وغزوة البلاط (نقلاً عن ابن بشكوال) (۱)، وبلاط الشهداء (نقلاً عن ابن خلدون) (۳). وهذا الاسم الأخير هو الأكثر شيوعاً، فهي: بلاط الشهداء أيضاً عند ابن عذاري، وصاحب أخبار مجموعة، والناصري، وعند المؤرخين المعاصرين (۱).

واسمها في المصادر الأوروبية: بواتييه (Poitiers) أو تور (Tours) لوقوع ميدانها بين المدينتين. واسمها الأول في تلك المصادر أشهر، لأن ميدان المعركة كان أقرب إلى: بواتييه (٥) كما سيأتي.

واختلف المؤرخون في سبب تسميتها بالبلاط، فذكر بعضهم أن السبب وقوعها قرب طريق روماني مبلّط أو حوله (٢٠). وذكر آخرون أنها سميت كذلك لأن ميدانها كان قريباً من قصر أو حصن كبير ـ ربما ـ كانت له علاقة بأحداث المعركة، فهؤلاء يرون أن البلاط تعني قصراً أو حصناً حوله حدائق تابعة له، وهذا ما يقصده الأندلسيون بقولهم: بلاط مغيث،

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ١٥/٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱۲/۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر نفسه: ۲۳۲/۱.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١/١٥؛ مجهول، أخبار مجموعة: ٢٤-٢٥؛ الناصري، الاستقصا: ١٠٥/١؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٩٣؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ١٤٥؛ مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧١ عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٨٦، دول الطوائف: ٣١٩؛ نهاية الاندلس: ١٧٠.

<sup>(°)</sup> الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٩٤٤ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٤٤ مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٩٥\_١٩٥.

وبلاط يوسف، وبلاط الحر، وعلى هذا فبلاط الشهداء تعني: قصر الشهداء (١). وذكر غيرهم أن المعنى الذي ينطبق على بلاط الشهداء هو: الطريق المرصوفة أو الأرض المستوية أو الساحة الفسيحة المرصوفة، وليس من الضروري أن تكون الموقعة قد حدثت قرب حصن أو قصر (١). وقد أضيفت (الشهداء) إلى (بلاط) لكثرة من استشهد في هذه المعركة من المسلمين (٣).

مهدت لمعركة بلاط الشهداء أسباب ربعا بدأ المباشر منها بالظهور سنة ١٠٢هــ/٢٢١م. وترتبط بها شخصيات إسلامية ونصرانية، والإسلامية هي: السمح بن مالك الخولاني، والي الاندلس (١٠٢هـ/١٠٩هـ/ ١٠٢هــ/ الاندلس (١٠٢هـ/١٠٩م) وعنبسة بن سحيم الكلبي، والي الاندلس (١٠١هـ/المحرم ١١٠هــ/ ٢٧١هــ/ ٢٧١م)، وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي، والي الاندلس (شعبان ١١٠هــ/المحرم ١١١هــ/ ٢٧٠ـ ٢٧٨م)، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (ولايته الثانية للأندلس) (١١٦عـ/١١هــ/ ٢٣٠ـ ٢٣٧م)، وأبرز من ارتبط بالمعركة من هؤلاء هـو الأخير، فهـو قائد المعركة ــ من الجانب الاسلامي ــ وشهيدها. يضاف إليه قائد مسلم آخر ــ كما تذكر بعض المصادر ـــ وهـو مونوسة من البربر. وأما الشخصيات النصرانية فأبرزها: أودو (Eudes) دوق أكيتانيا (Aquitaine)، وشارل مارتيل (Charles Martel) أي: قارلـة، أو شارل المطرقة (١٤٠٤)، وهـو: شارل بن ببين ديرستال (Pepin d'heristal) الذي يعتبره سالم: حاجب ملوك الدولة الميروفنجية (١٠٠٠). عنان: محافظ قصـر ملـك الفرنـج تيودوريـك الرابـع، ويذكـر أنـه كـان يسـتأثر بالسلطات الحقيقية (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧١ الحاشية ١.

<sup>(</sup>١) سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ١٤٦ الحاشية ١.

<sup>&</sup>quot; ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٤/٤ ٢١- ٢١٠ المقري، نفح الطيب: ٣/٦ ١١ مجهول، أخبار مجموعة: ٤٢- ٢٠ وانظر أيضاً: عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عهد الإمارة: ٩٥ وما بعدها؛ سالم، تاريخ المسلمين واثار هم في الاندلس: ١٤٥- ١٤١ مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧٤.

<sup>(</sup>۱) الحجى، التاريخ الاندلسى: ۲۰۲.

<sup>(</sup>a) سالم، تاريخ المسلمين و آثار هم في الاندلس: ١٣٩.

<sup>(</sup>١) عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٩٣/٩٢. وانظر أيضاً: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٠٢.

لقد اجتاز السمح بن مالك الخولاني في فتوحاته جبال البرت Pirenaica التي تفصل بين اسبانيا (الأندلس) وجنوبي فرنسا (بلاد غالة أو الأرض الكبيرة)، واستشهد في معركة بين المسلمين ودوق أكيتانيا وذلك سنة ١٠٢هـ/٧٢١م(١).

وتولى الاندلس بعد السمح: عبد الرحمن الغافقي (ولايته الأولى) لفترة مؤقتة ريثما يعين وال جديد، وكان هذا الوالي هو عنبسة بن سحيم الكلبي الذي استأنف نشاطات السمح الجهادية، واستمر في تقدمه نحو الشمال والشمال الشرقي في فرنسا، وتوغّل في تلك المناطق حتى مدينة سانس Sens (٢). وألح عنبسة "على الروم في القتال والحصار، حتى صالحوه. وتوفي عنبسة في شعبان سنة سبع ومئة "(٣).

وتولى الأندلس بعد عنبسة: عذرة بن عبد الله الفهري (شهران)، ويحيى بن سلمة الكلبي (سنتان وستة أشهر)، وحذيفة بن الأحوص القيسي الأشجعي (ستة أشهر تقريباً)، وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي (خمسة أشهر)، والهيثم بن عدي الكلابي (نحو خمسة أشهر)، ومحمد بن عبد الله الأشجعي (شهران). ثم وليها عبد الرحمن الغافقي للمرة الثانية (صفر ١١٢ ـ رمضان ١١٤هـ/٧٣٠ م)

وهذا التتابع السريع للولاة كان سبباً في اضطراب المسلمين في الاندلس، وتفاقم الخلافات بين الزعماء والقبائل من عرب وبربر<sup>(۵)</sup>. كما شجع النصارى على شن الغارات ضد

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٢٣٥/١؛ ابن عـذاري، البيان المغرب: ٢٦/٢؛ وانظر لمزيد من التفاصيل: الحجي، الناريخ الاندلسي: ١٨٥، عتاملة، أيبيريا: ١٩.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١/٢٣٥؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٨٩.١٩٩.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۷/۲.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٣/١٥-١٦؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٧/٢؛ ابن القوطية، تـاريخ افتتـاح الاندلس: ٣٩ وما بعدها، مجهول، أخبـار مجموعـة: ٢٤-٢٥؛ وانظـر جدول الولاة في: الحجي، التـاريخ الاندلسي: ٧٠٠-٢١٠.

<sup>(°)</sup> عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٧٨.

المواقع والثغور الشمالية للأندلس. وقد انشغل أولئك الولاة، وخاصة الهيثم بن عدي، بإطفاء الفتن، ومطاردة المشافبين، واضطهد زعماءهم، وزج مخالفيه في السجون، وكان كثيرون منهم من اليمنية. ثم سار إلى الشمال، ووصل إلى ماسون (Macon)، تلك المدينة التي تذكر المصادر الأوروبية أنها اسم زعيم من البربر يدعى: مونز Munez أو: منوزا الممال أو: منوزا الممال لسحق منوزا الذي أصهر إلى أودو، دوق أكيتانيا، وتحالفا معاً (۱).

وأياً كان الأمر فقد زوج دوق أكيتانيا ابنته لهذا الزعيم الذي تذكر بعض المصادر الأوروبية أن اسمه منوسة، أو منوزا، وكان اسمها لامبيجية Lampegie أو مينين Minine فانصرف المسلمون عن أراضيه، بعد أن أصبح حليفهم (٢).

وهكذا توثقت عرى التحالف بين الزعيم المسلم المدعو منوسة وبين دوق أكيتانيا، وكان هذا الأخير يواجه خطرين: خطر المسلمين، وخطر شارل مارتل الذي كان يطمع في الاستيلاء على دوقيته، وينقم عليه نفوذه واستقلاله في الجنوب. وكان المدعو منوسة يحاول بدوره الخروج على حكومة الأندلس، والاستقلال بحكم الولايات الشمالية (٣).

ويبدو أن أطماع منوسة بلغت أوجها، وأن نواياه بدأت تتكشف عندما تولى عبد الرحمن الغافقي الأندلس في صفر ١١٢هـ/٧٣٠م، وكان عبد الرحمن الغافقي من أعظم قواد

ماسون مدينة فرنسية تقع إلى الشمال من مدينة ليون Lyon على نهر الرون Rhone، وربما كمانت هي التي أشار إليها ابن عذاري باسم: منوسة؛ (البيان المغرب: ٢٨/٢). بينما تعتبر المصادر الأوروبية: منوسة أحد القادة المسلمين من البربر (الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٩٢) وانظر أيضاً: عنان، دولة الإسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٨٠.

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل: عنان، دولة الإسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٨٠-٨١ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٩٨-٩٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٣٩ــ١٤٠ عنان، دولة الإسلام في الأندلس، عصىر الإمارة: ٨١٠٨، ولمزيد من التفاصيل انظر: مؤنس، فجر الاندلس: ٢٥٣.٢٥٠.

<sup>(</sup>r) عنان، دولة الاسلام في الأنداس، عصر الإمارة: ٨٢.

المسلمين في الأندلس. وكان في حملة السمح بن مالك الخولاني الذي استشهد في موقعة مع النصارى في الشمال، واستشهد معه كثير من المسلمين، وترك ذلك أثراً كبيراً في نفسه، وتصميماً على سحق النصارى انتقاماً لمقتل قائده السمح (۱). ولكنه قبل أن يقدم على ذلك أطفأ الفتن، ورفع المظالم عن الناس ليهيء الأرضية الصلبة المناسبة لانطلاقه نحو نصارى الشمال (۲).

وأعلن منوسة الثورة فعلاً في شرطانية (Cerdana) محاولاً الاستقلال<sup>(٣)</sup>، فبادر الغافقي إلى تأديبه، إذ أرسل إليه حملة ألجأته إلى الجبال، فتحصن فيها، إلا أن الحملة وصلت إليه، وحاصرته، وقتلته سنة ١٦٣هـ/٧٣١م.

ويذكر عنان أن المسلمين أسروا زوجة الثائر المدعو منوسة، وأرسلتها إلى دمشق حيث استقبلها الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وزوجها من أحد الأمراء (٥٠).

وغضب أودو دوق أكيتانيا لمقتل صهره، وأسر ابنته، وتعطل مشاريعه. بل أدرك أنه لن يكون بمنأى عن المسلمين، وأدرك أيضاً أنه لا قبل له بهم وحده، فاستصرخ شارل مارتل متناسياً خلافاته معه، وتحالف القائدان النصرانيان ضد المسلمين (٢). وبدأ كل منهما بالتحرك ضد المواقع الاسلامية، وجمعا حولهما الجيوش النصرانية من أنحاء فرنسا، وطلب

<sup>(</sup>١) سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ۱٤١.

عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٨٢؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤١.

<sup>١٤١. عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ١٤٣ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤١.</sup> 

<sup>(·)</sup> عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) عنان، المرجع نفسه: ٨٤؛ سالم، تاريح المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٢ـ١٤١.

نجدات إضافية من حدود الراين فوفد إليهما الجنود من كل مكان في أوروبا، وبذلك جـردا حملة صليبية كبيرة قادها شارل مارتل(١٠).

وعندما علم عبد الرحمن الغافقي بهذه الحشود الكبيرة توجه إلى الشمال قبل أن يكمل الاستعداد، وكان همه درء الخطر عن الثغور الإسلامية المتقدمة، فسار أوائل سنة ١١٤هـ/ ٧٣٧م (٢) إلى الشمال، واخترق ولاية أرغون ونافار، وعبر جبال البرت من طريق بنبلونة، ودخل فرنسا (٢).

كان الهدف الرئيسي لحملة عبد الرحمن الغافقي هو دوقية أكيتانيا، ومملكة الفرنجة. ولذلك زحف أولاً على مدينة آرل Arles التي كان المسلمون قد أخضعوها، ولكن أهلها امتنعوا عن دفع الجزية، فاستولى عليها، وأعادها إلى الطاعة (1). ثم اخترق دوقية أكيتانيا إلى عاصمتها: بوردو Bordeau). وحاول دوق أكيتانيا صد الهجوم، ولكنه مني بهزيمة ساحقة، وتقهقر بقواته نحو الشمال تاركاً عاصمته، فاستولى عليها المسلمون، وغنموا ما فيها من أموال وكنوز، وقتلوا عدداً كبيراً من أعدائهم (1).

وتوجه عبد الرحمن الغافقي بعد فتحه مدينة بوردو إلى مدينة تـور الواقعـة على نهـر اللوار، وهي ثاني أكبر مدينة في دوقية أكيتانيا، فافتحها بعساكره، وخرب كنيستها: سان مارتان التى كانت مشهورة آنئذ بما تحويه من نفائس وكنوز.

<sup>(</sup>١) سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ١/١٥، ٢٨/٢؛ عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٨٤؛ مؤنس، فجر الاندلس: ٢٦٥.

<sup>(</sup>۱) مؤنس، فجر الاندلس: ٢٦٥؛ وانظر: عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٨٤؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٢.

<sup>(°)</sup> عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٤٨٥ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) مؤنس، فجر الأندلس: ٢٦٦؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١١٤٢ عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٨٥.

ولم يكن أودو حتى ذلك الوقت قد تحالف مع شارل مارتل على النحو الذي أشرنا إليه، إذ كان ذلك التحالف بعد أن لحقت به الهزيمة، وفقد دوقيته. فقد استنجد بشارل مارتل، وتجمعت قوى النصرانية التي ذكرناها ضد المسلمين (۱). وقبل أن تبدأ المعركة الرئيسية استولى الجيش الاسلامي على مدن أخرى، أهمها: ليون وبيزانسون، واقترب من باريس، إذ لم يعد يفصله عنها سوى مائة ميل (۱). ويبدو أنه فكر في فتحها، ولكنه عمل قبل ذلك ـ على تأمين خطوطه الخلفية، فتوجه غرباً إلى ضفاف اللوار لفتح المنطقة، وافتتح نصف فرنسا الجنوبي بأكمله (۱).

وأسفرت هذه الفتوح عن غنائم كثيرة جمعها المسلمون، وحملوها معهم فأثقلتهم. وأصبحت سبباً للهزيمة كما سنرى، وكانت هناك أسباب أخرى: أهمها توغل الغافقي في بلاد بعيدة عن قواعد المدد، وانقسام المسلمين على أنفسهم بسبب العصبيات القبلية، وكثرة البربر في الجيش الاسلامي، وكانوا قد حقدوا على العرب، وخاصة بعد قتل زعيمهم منوسة، مما شكل خطراً على وحدة الصف الاسلامي.)

لم يهب شارل مارتل حتى ذلك الوقت لنجدة أودو رغم تحالفه معه، ربما أملاً في التخلص منه على أيدي المسلمين (٥)، بينما وصل المسلمون إلى مدينة بواتييه (Poitiers) ودخلوها، وأحرقوا كنائسها (٢). ثم واصلوا زحفهم نحو الشمال إلى مدينة تور Tours، ولكنهم

<sup>(</sup>١) مؤنس، فجر الأندلس: ٢٦٧؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ۸٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع نفسه: ٨٥.

<sup>(1)</sup> سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٤٤ـ١٤٣.

<sup>(°)</sup> عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ١٤٤.

لم يكملوا الزحف، فقد علم عبد الرحمن الغافقي بوصول الحشود النصرانية الهائلة بقيادة شارل مارتل، وأخذ يستعد لمواجهته (١٠).

لم تحدد المصادر الاسلامية عدد الجيش الاسلامي تحديداً قاطعاً، بل أشارت إلى المعركة على استحياء، إذ لم تزودنا بتفاصيل تشفي الغليل، وتشبع منهم الباحثين، ويكاد كل منها يكتفي بالاشارة إلى المعركة في سطر أو سطرين يتضمنان: اسم المعركة وقائدها وسنة وقوعها، وقد تختلف حتى في ذلك (٢٠). أما المصادر الأوروبية فقد أسهبت في ذكر التفاصيل، وتحدثت عن بطولات القادة النصارى، وبالغت في ذكر الأعداد. وما يمكن استنتاجه من هذه المصادر وتلك أن عدد الجيش الاسلامي لم يتجاوز مائة الف مقاتل (٣) معظمهم من البربر (٤).

أما الجيش الذي حشده شارل مارتل فقد كان ضخماً، يفوق المسلمين عدداً وعدة، وكان بين جنوده كثيرون من العشائر الجرمانية المتوحشة، وغيرهم من المرتزقة، والجند غير النظاميين الذين كانوا يتشحون بجلود الذئاب(٥٠).

والتقى الجيشان في المنطقة الواقعة بين مدينتي: تور وبواتييه على طريق روماني مبلط يصل شاتلرو Chatellerault ببواتيه على بعد نحو عشرين كيلومتراً من هذه المدينة الأخيرة،

<sup>(</sup>١) سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال: المقري، نفح الطيب: ٣/٦١؛ البيان المغرب: ١٦/١، ٢/٢٠؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٤/٤ ٢١.١١؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٣٩؛ مجهول، أخبار مجموعة: ٢٥.

<sup>(</sup>r) انظر: عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٩٤؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٣٤؛ مؤنس، فجر الاندلس: ٣٦٣.

<sup>(1)</sup> سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٣.

<sup>(°)</sup> عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٩٣.

في موضع يسمى اليوم: Moussais la Bataille وهذا الموقع وجُدت فيه حديثاً ـ نتيجة لحفريات هناك ـ بعض السيوف العربية (٢).

وبدأت معركة بلاط الشهداء في أواخر شعبان ١١٤هـ/ الثاني عشر أو الثالث عشر من تشرين الأول ٢٣٧م (٢٠). وقد حدثت مناوشات بسيطة في اليومين الأول والثاني. ويبدو أن سبب ذلك هو توجس كل من الجيشين، وإحساسه بخط ورة الموقف (١٠). ثم اشتد القتال، وحاول النصارى اختراق صفوف المسلمين دون جدوى. وشن فرسانهم على القوات الاسلامية هجوماً عنيفاً بالحراب غير أنهم ثبتوا، بل أخذ تفوقهم يظهر على أعدائهم. وبعد محاولات عديدة تمكنت فرقة من فرسان النصارى من فتح ثغرة إلى الخطوط الخلفية حيث ترك المسلمون غنائمهم (٥). ويرى سالم أن أودو دوق أكيتانيا هو الذي فطن إلى أن المسلمين ترك المسلمون مؤخرة الجيش فالتف مع فرقة من جيشه لإرباك جيش المسلمين الذين ترك كثيرون منهم جبهة القتال، لاستخلاص غنائمهم من أيدي النصارى. وبينما كان عبد الرحمن الغافتي يحاول تنظيم الصفوف أصاب سهم فأرداه قتيلاً، مما أدى إلى اضطراب وارتباك شديدين. واستغل النصارى الموقف، وانقضوا على المسلمين فحصدوهم حصداً. وظل من بقي منهم على قيد الحياة صابراً مناضلاً في مدافعة المهاجمين. ولما حل الليل، اجتمع كبار رجال الجيش واتفقوا على الانسحاب تحت جنح الظلام، وفعلوا ذلك. وتسلّلوا في أوائل كبار رجال الجيش واتفقوا على الانسحاب تحت جنح الظلام، وفعلوا ذلك. وتسلّلوا في أوائل رمضان ١١٤هـ/ ٢٠ تشرين الأول ٢٣٧م تاركين خيامهم وغنائمهم (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر حول موقع المعركة: الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٩٤٤ مؤنس، فجر الابدلس: ٢٧٠؛ عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٩٥\_١٩٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٦/٣، ٣٦٦/١.

 <sup>(</sup>١) مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧٤؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١٤٤.

<sup>(°)</sup> عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٩٥؛ مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٤٥؛ وانظر: مؤنس، فجر الأندلس: ٢٧٤؛ عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ٩٦.

وعندما أصبح النصارى في اليوم التالي نهضوا لمواصلة القتال، ولكنهم لم يجدوا أحداً، واقتربوا من معسكر المسلمين فوجدوه خاوياً، وظنوا أن في الأمر خدعة، ولما اطمانوا هاجموا المعسكر، وانتهبوا ما فيه من غنائم. ولم يحاولوا ملاحقة المسلمين، ربما توجساً من شرك ربما نصبوه لهم (۱).

وانتهت معركة بلاط الشهداء هذه النهاية المفجعة بسبب الغنائم، التي خسر المسلمون بسببها معركة أُحُد من قبل (٢). ولكنه لم يكن السبب الوحيد أو الرئيسي. فالسبب الرئيسي لارتباك المسلمين هو استشهاد قائدهم (٣).

#### : Balata بلاطه

سهل (فحص) يقع بين لشبونة وشنترين، قيل إن الحنطة تزرع فيه، فتقيم في الأرض أربعين يوماً، فتحصد، وأن الكيل الواحد منها يعطي مائة كيل، وربما زاد أو نقص (أ).

<sup>(</sup>١) مؤنس، فجر الاندلس: ٢٧٤\_٢٧٥؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٤٥٠

<sup>(</sup>Y) الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٩٧ حيث يستبعد دور الغنائم في هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء، ويعتبر قصة الغنائم أسطورة لا أصل لها.

<sup>(</sup>r) عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ١٠٥.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤٤٦ والروض المعطار: ١٠٣.

### بَلْتِيرَة Valtierra:

حصن، ذكره ابن حيان (۱)، والعذري (۳). وورد عند العذري في مواضع أخرى بلفظ (بلبيرة) (۳). وبلتيرة ـ كما يبدو ـ حصن أشبه بالبلدة، وهي تقع على ضفاف نهر الإيبره شمال تُطيلة وشمال غرب سرقسطة. وهي ـ في الوقت الحاضر ـ مركز قضائي لمدينة تطيلة (۱).

خضعت بلتيرة وغيرها من حصون ومدن الثغر الأعلى لإسماعيل بن موسى في العقد السادس من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، وكانت بينه وبين محمد بن لب بن موسى حروب ومعارك، وقد تغلب محمد بن لب على اسماعيل في جمادى الأولى من سنة ٢٧٠هـ/٨٨٣م، وأسره، واضطره إلى أن يسلم إليه سرقسطة وتطيلة وبلتيرة (٥٠).

وتعرض حصن بلتيرة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لهجوم النصارى، ففي سنة ٩٩٥هـ/٩١٧م حشد ملك جليقية أردون بن الفونسو، وقومس بنبلونة شانجة بن غرسيه، حشدا النصرانية، وخرجا معاً في جموعهم وهاجما مدن الثغر الأعلى وحصونه. وعبر شانجة نهر ايبره "فقاتل حصن بلتيرة، وقهر أهل ربضه، وأحرق المسجد الجامع فيه، وانقلب الكفرة، لعنهم الله، إلى بلادهم أعزة، فكان فعلهم هذا مما أحفظ الناصر لدين الله، وحركه لمجاهدة أعداء الله، ورغبه في الانتصار منهم بمن الله تعالى"(١).

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ۱ ٤٣/٥.

<sup>(</sup>۲) العذري، نصوص عن الأندلس: ۳۲، ۳۸.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ۳۸.

<sup>(1)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١١٧.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الأندلس: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس: ١٤٣/٥.

وقد قاد الناصر حملة عسكرية في سنة ٣١٢هـ/٩٢٤م لمحاربة النصارى الذيان اعتدوا على الثغر الأعلى، وصال بينهم وجال، وحقق عليهم انتصارات مشهودة وتنقل بعد ذلك بين حصون الثغر مطارداً جيوش شانجة، وهزمهم أقبح هزيمة، "ثم انتقل إلى حصن بلتايرة، آخر حصون المسلمين الواغل في بلاد الكفرة، فتعهد بادخار الأطعمة عندهم، وتفريق الأماوال عليهم تقوية لهم على الثبات..."(١).

وفي عهد ملوك الفتنة (الطوائف) هاجم النصارى بقيادة أمير البرتغال أنريكي دي بورجونيا Enrique de Borgoña، والفونس المحارب ابن سانشو راميرو، هاجموا المستعين بن هود في جيوش لا تحصى كثرة، ودارت بينه وبينهم معركة دامية انتهت بهزيمة المسلمين، واستشهاد المستعين بن هود سنة ٣٠٥هـ/١١١٠م. وقد دارت هذه المعركة في مكان دعاه ابن الكردبوس قامرة (٣)، وهو موضع من نواحي بلتيرة (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ۱۸۹/۵-۱۹٤.

۲) المصدر نفسه: ٥/١٩٤ـ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١١٧.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١١٨-١١٧ والهامش

#### بلد الوليد Valladolid:

مدينة، لفظ أبو الفداء اسمها بفتح الواو وكسر اللام وسكون المثناة من تحت ثم دال مهملة (۱). وهي تقع على بعد ثلاثة أيام من مدريد جنوب جليقية، وقد فتحت على يد طارق بن زياد.

كانت بلد الوليد عاصمة إسبانيا، وظلت كذلك حتى نقل فيليب طرسير الثالث العاصمة إلى مدريد (٢). وبلد الوليد من أحسن المدن، ويذكر أبو الفدا أن الفنش ملك الإفرنج يحل بها في أكثر أوقاته، ولها أكثر من ثلاثة أنهر، وحدد موقعها بأنه جنوب جبل الشارة (٣) غرب طليطلة، بينما المعروف أن مدينة بلد الوليد لا تزال قائمة ومعمورة حتى اليوم، وتقع في جنوب جليقية إلى الشمال الشرقي من سمورة (Zamora).



<sup>(</sup>۱) أبو الفدا، معجم البلدان، ذكر جزيرة الأندلس: ١٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المكناسي، الإكسير: ۹۲.

<sup>(</sup>r) أبو الفدا، معجم البلدان: ١٧٥.



Valladolid.—La Universidad. (Foto Hauser y Menet.)



Valladolid.--Avenida de Alfonso XIII.

#### : Balda بَلْدَة

مدينة، ذكرها ياقوت، وقال "مدينة بالأندلس من أعمال ريّه، وقيل من أعمال قبرة؛ منها أبو عثمان سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن يعقوب الأموي البلّدي، كان من الصالحين متقشفاً يلبس الصوف، رحل إلى المشرق في سنة ٥٠٣هـ ودخل مكة في سنة ٥٠٣هـ. ولقي أبا بكر محمد بن الحسين الآجري وقرأ عليه جملة من تأليفه"(١). وذكر الرشاطي وابـن الخـراط الإشبيلي أن بلدة من عمل قبرة(٢)، بينما ذكرها ابن حيان، وعدّها من كورة ريّة (٣).

غزا الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر مدينة بلدة سنة ٣٠٥هـ/١٩٩٩ لاستنزال جعفر بن عمر بن حفصون الذي نكث وخلع طاعة الأمويين في الأندلس، وحاصره فيها، وأمر حاجبه بدر بن أحمد "بمنازلتها والإحاطة بها، واستدار الحاجب بها، ورتب العساكر عليها، وجد في حرب أهلها، فاختلفت كلمتهم عندما أحاط بهم من بأس ما رعبهم، وتداعى من كان فيهم من المسلمين للنزول إلى السلطان على تأمينهم على الأنفس والأهلين والذرية، فأجابهم الناصر لدين الله إلى ذلك، وأنفذ أمانهم، فنزلوا إليه، وصاروا في معسكره"(أ). أما من كان في بلدة من الكفرة فقد أصروا على القتال، فاقتحم المسلمون عليهم حصنهم "فجاسوا ساحته، وجاؤوا أهله من فوقهم ومن أسفل منهم فقتلوهم"(أ). وأدت هذه الغزوة إلى إضعاف جعفر بن حفصون الذي بدا عليه الإنكسار، وخامره الوهن. وقد شحن الخليفة الناصر بلدة برجاله "وأحكم النظر في مصالحه (حصن بلدة) ومصالح جهته"(أ).

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٤٨٣/١؛ وانظر: الرشاطي، الأندلس في اقتباس الأنوار: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الرشاطي، الأندلس في اقتباس الأنوار: ٣٦، ١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، المقتبس: ٢٥/٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر نفسه: ٥/١٤٩.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ٥/١٤٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر نفسه: ٥/٠٥٠.

### بَلْطَش Baltaš:

إقليم، ونهر، وقال ياقوت: بلد. وضبط اسمه بفتح الطاء، والشين معجمة (١٠). يعد إقليم بلطش من أقاليم سرقسطة (٢٠). وفي هذا الأقليم نهر بلطش، وهو ينبع من فج يعرف بفج بدره (٣٠). ويسقي هذا النهر الأراضي الممتدة بين قرية موالة ومدينة سرقسطة بطول عشرين ميلاً (١٠).

تشير المصادر إلى أن قرب بلطش "عين يابسة العام كله، فإذا كان أول ليلة من شهر أغشت (آب) انبعثت بالماء تلك الليلة ومن الغد إلى حدّ الزوال، ثم يبدو في العين النقصان للمتأمل إلى الليل، فإذا غربت الشمس جف فلا يجري منها ماء أصلاً إلى تلك الليلة من العام المقبل"(°).

كانت للخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-٥٥ هـ /٩٦١-٩٩٦) أثناء غزوه لسرقسطة سنة ٣٢٣هـ /٩٩٤م محلة بمولة على نهر بلطش، حيث أقام فترة، وامتار عسكره من أعمال بني رزين وبني غزون وسائر جهات أهل الطاعـة "استعداداً لمناجزة محمد بن هاشم التجيبي المنتزي بها، "آخر من بقي من أهـل الخلف بأرض الأندلس "(٢). وكان الناصر يخرج عساكره من محلته تلك لقتال التجيبي، وتضييق الخناق على أتباعـه، وكان

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۸٤/۱.

يسوك معجم البشاري . (١٠٠٠) المميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤٢٤ والروض المعطار ١٠٤؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٤؛ وانظر أيضاً : ابن حيان، المقتبس: ٣٥٩.

<sup>(</sup>r) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٤.

<sup>°</sup> ذكر ها ابن حيان: (مولة). انظر: المقتبس: ٣٦٢/٥.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٤؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٤٧٠.

<sup>(</sup>a) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٤؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حيّان، المقتبس: ٣٥٧/٥-٣٥٩.

ممن أخرجهم لقتاله القائد محمد بن سعيد بن المنذر القرشي، الذي قاتل أصحاب التجيبي "حتى نزلوا على حكمه، فقدم بهم إلى الناصر لدين الله... فأعتقهم. (١)

بَلْكُونَــــه

# بَلْكُونَه Porcuna) Balcuna):

قرية من أعمال قرطبة، وهي مركز كورة باسمها<sup>(۲)</sup>. وقد سُجن فيها الأمير أبو عبد الله الصغير بعد أن وقع أسيراً. حيث حُمل إلى قرطبة، ثم نقل إلى بلكونة سنة ٨٨٨هـ/ ١٤٨٣م (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٢٧.

#### بَلَنْسِيَة Valencia:

مدينة، يلفظ أسمها بسين مهملة مكسورة، وياء خفيفة (۱). وتسمى بلنسية أيضاً: (مدينة الـتراب)، ربما لخصوبة تربتها(۲)، و (مطيّب الأندلس)(۳)، لكثرة رياحينها، و (بستان الاندلس)(1)، لتنوع أشجارها وكثرتها.

تقع مدينة بلنسية في شرقي الاندلس قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد أربعة كيلومترات منه (٥)، وتحدها طليطلة من الغرب، وطرطوشة من الشمال، ومرسية من الجنوب (١). وهي شرقي قرطبة، وشرقي تدمير. وبينها وبين تدمير أربعة أيام، ومنها إلى طرطوشة أربعة أيام أيضاً (٧). وكان موضعها عند الفتح الاسلامي مرسى صغيراً يسمى فالنثيا طرطوشة أربعة أيام أيضاً (١)، وكان موضعها عند الفتح الاسلامي مرسى صغيراً يسمى فالنثيا (٨) Valencia

وتتوسط بلنسية سهلاً زراعياً شديد الخصوبة يمتد بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط بلنسية سهلاً زراعياً شديد الخصوبة يمتد بمحاذاة ساحل البحر الأبيض (Guadalaviar). ويرتوي هذا السهل من شبكة نهرية تتفرع من النهر الأبيض (Guadalaviar). ويصب ويعتبر أحد فروعه، وهو نهر توريا Turia المسمى بالنهر الأحمر، نهرها الرئيسي. ويصب هذا النهر في البحر المتوسط شمال بلنسية (۱۰۰).

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۱/۹۹۰.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٧ ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٩٠١ ابن سعيد، المغرب: ٢٩٨/٢.

<sup>&</sup>quot; المراكشي، المعجب: ٣٧٠؛ المقري، نفح الطيب: ٣٢١/٣؛ ابن سعيد، المغرب: ٢٩٧/٢.

<sup>(1)</sup> ابن سعيد، كتاب الجغرافيا: ١٦٧.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٤ الحاشية ٢.

<sup>(</sup>١) أبو الفداء، تقويم البلدان: ٤١٤، ٤١٨؛ ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٩٠؛ ابن سعيد، المغرب: ٢٩٧/٢-٢٩٨.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱/۹۰/۱.

<sup>(</sup>h) دائرة المعارف الاسلامية: ١١٨/٤ -١١٩.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦/٥٥.

<sup>(</sup>۱٬۰ العذري، نصوص عن الاندلس: ۲۰؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥٦؛ الزهري، الجعرافية: ٢٠١٠ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٤، الحاشية ٢؛ دائرة المعارف الاسلامية: ١١٨/٤.



Valencia. Puente del Mar y vista de Valencia

### بلنسية (جسر البحر)



Valencia. Avenida de Amalio Gimeno

بلنسية (أحد شوارعها)

وتعتبر بلنسية قاعدة من قواعد الاندلس، إذ تتبعها عدة مدن وأقاليم وقرى وحصون (۱۰ وهي مدينة قديمة، أسسها الرومان سنة ١٣٩ قبل الميسلاد، واستولى عليها القوط الغربيون سنة ١٣٩ ٤م (۲۰).

وبلنسية "خصها الله بأحسن مكان، وحفها بالأنهار والجنان، فلا ترى إلا مياها تتفرع، ولا تسمع إلا أطياراً تسجع،... وجوها صقيل أبداً، لا ترى فيه ما يكدر خاطراً ولا بصراً"

بصراً"

ولمحاصيل والأزهار (1) ومن أشهر محاصيلها: الأرز، والزيتون، والقراسيا، والزعفران، والتين، والرياحين (1)

واشتهرت بلنسية بصناعة النسيج الكتاني، و "فيها تقصر (تصبغ) الثياب الغالية" (أ.). وكان النسيج البلنسي يصدر إلى أقطار المغرب كما كانت منتجاتها الزراعية تصدر إلى أنحاء العالم الاسلامي عبر مرساها النشط بحركة السفن التجارية (أ). ومن أبرز ما كانت تصدره \_ إضافة إلى الكتان \_ الزعفران والقرمز (9).

وقد أجاد شاعر بلنسية ابن غالب أبو عبد الله الرصافي وصف مدينته إذ قال (```:

العذري، نصوص عن الابدلس: ١٧؛ الادربسي، بزهة المستاق: ٥٥٦/٥٠.

<sup>(°)</sup> دائرة المعارف الاسلامية: ١١٨/٤.

<sup>&</sup>quot; المورى، يفح الطيب ٢٩٧/١.

<sup>&</sup>quot; الحميري، الروص المعطار: ٩٧.

<sup>(°)</sup> العدرى، نصوص عن الاندلس. ١٧؛ يافوت، معجم البلدان: ١/٤٩٠؛ البكري، حعرافية الاندلس وأورونا: ١٢٧.

<sup>(1)</sup> الرهرى، المعرافية: ١٠٢.

۱۲۲۱/۳ المعرى، نفح الطيب: ٣/٢٢١.

<sup>(^)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٩٧؛ مؤس، فجر الاندلس: ٩٥٠.

<sup>(</sup>١) البكرى، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٧؛ المقري، نفح الطيب: ١٧٤١، ١٧٩.

<sup>· · ·</sup> ابن سعید، المعرب: ۲۸۸۲-۲۹۹.

بلنسية تلك الزبرجـــدة التــي كـــان عروساً أبدع الله حُسنها تُؤبــد فيها شعشعانية الشُحى تزاحم أنفاس الريــاح بزهرها هي الدرة البيضاء من حيث جئتها

تسيل عليها كل لؤلوة نهرا فصير من شرخ الشباب لها عُمرا إذا ضاحك الشمس البحيرة والنهرا نجوماً فلا شيطان يقربُها ذُعررا أضاءت، ومن للدر أن يشبه البدرا

ويدل هذا الوصف على جمال بلنسية وغناها. أما الترف الذي لم تبلغه مدينة مثلها فيدل عليه وصف العذري لأهلها<sup>(1)</sup>: "لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم، مليئاً كان أو فقيراً، قد استعمل أكثر تجارها لأنفسهم أسباب الراحات والفرج، ولا تكاد تجد فيها من يستطيع على شيء من دنياه إلا وقد اتخذ عند نفسه مغنية وأكثر من ذلك، وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغاني. يقولون : عند فلان عودان وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك. وقد أخبرت أن مغنية بلغت في بلنسية أكثر من ألف مثقال طيبة، وأما دون الألف فكثيرات؛ وهي أطيب البلاد وأحسنها هواء وأجملها بساتين".

ولما كانت بلنسية عند الفتح الاسلامي مجرد مرسى صغير<sup>(۲)</sup>، فإن المؤرخين المسلمين لم يذكروا تاريخاً محمدداً لفتحها. ولكن يفهم من الإشارات التاريخية أنها فتحمت سنة ٩٩هـ/١٤/م على يد عبد العزيز بن موسى بن نصير في عهد أبيه، وربما فتحها أثناء ولايته على الاندلس التي دامت سنتين (٩٥-٩٧هـ/٧١٧هـ)<sup>(۲)</sup>.

العذري، نصوص عن الاندلس: ١٨.

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية: ١١٨/٤ مؤنس، رحلة الاندلس: ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجهول، أخبار مجموعة: ۱۹، ۲۱؛ ابن القوطية، تباريخ افتتباح الاندلس: ۴۳۱ ابن عذاري: البيبان المغرب: ۲۷۱ـ۱۱۰ المقري، نفح الطيب: ۲۷۱ـ۲۷۰/۱.

وأصبحت بلنسية في العهد الاسلامي مدينة كبيرة مسورة بسور متين مبني بالحجر والطوابي (۱) عليه عدة أبراج دفاعية (۱) وفيه ثمانية أبواب (۳) وضمت المدينة مسجداً جامعاً وداراً للإمارة، وعدداً من الأسواق المزدهرة، إضافة إلى الأرباض والأحياء (١).

وتطورت بلنسية منذ فتحها تطوراً سريعاً، فقد كثر سكانها من العرب والبربر في عهد الولاة (٩٥-١٣٨هـ/١٧٤-٥٩٥٩م)، إلا أن ملامحها الادارية لم تتضح في ذلك العهد الذي كان عهد فتح وجهاد ضد النصارى. وأما في عهد الامارة الأموية في الاندلس (١٣٨ـ٣١٣هـ/ ٥٥٧-٩٢٩م) فقد أصبحت بلنسية مركزاً إدارياً لكورة ضمت العديد من المدن والقرى والحصون (٥٠). وممن تولوا أعمالها في هذا العهد عبد الله البلنسي بمن عبد الرحمسن الداخل (٢٠). ويبدو أن البلنسي اتخذ هو وأسرته من بلنسية موطناً فنُسب إليها (٧٠). وقد خرج على أخيه هشام الذي تولى إمارة الاندلس بعهد من أبيه، تضامناً مع أخيهما الأكبر سليمان، وحاول أن يتولى أمر الاندلس، إلا أنه فشل، ثم توفي سنة ٢٠٨هـ/١٥٨م (٨٠).

ولما تولى إمارة الاندلس عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦-٢٣٨هـ/٢٠٦هم) عين ابن ميمون عاملاً على بلنسية سنة ٢٣٤هـ/٨٤٨م (٩). ثم أصبح عاملاً عليها في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-١٥٥هـ/٩١٢م) عبد الله بن محمد بن عقيل، ثم تعاقب عليها

العذري، نصوص عن الاندلس: ١٨؛ سالم، المساجد والقصور بالاندلس: ١٣٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الحميري، الروض المعطار: ۹۷.

<sup>&</sup>quot; العذري، نصوص عن الاندلس: ١٨؛ بروفنسال، الاسلام في المغرب والاندلس: ٨٥.

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ١٣٩/٣؛ سالم، المساحد والقصور بالاندلس: ٢٧٦ الحميري، الروض المعطار: ٩٧.

<sup>(°)</sup> انظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٧١، مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ٢٦٦ العـذري، نصـوص عن الاندلس: ٢٠٠ الحميري، الروض المعطار: ٩٧.

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، الحلة السيراء: ٣٦٣/٢ـ٣٦٤؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٩٤؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٣٨٧/٦.

<sup>(</sup>۷) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲/۱۶ـ۲۲؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۱۵۸ـ۱۰۸

<sup>(^)</sup> ابن الآبار، الحلة السيراء: ٣٦٣/٢؛ ابن عذاري: البيان المغرب: ٢/٦٠٢٦.

<sup>(1)</sup> ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى: ١٤٤.

عدد من العمال، وكان من أشهر قضاتها في هذه الفترة جحاف بن يُمن بن سعيد المعافري الذي استشهد في غزوة الخندق سنة ٣٢٧هـ/٩٣٩م (١). ثم تولى قضاءها عدد من ذريته، منهم عبد الرحمن بن جحاف (٢).

وعندما انفرط عقد الخلافة الأموية في الاندلس في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، انفرط عقد الاندلس نفسها، حيث انتزى كل وال أو عال أو زعيم أو متنفذ على ما تحت يده، واستقل به (۱۳). وأصبحت بلنسية ـ شأنها شأن العديد من مدن الاندلس ـ مملكة مستقلة على يد مجاهد العامري سنة (۲۰۱هـ/۱۰۱م). وفي سنة (۱۰۱هـ/۱۰۱م ملكها عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامر، وتلقب بالمنصور (۱۰ ولما توفي المنصور خلفه عليها ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر (نظام الدولة) (۲۰۱۵-۱۰۵هـ/ ولما توفي المنصور خلفه عليها ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر (نظام الدولة) (۲۰۱۵-۱۰۵هـ/ امار) وقد تزوج المظفر ابنة المأمون بن ذي النون حاكم طليطلة الذي ضم بلنسية الى مملكته، وبذلك أصبحت تابعة لطليطلة، وصار يحكمها وال من قبله هو أبو بكر محمد ابن عبد العزيز الذي استقل بها عندما توفي المأمون سنة ۲۰۶هـ/ ۱۰۰۵م (۱۰)

وجرت في عهد أبي بكر محاولات قام بها المؤتمن بن هود، صاحب سرقسطة، لضم بلنسية إلى مملكته. وكانت بين الطرفيين صلات ومصاهرة، إذ تزوج أحمد المستعين بين المؤتمن من ابنة أبي بكر الذي لم يلبث أن توفي سنة ٤٧٨هـ/١٥٨م، بعد أن حكم بلنسية

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۳۰/۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۹٤/٤.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ٤/٢٠٧؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/١٦٤/١، ١٩٠-١٩٢؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٩٤-١٩٥.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٠؛ ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٩٢١ــ١٢٩؛ المقري، نفح الطيب: ١٨١/١، ١٤٤٠.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٠-٨١ المراكثسي، المعجب: ١٢١-١٢٢؛ ابن الغطيب، أعمال الاعلام:

عشرة أعوام. وقد خلفه في حكم بلنسية ابنه أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الذي لم يحكم بلنسية سوى بضعة أشهر من تلك السنة (۱). ففي سنة ۱۰۸۵هـ/۱۰۸۵ سقطت طليطلة في يد ملك قشتالة النصراني الفونسو السادس الذي وعد القادر بن ذي النون حاكم طليطلة ـ بعد إخراجه منها ـ أن يعينه في الاستيلاء على بلنسية. وتنفيذاً لهذا الوعد أمد الفونسو السادس القادر بن ذي النون بفرقة قوية من الجنود القشتاليين بقيادة البارهانس ابن أخي البرهانس الن أخي القمبيطور (۱).

وقد وصلت الفرقة النصرانية إلى بلنسية لإخضاعها، وبعد مراسلات مع أهلها دخلها القادر بحماية الجنود النصارى في شوال سنة ٢٧٨هـ/شباط ١٠٨٥م . وكان عهد القادر في بلنسية عهد سيئاً إذ عانت المدينة كثيراً من الأهوال والاضطرابات، إذ كانت السيادة الحقيقية للبرهانس وجنوده الذين أرهقوا الأهالي بكثرة ما فرضوه عليهم من ضرائب ومطالب (ئ). وقد غادرها كثير من أعيانها لكي لا يظلوا تحت رحمة عدو متربص، وزعيم ليس له من هم سوى البقاء في مركزه. وبسبب هذه الأوضاع أعلن البلنسيون الثورة على القادر وقتلوه بمساعدة المرابطين، وولوا مكانه القاضي أبو أحمد بن عبد الله بن جحاف المعافري، وذلك سنة ١٨٥هـ/١٩٢م (٥٠).



۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۳۰٤/۳.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٦؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٤/٣؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٨٨.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٤؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٥٥/٨.

<sup>()</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٤/٣، ٣٠١/٤ ١١٤ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٠٣.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١/١٣-٣٢؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١/١٩ ١٧٩.

وهكذا أغاثت قوات المرابطين الاندلس بشكل عام، وبلنسية بشكل خاص من طغيان النصارى، إذ سحقهم المرابطون في معركة الزلاقة سنة ٤٧٩هـ/١٠٨٦م(١١).

ولكن بلنسية ما لبثت أن تعرضت لغدر الفارس القشتاني المغامر، وهو السيد القمبيطور ولكن بلنسية ما لبثت أن تعرضت لغدر رمضان من سنة ٤٨٥هـ/تموز ١٠٩٣م، وظل يضيق الخناق عليهم حتى جمادى الأولى ١٨٤هـ/١٥ حزيران ١٠٩٤م حيث سقطت في يده، بعد أن أحرق قاضيها ابن جحاف، وألحق بأهلها وبأراضيها الذل والدمار(٢). فقي أثناء الحصار عاش أهل المدينة أياماً سوداء "فتفشى المرض، فبينما الرجل يمشي يسقط ميتاً، فتناقص أهل بلنسية كثيراً".

وحكم السيد القمبيطور بلنسية حتى وفاته سنة ٤٩٢هـ/١٠٩٩م، ثم حكمتها من بعده زوجته (خيمينا Jimena) حتى سنة ٤٩٥هـ/١٠٢م حيث استردها المرابطون (٤).

ولم يكن استرداد المرابطين لبلنسية عملية سهلة، كما أن هذه العملية ألحقت بالمدينة كثيراً من الدمار فقد وصلت الجيوش المرابطية استجابة لاستغاثة أهل بلنسية سنة ١٨٨هـ/١٠٥م، وحاصرتها، وحاولت دخولها أكثر من مرة. ولكن السيد القمبيطور كان يشن غارات مفاجئة على تلك الجيوش ثم يعود إلى داخل المدينة، ويتحصن فيها أن . ثم تعاون مع قوات نصرانية أخرى من أرغون وقشتالة، وتمكن من هزيمة المسلمين سنة

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٣ـ٩٤؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٤٦ ١-٤٩ ا؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٧٤-١٣٨؛ الناصري، الاستقصا: ٤٦٠-٤٤، مجهول، الحلل الموشية: ٥٩-٣٣.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٣٠٣\_٢٠٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/ ٣٠٥؛ المقري، نفح الطيب: ٥/ ٤٥٥. المقري، نفح الطيب: ٤/ ٤٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٤ الحاشية؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٤٠/٤ عنان، دول الطوائف: ٢٤٦.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٠/٤.

به ٤٩٨ مراً (١٠ وعندما ترامت أنباء ذلك إلى الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين أنفذ جيشاً آخر بقيادة محمد بن الحاج سنة ٤٩٠ هـ/١٠٩٧م، وقد سار هذا الجيش نحو طليطلة حيث هزم قوات ألفونسو السادس، وقتل ابن السيد القمبيطور الوحيد دون ديجو Diego، وفي الوقت نفسه سير جيشاً آخر بقيادة محمد بن عائشة نحو جزيرة شقر حيث التقى ببعض جنود القمبيطور وقتلهم شر قتله مما أصابه بالهم والغم اللذين توفي على أثرهما سنة ١٩٩هه/١٩٥٩م (١٠٠٠). كما توجهت قوات مرابطية لحصار بلنسية بقيادة الأمير أبي محمد مزدلي، ابن عم يوسف بن تاشفين الذي عسكر جنوب بلنسية (٣٠). وكانت خيمينا في تلك الأثناء قد استنجدت بملك قشتالة ألفونسو السادس، فهب لنجدتها. ولكنه أدرك أنه لا قبل له بمواجهة الجيش الاسلامي، فآثر الانسحاب من بلنسية. ولكنه قبل أن يغادرها أحرقها، ودمرها تدميراً (١٠٠٠، ويصف ابن عذاري حال بلنسية عندما أخلاها ألفونسو السادس بقوله: "وأضرمت النار في الجامع والقصر وبعض الدور (١٠٠٠).

وبعد أن استعاد المسلمون بلنسية وليها الأمير مزدلي، واتخذها قاعدة لعمليات الجهاد والفتوح في شرقي الاندلس، وذلك بعد أن حول المرابطون خرائبها وأنقاضها إلى مدينة جديدة حافلة بالخير والعطاء (٧).

<sup>(</sup>۱) عنان، دول الطوائف: ۲٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٠٨ـ١٠٩ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١/٤٤ـ٢٤٢ بروفنسال، الاسلام في المغرب والاندلس: ١٩٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٤١/٤.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٤٢/٤؛ المقري، نفح الطيب: ٤٥٥١-٤٥٦.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٠٩-١١٠ المقري، نفح الطيب: ٤/٥٥١ـ٢٥٥١ ابن عـذاري، البيان المغرب: ٤٢/٤.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٢/٤.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٠-١١١١ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢٤٨-٢٤٨.

وظلت أحوال بلنسية مستقرة حتى ضعف المرابطون، ولم يعد لهم في الاندلس حول ولا طول، وعندئذ ثار فيها القاضي مروان بن عبد الله بن مسروان بن خصّاب سنة ٥٣٥هـ/١١٤٦م، وملكها<sup>(۱)</sup>. ولكن أهلها خلعوه بعد ثلاثة أشهر. وبايع أهلها بعده للأمير أبي محمد عبد الله بن سعيد بن مردنيش الجذامي الذي أقام مجاهداً حتى استشهد على يد النصارى سنة ١٤٥هـ/١١٤٩م وقد بايع أهلها بعده عبد الله بن عياض، وكان ثاثراً بمرسية، إلا أنه توفي سنة ١٤٥هـ/١١٤٩م، فتولاها محمد بن أحمد بن سعيد بن مردنيش، وظلت في يده حيث بايع الموحدين سنة ١٦٥هـ/١١٧٠م (۳).

وفي سنة ٢٦٥هـ/١٧٧م عبر الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن إلى الاندلس مجاهداً، وفتح كثيراً من حصون طليطلة ثم عاد إلى مراكش سنة ٧١٥هـ/١١٧٦م، ورجع إلى الاندلس على رأس جيش قوي سنة ٥٨٥هـ/١١٨٤م، وبعد سنوات من الجهاد أصيب بجراح خطيرة على يد النصارى بينما كان يحاصر لشبونة، وتسوفي على أثر ذلك في السنة نفسها (٥٨٥هـ/١٨٤٩م). وفي عهد خليفته يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن استأنف الموحدون الجهاد ضد النصارى، وتمكنوا من استعادة بعض المدن من أيديهم مثل شلب سنة الموحدون الجهاد ضد النصاراً ساحقاً على النصارى في معركة الأرك في التاسع من شعبان سنة ١٩٥هـ/١٩٥٩م فانكسرت شوكتهم إلى حين (٧).

<sup>&</sup>lt;sup>)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۱۲/٤.

<sup>(</sup>۲) المصيدر نفسه: ۲۱۲/۲ ۲۱۳.۲

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر نفسه: ٤/٣/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٢١١ـ٢١٢.

<sup>(°)</sup> بان الخطيب، أعمال الاعلام: ق٢/٩٢٦؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٢١٣ـ٢١٥؛ الناصري، الاستقصا: ٢٥١/١٥؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) النويري، نهاية الأرب: ٢٤/٣١١؛ مجهول، الحلل الموشية: ١٥٩؛ المراكشي، المعجب: ٤٠٢.

<sup>(</sup>۷) المقري، نفح الطيب: ۲۸۰/۳۸۲ الناصري، الاستقصا: ۱۷۸/۱-۱۱۸۰ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۸۶ مجهول، الحلل الموشية: ۱۰۹.

ولما استجمع النصارى قواهم استأنفوا اعتداءاتهم على الأراضي الاسلامية في الأندلس، وتمكنوا بقيادة ملك قشتالة ألفونسو الثامن من إلحاق الهزيمة بالمسلمين في معركة العقاب سنة ٢٠٩هـ/١٢١٦م (١). وبعد تلك المعركة التاث أمر الموحدين، وخارت قواهم إن في المغرب أو في الاندلس التي عادت إلى سابق عهدها من التشتت والفرقة، حيث انتزى السادة بنواحي الاندلس كل في عمله (٢).

وقد استغل زيّان بن أبي الحملات، من أعقاب دولة بني مردنيش، ضعف الموحديان، وثار في بلنسية، "وملك زيان بلنسية، واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود... وزحف زيّان للقائم على شريش، فانهزم، وتبعم ابن هود ونازله في بلنسية أياماً، وامتنعت عليه فأقلع "(").

وفي عهد زيان بن مردنيش قام خايمي الثاني ملك أرغون سنة ١٣٥هــ/١٢٣٨م بمحاصرة مدينة بلنسية، وضيق عليها الخناق، فساءت أحوالها<sup>(١)</sup>. وقد استنجد زيان بأقاربه بني زيان في إفريقية فأمدوه بأسطول صغير حالت الظروف الجوية دون وصوله إلى بلنسية. فاستغاث زيان بأبي زكريا الحفصي في تونس، ووجه إليه وفداً برئاسة ابن الآبار ليشرح له الأحوال، ويحثه على الجهاد وإنقاذ بلنسية (٥).

المقري، نفح الطيب: ٣٨٣/٤؛ ابس أبي زرع، روض القرطاس: ٢٣٨\_٢٤٠ الناصري، الاستقصاد ٢٠٤٠ المعجب: ٢٥٠-٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۱٤/۶

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۱٤/٤.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤٤٥٦/٤ عنان، عصر المرابطين والموحدين: ق٢/٤٤٤.

ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ٤/٥١٠؛ المقري، نفح الطیب: ٤/٥٥٦/٤.



Anleman. Calle de San Vicente

وقد وصل ابن الآبار إلى تونس في شعبان سنة ٦٣٥هـ/١٢٣٨م، وألقى بين يدي أبي زكريا الحفصى قصيدة مؤثرة جاء فيها(١):

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا يا للجزيرة أضحى أهلها جـزراً يا للمساجد عادت للعدى تبعـاً وحال ما حولها من منظر عجب محا محاسنها طاغ أتيح لهـا ورج أرجاءها لما أحاط بها وفي بلنسية منها وقرطبـة

إن السبيل إلى منجاتها درسا للحادث التي وأمسى جدها تعسا وللنداء يسرى أثناءها جرسا يستجلس الركب أو يستركب الجلسا ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا فغادر الشم من أعلامها خُنُسان ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا

وبادر الأمير الفحصي إلى تجهيز أسطول شحنه بالمؤونة والسلاح، وكان يتألف من ثماني عشرة سفينة اتجهت إلى بلنسية (٢). ولكن هذا الأسطول فشل في إيصال الإمدادات إلى المدينة المنكوبة لشدة الحصار حولها، واضطرت إلى إفراغ حمولتها في دانية، إلى الجنوب من بلنسية (٣).

وظل زيان بن أبي الحملات بن مردنيش المكنى أبا جميل يدافع عن بلنسية، بينما استمر خايمي الثاني ملك أرغون في منازلتها "ورميها بالمجانيق وشدة القتال، وما زال المسلمون تنقص أعدادهم، والنصارى تتوارد أمدادهم إلى أن نفدت الأقوات، واستولى الجوع، وضعفت القوى، وأكلت الجلود والزقوق"(1).

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٤/٢٥٤-٤٥٧؛ الحميري، الروض المعطار: ٩٧؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٤١٥/٤؛ المقري، نفح الطيب: ٤٥٧/٤؛ المطوي، السلطنة الحفصية: ١٣٦.

المقري، نفح الطيب: ٤٢٠/٤؛ الزركشي، تاريخ الدولتين: ٢٨؛ التازي، التاريخ الدبلوماسي: ٢١٦/٦ القاضي عياض، ازهار الرياض: ٢٠٥/٣.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٣/٢.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن البابا غريغـوري التاسـع (Gregory IX) قـد أصـدر مرسـوماً بإسباغ الصفة الصليبية على حروب إسقاط بلنسية. وبدأت هذه الحروب سنة ٦٣١هـ/١٢٣٣م (١٦) ، ووقعت خلالها بين المسلمين والنصاري معارك كثيرة، ووقعت إحداها قرب أنيشة (أنيجة) سنة ٦٣٤هـ/١٢٣٦م (٢)، حيث احتل ملك أرغون خايمي الثاني هذا الحصن الواقع على بعد سبعة أميال شمال بلنسية... وقد حاول زيان استرجاع هذا الحصن، فوجه إليه قوة عسكرية بقيادة كبير علماء الاندلس ومحدثيها أبى الربيع سليمان ابن سالم الكلاعي الذي لم يزل متقدماً المسلمين، مقبلاً على العدو، حتى استشهد (٣).

وبعد أن شدد خايمي الثاني الحصار على بلنسية، وبلغ أهلها ما ذكرنا من ضنك، اضطرت إلى التسليم يوم الثلاثاء، السابع عشر من صفر سنة ٦٣٦هـ/ أيلول ١٢٣٨م (١).

وبعد أن دخل الطاغية الأرغوني خايمي الثاني غادرها عشرات الآلاف من أهلها المسلمين، وتم تحويل مساجدها إلى كنائس، ونسال من بقى فيها من المسلمين كل أنواع الاضطهاد والأذى الذي تعدى الأحياء إلى الأموات، إذ نُبشت قبورهم وخُربت معالمها (٥٠).

عنان، عصر المرابطين والموحدين: ٤٣٩/٢.

الحميري، نصوص عن الاندلس: ٣٦؛ المقري، نفح الطيب: ٤٧٣/٤؛ عنان، عصر المرابطين والموحدين: ٢/ ٤٤٢ ابن الآبار، الحلة السيراء: ١/٥٥٠.

ابن الآبار، التكملة: ١/٨٨١؛ ابن الآبار، الحلة السيراء: ١٠٢/١؛ المقري، نفح الطيب: ١٦١٦، ٢٧٣/٤. Ė

ابن الآبار، التكملة: ٢/٠٤٠؛ ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢/٢٧؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٤٧، ٨٠،

عنان، عصر المرابطين والموحدين: ٢/٠٥٠؛ ابن الآبار، التكملة: ٢٧٨/٤-٤٧٩. للاستزادة عن بلنسية انظر المراجع الاسبانية التالية:

Pisa, Francisco de, Descripción de la almperial ciudad de Toledo (Toledo 1605) F. o q V y 25
 Don Antonio ponz, Viaje de España, t. X-Madrid 1787, pp. III-IV.
 Menendez Pidal. Ramón, Primera Crónica General Madrid, 1906 I texto cap. 925 X cap. 930, p.

<sup>Menendez Pidal. Ramón, La España del cid Tomo II, Madrid 1929
Menendez Pidal. Ramón, Historia de España II, Madrid, 1935.
Llorente, Teodoro, Valencia. España, Sus Monumentos, su arte, su naturaleza e historica.
Martinez Aloy, Jose, Geografia General del Reino de Valencia, (Barcelona, s.a.)
Ribera Tarrago, Julián, La Xarea de la Valencia musulmana, en Disertaciones x opusculos II (Madrid, 1928).
Teividar Re Lorge Antique del Alexandez de Valencia (Madrid, 1928).</sup> 

<sup>7-</sup> Teixidor, Fr. Josef, Antiguedades de Valencia, (Valencia, 1895)

# بَلْيَارِشْ Pallars:

بلد، ذكره البكري مع مدن طركونة وسرقسطة ووشقة وطرطوشة وتطيلة ضمن الأماكن التي يتألف منها الجزء الرابع من الأندلس<sup>(۱)</sup>. وفي حديثهما عن لاردة قال الرشاطي وابن الخراط في (الأندلس في اقتباس الأنوار) أنها "مدينة قديمة ابتُنيت على نهر شقر، ومخرج هذا النهر من أرض الجليقيين آخذ إلى حوز بليارش..."(۱).

وبليارش ولاية صغيرة جنوب البرت في الشمال الشرقي من إسبانيا بين قطلونية وأرغون، كانت تابعة لملكة شارلمان، ثم استقلت، ثم ضمت إلى نبّرة (٣٠).

تعرضت بليارش لحملة جهادية قام بها المسلمون، ففي سنة ٢٩٠هـ/٩٠ مغزا محمد بن عبد الملك المعروف بابن الطويل إلى بليارش، ففتح حصن أولاية، وأصاب أكثر من ثلاثمائة سبية، وقتل أكثر رجال النصارى، وغنم غنائم كثيرة، ثم هدم الحصن، وأحرق ربضه. "وبلغ ما بيع من سبيهم ثلاثة عشر ألف دينار، صرفها محمد بن عبد الملك في بنيان مدينة وشقة، وأحكمها وأتقنها"(أ).

وهناك إشارات في العذري وابن حيان تفيد أن بليارش كانت في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر من بلد الإفرنجة (٥٠). وقد ذكر ابن حيان أن حصون بليارش "من نواحي برشلونة، قاعدة الفرنجة "(٢٠).

<sup>(</sup>١) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٢.٦١.

<sup>(</sup>٢) الرشاطي وابن الخراط، الأندلس في اقتباس الأنوار: ١٥٤.

<sup>(</sup>r) العذري، نصوص عن الأنداس، الهامش ٤٠.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٤٠، ٤٤٢ ابن حيان، المقتبس: ٥/٣٥٣، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس: ٣٦٣/٥.

## : Peliara بَلِيرَة

حصن من أعمال شنتبرية، يلفظ بكسر اللام، وراء مهملة (١).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱/۹۹۳.

## بُلِّيش مالقة Vélez Malaga:

مدينة، يلفظ اسمها بالفتح وتشديد اللام، والشين المعجمة (۱). وهناك ثلاثة مواقع في Velez Blanco الاندلس باسم: بلش، هي: بلش الحسناء Velez Rubio، وبلش البيضاء وكلتاهما تقع على مقربة من الأخرى في الشمال الشرقي من مدينة بسطة (۲). وبلش مالقة Velez Malga، وهي من أعمال مالقة، وتقع على مقربة منها إلى الشرق (۱) على بعد أربعة وثلاثين كيلو متراً (۱).

ذكرها ابن الخطيب في معيار الاختيار باسم بُليش: بضم الباء وتشديد اللام المفتوحة وياء قبل الشين (م). وقد أشار المقري إلى أن فيها من الفواكه ما بمالقة (١)، وفصل ابن الخطيب القول في ذلك فعدد ما فيها من أنواع الأشجار، وأكثرها اللوز والتين، ثم وصف أهلها بكثرة التشاجر والتناحر، فقلوبهم "أقسى من الحجر، ونفوس أهلها بينة الحسد والضجر، وشأنها غيبة وغيمة (١).

وقد تعرضت بلش مالقة لاعتداءات نصارى قشتالة المتكررة في الفترة المتأخرة من الوجود الاسلامي في الاندلس، وقد بدأ أشد تلك الاعتداءات في صفر من سنة ٨٨٨هــ/آذار ١٤٨٣م (٨)، فقد هاجمتها حملة نصرانية من ثمانية آلاف بين فارس وراجل، شارك فيها جمع كبير من زعماء النصارى منهم: صاحب إشبيلية، وصاحب إستجة وصاحب شريش

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱/٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) عنان، نهایة الانداس: ۱۹۶، ج۲.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ١٦٦٦١؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١١٢/١.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٨٨، ج٠٨؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٣٣.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ۵۳ و ۸۸، ج ۴۸۰ ولمزید من التفاصیل حول: بلش مالقة وبلش الحسناء وبلش البیضاء وبلش البیضاء وبلیش انظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ۱۳۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٦٦/١.

<sup>(</sup>Y) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٤.٥٣.

<sup>(</sup>٨) المقري، نفح الطيب: ٤/٤ ١٥١ عنان، نهاية الاندلس: ١٨٨.

وغيرهم (۱). غير أن هذه الحملة رُدت على أعقابها مدحورة، حيث اعترضهم المسلمون "في المضايق والأوعار والمخانق (۲)، وقتلوا منهم أعداداً كبيرة، وهرب من نجا منهم (۳). ويقدر المقري من قتل من النصارى في هجومهم على بلش مالقة بنحو ثلاثة آلاف، بينما يقدر عدد الأسرى منهم نحو الفين (۱). وكان منظم الدفاع عن بلش مالقة في هذه الوقعة أبو عبد الله محمد بن سعد (الزغل) (۵).

وشن النصارى بقيادة ملك قشتالة فرناندو الخامس هجوماً جديداً على بلش مالقة في ربيع الثاني سنة ٨٩٧هـ/آذار ١٤٨٧م، وحاصرها من البر والبحر<sup>(٢)</sup>، وكان عدد القوات التي حشدها هذه المرة سبعين ألفاً منهم عشرون ألف فارس<sup>(٧)</sup>. ودارت الحرب سجالاً بين هذه القوات وقوات المسلمين، إلى أن تمكن فرناندو من تضييق الخناق عليها، ومن ثم احتلالها في يوم الجمعة ١٠ جمادى الأولى ٨٩٢هـ/نيسان ١٤٨٧م.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٤٠١٤/٤ مجهول، نبذة العصر: ١١.

<sup>(</sup>٢) مجهول، نبذة العصر: ١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١١؟ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٥١٤/٤.

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ٤/٤ ٥٠.

<sup>(°)</sup> عنان، نهاية الاندلس: ١٨٩؛ فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ١٩/٤.

<sup>(</sup>٧) أرسلان، خلصة تاريخ الاندلس: ٢١٢.

<sup>(^)</sup> مجهول، نبذة العصر: ٣٣٠ المقري، نفح الطيب: ٤/١٥-، ٥٦٠ عنان، نهاية الاندلس: ١٩٩٠. للاستزادة عن بلش مالقة انظر:

Moreno de Guerra, Juan, Repartimiento de Málaga Y su obispado, Vélez Malága (Estodios Malagueños, folletón del Diario de Málaga, 1932).

#### بُمارش Bumareš:

حصن، يلفظ بضم أوله، وكسر الراء، والشين معجمة. ذكر ياقوت أنه حصن منيع من أعمال رية على ثمانية عشر ميلاً من مالقة (١).

#### نشكلة Peñiscola

حصن قريب من طرّكونة في مقاطعة قشتليون دي لابلاتا، تقع على جزيرة صغيرة تتصل بالبر بلسان من الرمل<sup>(۲)</sup>. ويذكر الحميري أنه على ضفة البحر "وهو عامر آهل، وله قرى وعمارات ومياه كثيرة، وبه عين ثرّة تريق في البحر"<sup>(۳)</sup>. ومرسى بنشكلة يقابل الجزائر (المدينة) من برّ العدوة (۱).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱/٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ١٠٤.

<sup>(</sup>r) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٥٦؛ والروض المعطار: ١٠٤.

<sup>(&#</sup>x27;) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٥٦؛ والروض المعطار: ١٠٤ والهامش.

#### بنبلونه Pamplona:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح الباء الموحدة من تحت، وسكون النون، وضم الباء الموحدة واللام، ثم واو ساكنة، ونون مفتوحة، وهاء (١). جعلها قسطنطين من مدن الجزء الثالث (١)، وتقع في سهل ريوخة Rioja عند المداخل الغربية من جبال البرت (١). وتبعد بنبلونة عن سرقسطة مائة وخمسة وعشرين ميلاً، وهي بين جبال شامخة، وشعاب غامضة، قليلة الخيرات، أهلها فقراء جاعة لصوص، وخيلهم أصلب الدواب حافراً لخشونة بلادهم، ويسكنون على البحر المحيط في الجوف (١). وهي عاصمة مملكة نبره (البشكنش)، ويعبرها نهر أرغه، أحد روافد نهر الإيبره (١).

فتح بنبلونه عقبة بن الحجاج السلولي الذي ولي الأندلس خلال الفترة ١٢١-١٢هـ/ ٧٣٤ - ٧٣٨م)، فقد ذكر صاحب أخبار مجموعة أنه "افتتح حتى بلغ أربونة، وافتتح جليقية وألبة وبنبلونه"(١). وذكر ابن عذاري أن عقبة كان يجاهد المشركين كل عام، ويفتتح المدائن "وهو الذي فتح مدينة أربونة، وافتتح جليقية وبنبلونة"(). وكانت بنبلونة من أوائل المناطق التي استقلت عن الحكم الإسلامي()، ومنذ استقلالها عنه أصبحت ميدان جهاد للمسلمين.

<sup>(</sup>١) أبو الفدا، معجم البلدان، ذكر جزيرة الأندلس: ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) البكرى، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٧/٣٤٥.

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ١٠٤.

<sup>(</sup>م) القلقشندي، صبح الأعشى: ١٨١/٥.

<sup>(</sup>٢) مجهول، أخبار مجموعة: ٢٨.٢٧.

<sup>(</sup>v) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۹/۲.

<sup>(</sup>٨) المقري، نفح الطيب: ٣٤٥/١ الهامش.

أصبحت بنبلونه بعد أن احتلها النصارى عاصمة نبره (بلاد البشكنش)، وقد بدأ الحملات الجهادية إليها الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل، ومن جاء بعده من الأمويين، ففي سنة ٢٦٩هــ/٨م أرسل الأمير عبد الرحمــن الثــاني (الأوسـط) (٢٠٦ ٨٣٨هــ/ ٢٠٨ مرد، فتقدم إلى بنبلونه "فأوقع بالمشركين عندها، وقتل غرسية صاحبها، وهو من أكبر ملوك النصارى"(١).

وفي سنة ٢٤٧هـ/٨٥١م قاد الأمير محمد الأول (٢٣٨ـ٣٧٣هـ/١٥٨ـ٨٥٢م) جيوشه إلى بنبلونه، وكان يحكمها حينئذ غرسية بن وَنَقُه، فعاثت الجيوش في نواحي بنبلونة "ورجع وقد دخلها، وفتح كثيراً من حصونها"(٢). وفي سنة ٣٢٣هـ/٨٧٦م أغـزى الأمير محمد ابنه المنذر إلى دار الحرب، ثم أغـزاه في السنة التاليـة إلى بـلاد بنبلونـه "فدوّخها ورجع"(٣).

وعندما ولي عبد الرحمن الناصر أمر الأندلس (٣٠٠-٣٥ه-/ ٩٦٢-٩٩١)، وأظهر ما أظهر من القوة والحزم ومدافعة النصارى جاءه ملوكهم يخطبون وده، فقد "وصل إلى سدته الملوك من أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين... والتمسوا رضاه" وكان بينهم صاحب بنبلونة أن شانجة بن غرسيه، غير أن معظم ملوك النصارى ما لبثوا أن نقضوا عهودهم، إذ حشد ملك الجلالقة في سنة ٣٠٣هـ/٩١٩م، وهو أردون بن أذفونش جيوش النصارى "من حد بنبلونه إلى سيف البحر من أقصى جليقية، واجتمع له نحو ستين ألفاً، وأخذ يتقدم لحصار مدينة ماردة أن كما أن صاحب بنبلونه أوقع بأهل مدينة تطيلة من الثغر الأعلى (١٠). فاستعد عبد الرحمن الناصر للجهاد في بلادهم، وخرج إليهم سنة

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) المقرى، نفح الطيب: ٢/١٥١) ابن عذارى، البيان المغرب: ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفح الطيب: ٣٥١/١.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٣٥٤/١.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس: ١٢٠/٥.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥/٤٤، ١٤٢.

٣٠٨هـ/ ٣٠٨م. وكان صاحب جليقية وصاحب بنبلونه قد استمدا بمن جاورهما من أهل تلك الأطراف ومن والاهما من أهل الكفر<sup>(۱)</sup>. وقد تمكن الناصر لدين الله من رد كيدهم إلى نحورهم<sup>(۲)</sup>.

واستأنف شانجة بن غرسيه الحرب ضد المسلمين في سنة ٣١١هـ/٩٢٣م حيث حاصروا بَقَيْره، وتغلبوا على أميرها محمد بن عبد الله بن لُـبّ القسوي، وأسروه وقتلوه (٣)، فوجه عبد الرحمن الناصر لدين الله لقتاله مولاه عبد الحميد بن بسيل، فقاتله، وكسر شوكته (١).

وخرج الخليفة عبد الرحمن الناصر بنفسه سنة ٣١٢هـ/٩٢٤م في غزوت التي يسميها ابن حيان: غيزوة بنبلونه (٥٠)، وفي هيذه الغيزوة "دخيل دار الحيرب، ودوّخ البسائط، وفتح المعاقل، وخرّب الحصون، وأفسد العمائر، وجال فيها، وتوغل في قاصيتها، والعدو يحاذيه في الجبال والأوعار، ولم يظفر منه بشيء "(١٠). وكان الناصر في طريقه إلى بنبلونة في تلك الغزوة قد استنزل كثيرين من الثوار مثل: عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن وضاح، والشيخ الخزاعي الأسلمي، وعامر بن أبي جوشن بن ذي النون الهواري، وغيرهم (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ١٦٠/٥

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل: المصدر نفسه: ٥/٥٦ وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر نفسه: ٥/١٨٦ـ١٨٧.

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ١٨٨٠/٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١٨٩/٥.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٣٦٣/١؛ وانظر التفاصيل: ابن حيان، المقتبس: ١٨٩/٥ وما بعدها؛ والعذري، نصوص عن الأندلس: ١٢-١٣.

<sup>(</sup>٧) العذرى، نصوص عن الأندلس: ١٢ وما بعدها.

وبعد وفاة شانجة بن غرسيه قومس بنبلونه قام بأمرها بعده ابنه غرسيه، وكان طفلاً، فكفلته أمه طوطه Teoda التي بادرت إلى عقد معاهدة مع الخليفة عبد الرحمن الناصر، غير أنها نقضتها سنة ٣٦٥هـ/٩٣٦م "فغزا الناصر بلادها، وخرب نواحي بنبلونه"(١).

وقد تمكن ولاة الخليفة الناصر لدين الله على سرقسطة من إلحاق الهزائم المتلاحقة بأهل بنبلونة، ومن ذلك قيام يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي بقتـل كثيرين منهـم سنة ١٩٣٩هـ/٩٣٩م (٢٠).

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب: ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ٢٥٢/٥.

#### النبية Al-Buniyya:

حصن ومدينة صغيرة تقع إلى الشمال من مدينة الجزيرة الخضراء القديمة، ويفصل بينهما نهر العسل<sup>(1)</sup>. وتسمى الجزيرة الخضراء الجديدة (Algecira La Nueva). وقد اختلف المؤرخون في تاريخ بنائها، فقد ذكر ابن خلدون أنها بنيت في عهد السلطان المريني أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق سنة ٤٧٤هـ/١٢٥٩م بينما يحدد مؤرخون آخرون تاريخ يوسف يعقوب بن عبد الحق سنة ٤٧٦هـ/١٢٥٩م بينما يحدد مؤرخون آخرون تاريخ بنائها بسنة ١٨٦هـ/١٢٨٩م. كما ورد في تاريخ الفونس العاشر أن بناءها كان سنة ١٨٧هـ/١٢٨م عندما تخلى الإسبان عن حصار الجزيرة الخضراء، وكان الإسبان أثناء ذلك الحصار قد شرعوا في بناء بعض المباني حول الجزيرة الخضراء، فأكمل المسلمون بناءها، وبذلك أنشئت الجزيرة الخضراء الجديدة أو البنية للحيلولة دون تعرض المدينة القديمة لحصار جديد (٣).

سقطت البنية مع الجزيرة الخضراء القديمة في يد الفونس الحادي عشر سنة ١٣٤٤م، وظلت في يد الإسبان حتى استعادها سلطان غرناطة محمد الخامس (الغني بالله) سنة ١٧٧هــ/١٣٦٩م، وقام بتدميرها للحيلولة دون استخدامها من قبل الإسبان في حصار جديد (1). وتجدر الإشارة إلى أن الانجليز احتلوا البنية سنة ١٧٠٤م، واستبدلوا بسكانها الهاربين سكاناً من القرى المجاورة.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ١١٧.

Ibn Jaldün, Historie de Berberers, tra, Slane, IV, Paris, 1975, p. 81.

Cronica de don Alfonso X, Biblioteca de Autores Rivadeneyra, LVI, Madrid, 1875, Caps. LXIX, LXXY, LXXII, p. 53, 57.

Ibn Jaldun, Historie de Berberes, pp. 380-381.

# ألبُونْتُ Alpuente:

حصن، ذكره ياقوت في موضعين بلفظين متقاربين، أولهما بلا واو، وقال: "بُنت بالضم ثم السكون، وتاء مثناة: بلد بالأندلس..." وثانيهما بواو، وقال: "ألبونت: بالضم، والواو والنون ساكنان، والتاء فوقها نقطتان: حصن بالاندلس" (٢). وذكره بالواو كل من: ابن حزم والحميري وابن سعيد والمقري (١) وابن عذاري (١).

وحصن (أو قرية) ألبونت من أعمال بلنسية (أمان الشمال الغربي منها (ألم) وهو يشتهر بحجر يسمى حجر اليهودي الذي يذكر المقري أنه "أنفع شيء للحصاة" (المعقلاً من المعاقل الرفيعة، والشواهق المنيعة (المنيعة (الم

وسكن حصن ألبونت بعد الفتح بنو قاسم، وهم من بني زُواوة من بيوتات البربر بالأندلس، وقد انتموا إلى الفهريين بالحلف<sup>(۱)</sup>. وقد استقلّوا فيها بعد الفتنة، وأولهم أبو محمد عبد الله بن القاسم الفهري الذي التجأ إليه هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر (المعتد بالله)<sup>(۱۱)</sup>، فقدمه للخلافة، حيث بويع بها في الحصن سنة ١٨٨هـ/

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۹۸/۱.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱/۱۱ه.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٥٠١؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٥٦؛ ابن سعيد، المغرب: ٢٩٥/٢؛ المقري، نفح الطيب: ٢/١٤٢/١، ٢٤٣/٢.

<sup>(1)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢٧/٣.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الانداس: ٥٦؛ ياقوت، معجم البلدان: ١/٤٩٨، ٥١١.

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ١/٢٤١، ج٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ١٤٢/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٥٩٥.

<sup>(</sup>١) ابن حزم، جمهرة انساب العرب: ١٠٥٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۲۷/۳، ۱٤٥.

١٠٢٧م، وظل في ضيافة ابن القاسم الفهري نحو سنتين وسبعة أشهر قبل أن ينتقل إلى قرطبة (١٠).

وظل أبو محمد عبد الله بن القاسم الفهري يحكم ألبونت إلى أن توفي سنة ٢١هـ/ ١٠٣٠م فخلفه ابن محمد، وتلقب (عين الدولة) "فخذا حذو أبيه، ومنع رياسته ممن يليه" إلى أن توفي سنة ٤٣٤هـ/١٠٤٩م فخلفه ابنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الفهري، وهو "رجل زَهت به الرياسة والتدبير" وقد تلقب (جماح الدولة)، وظل يحكم الحصن إلى أن استولى عليه المرابطون في عهد الأمير يوسف بن تاشفين سنة مديم الحمر (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣/٥١٠؛ المقري، نفح الطيب: ٣/١٦٠، ج١١ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ٢/٣٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٣٩٦.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد، المغرب: ٣٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٣٩٦/٢.

## : Bayyarra بَيَّارَة

مدينة، ذكرها الحميري وقال "قريبة من بلكونة، بينهما عشرة أميال، وكان ميناها على النهر الأعظم معقوداً بالرصيف، وكانت الحجة العظمى عليها من باب نربونة إلى بابها إلى باب قرطبة، وحنيّة بابها باقية لم تتثلّم، وهي عالية، لا يدرك أعلاها فارس بقناته"(١).

<sup>(</sup>١) المديري، سنفة جزيرة الأندلس: ٥٦.

#### يَيَّاسَـة Baeza:

مدينة، يلفظ اسمها بياء مشددة (۱). تقع على نهر الوادي الكبير Guadalquivir أشهر أنهار الاندلس (۲)، حيث تطل عليه من فوق "كدية من تراب" أقيمت فوقها. وهو نهر شديد الانحدار، ولكنه عندما يصل إلى بياسة يقل انحداره، وتجري في منطقة سهلة (۱).

تعتبر بياسة من أعمال جيّان، وتبعد عنها عشرين ميلاً "وكل واحدة منهما تظهـر من الأخرى"(٥٠). وتبعد عن مدينة أبدة إلى الشمال الشرقي منها سبعة أميال(١٠).

وبياسة مدينة طيبة الأرض (٢٠)، تحيط بها الأسوار، وتكثر فيها الأسواق والمتاجر (٨٠). وتجود في أراضيها الزروع والأشجار، وخاصة الزعفران الذي يحمل منها إلى أنحاء الاندلس وغيرها (٢٠)، فقد أشار المقرى إلى أنه "يسفّر براً وبحراً "(٢٠٠).

فتح بياسة \_ على الأرجح \_ طارق بن زياد سنة ٩٢هــ/١١٧م، فبعد انتصاره على لذريق ملك القوط في معركة وادي لكه في شوال من سنة ٩٢هــ/ تموز ٧١١م بعد ثمانية أيـــام مــن القتال(١١١)، فــرق جيوشه مـــن إستجة لفتح قرطبة ومالقة

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱۸/۱ه.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٨/٥ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢٥٧ حتاملة، ايبيريا: ٨١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٨/٥ المميري، صفة جزيرة الانداس: ٥٧.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، أيبيريا: ٨١.

<sup>(°)</sup> الحميري، صَفّة جزيرة الاندلس: ١٥٧ المقري، نفح الطيب: ١/١١٥ و انظر: البكري، جغر افية الاندلس و أوره با: ١٤.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٩٦٥ المقري، نفح الطيب: ١٤٢/١، ج٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) ابن سعيد، المغرب: ٢/٧١.

<sup>(^)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٢١؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/١٥٦؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٥٥.

<sup>(</sup>١) ابن معيد، المغرب: ٢/ ٢١؛ الحميري، صنَّة جزيرة الاندلس: ١٥٧ يالوت، معجم البلدان: ١/ ٥١٨.

<sup>(</sup>١٠٠ المقري، نفح الطيب: ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>۱۱) ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٠٠١؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٩٣ ا؛ المقري، نفسح الطيب،: ١/٤٩٢ـ ٢٥ ٤٠ بن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٤٧ ٨٤٤.



Baeza.—Casa del Pópulo: Vista general

(Foto Baras)



Bacza. - Ayuntamiento

(Poto Baras)

مدينة بياسة (البلدية)

Baeza,---Detalle dei Arco del Pópulo. (Foto Chrea)

بياسة (قوس بوبلو

وغرناطة، بينما توجه هو إلى كورة جيان ففتحها(١) ، وبياسة هي إحدى مدن هذه الكورة.

ونزل في كورة جيان، بما فيها بياسة، جند قنسرين، أنزلهم فيها والي الاندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (١٢٥ـ١٢٨هـ/٧٤٣ع) (٢).

ثار في بياسة سنة ٢٩٧هـ/٩٠٩م محمد بن يحيى بسن سعيد بن بزيل، فغزاه الأمير الأموي العاصي بن عبد الله بن محمد الأول (٢٧٥-٣٠٠هـــ/٨٨٨ـــ٢١٩م) وأعاده إلى الطاعة (٣).

وعندما دالت دولة بني أمية في قرطبة قامت على أنقاضها في قرطبة دولة بني جهور، وكانت بياسة إحدى مدنها (ئ). ثم آلت بياسة إلى حكم زهير العامري الذي استولى هو والفتيان العامريون الآخرون على معظم قواعد شرقي الاندلس. وقد تمكن زهير بعد وفاة خيران العامري صاحب المرية سنة ٢١٩هـ/٢٠٨م من بسطة شمالاً حتى بياسة وقرطبة (٥). وقد استولى باديس بن حبوس بن ماكسن صاحب غرناطة على مدينة بياسة التي كانت عندئذ من أملاك علي بن مجاهد العامري الملقب (إقبال الدولة)، وظلت تحت حكم باديس إلى أن توفي سنة ٢٤هـ/٢٠١٩م (١٠٩١م استولى المرابطون على بياسة بعد فتحهم قرطبة في ثالث صفر من تلك السنة (٧).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠١/١؛ المقري، نفح الطيب: ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٣/١ حيث يذكر أن الذين انزلهم أبو الخطار في كورة جيان هم جند الأردن؛ المقري، نفح الطيب: ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٥/٣ وما بعدها؛ عنان، دول الطوائف: ٢١.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٦٩/٣.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١١٥٧/٣ عنان، دول الطوائف: ١٣٧ـ١٣٦.

 <sup>(</sup>٧) الناصري، الاستقصا: ٢/٤٥٤ عنان، دول الطوائف: ٣٣٨؛ السامرائي، علاقات المرابطين: ١٦٦٠.

وتعرضت بياسة سنة ٥٠٩هـ/١١١٥م لاعتداء النصارى فبادر إلى مواجهتهم عبد الله ابن مزدلي، صاحب غرناطة، على رأس قوة مرابطية، ولكن النصارى هزموه "واستشهد خلق من المسلمين كرمهم الله بالشهادة"(١)

ويذكر ياقوت أن النصارى احتلوا بياسة سنة ١٩٥هـ/١١٧٨م وأخرجوا منها سنة ٢٥٥هـ/١١٥٧م، ففي تلك ٢٥٥هـ/١١٥٩م، وظلت بياسة في أيدي الموحدين حتى سنة ٢٢٣هـ/١٢٢٦م، ففي تلك السنة "قتل الروم بياسة يوم عرفة من ذي حجتها"("). وقد ذهبت بياسة ضحية خلاف بين عبد الله بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن وبين عبد الله العادل بن المنصور، فقد أدخل عبد الله المعروف بالبياسي جيوش ملك قشتالة ألفونسو التاسع مستغيثاً به ضد العادل، فدخلت قواته بياسة واحتلتها.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢١/٤.

<sup>(</sup>۲) یاقوت، معجم البلدان: ۱۸/۱ه.

 <sup>(</sup>٦) الحميري، سغة جزيرة الاندلس: ١٥٧ وانظر: الناسري، الاستقسا: ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٥٩-٥٩ وانظر أيضاً: النامبري، الاستقصا: ٢٣١/٢.

## نيَّانَـة Baena

مدينة ، ذكر ياقوت أنها قصبة كورة قبرة (۱) وقال الحميري إنها من مدنها (۱) ومن أعمال قرطبة ، وبينهما ثلاثون ميلاً (۱) وتقع على يمين الطريق الذاهب إلى قرطبة ، وشرقي قبرة وبينها وبين قبرة عشرة أميال (۱).

وبيانة مدينة كبيرة حصينة تقع على ربوة تكتنفها أشجار وأنهار (°)، وهي "كثيرة المياه السائحة، ولها حصن منيع، وبها جامع بناه الإمام عبد الرحمن ومنبر "(¹). ويذكر الحميري أنها "كانت قبل الفتنة من غرر البلدان، وكان بها أسواق عامرة، وحمامات، وهي كثيرة البساتين، والكروم والزيتون "(۷).

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١/٨١٥؛ وانظر: ابن حيان، المئتبس: ٧٨٥/٥.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٥٩؛ ياقوت، معجم البلدان: ١٨/١.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٥٩١ وابن الخطيب، الاحاطة: ٢٠٣/١، ج ٨.

<sup>(</sup>٥) ياقوت، معجم البلدان: ١/٨١٥؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الانداس: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) المصيدر نفسه: ٥٩.

## : Bayran بَيْرَان

قرية، قال ياقوت "من نظر دانية" (۱). وعدّها الحميري حصناً ولم يحدد مكانه (۲)، وأشار إلى أن ابن الآبار مدح السيد أبا زيد عند انقياد أهلها لابنه السيد أبي يحيى أبي بكر سنة ٢٢٢هـ (١٢٧م بقصيدة ذكر فيها أن في بيران قلعة، إذ قال (۲):

لله قلعــــة بيران وعزتهــا على الأعاصير في ماضي الأعاصير مدّت إليك أبــا زيد بطاعتها يداً مخافة صول منك مشهــور فجدت جودك بالنعمى بما سألت من الأمان لها طلق الأساريــر

يُنسب إلى بيران أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرزاق البيراني النفزي، قدم الشرق حاجاً ولقي السلفي، وأنشده وقال: رأيت أبا الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني بدانية من مدن الأندلس<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۱/۱.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٠؛ والروض المعطار: ١٢١.

<sup>(</sup>r) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٠؛ والروض المعطار: ١٢١.

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١/٢٤٥.

## بَيْـرَة Vera:

بلدة، يلفظ اسمها بفتح الباء<sup>(۱)</sup>، وبفتحها وردت لدى العذري<sup>(۲)</sup>، أما ابن الخطيب فقد أوردها بالكسر في أكثر من مصنف<sup>(۳)</sup>.

تقع بيرة في الشمال الشرقي من ولاية ألمرية على مقربة من البحر (أ)، وتشرف عليه من على ربوة مرتفعة (أ). وكانت تعتبر أقصى حدود المسلمين الشمالية الشرقية في عهد مملكة غرناطة (١).

وبيرة، بلدة حصينة، وقد اكسبتها حصانتها وموقعها أهمية حربية (١)، ولها مرسى لرسو السفن (٨). وأراضي هذه البلدة خصبة، وأكثر مزروعاتها الحبوب، وخاصة الشعير (٩). وقد وصفها ابن الخطيب بأنها "بلدة صافية الجو، رحيبة الدوّ (الفضاء)، يسرح بها البعير، ويجمّ بها الشعير "(١٠). وأكثر تجارتها مع مدينة مُرسية، حيث كانت تقصدها القوافل التجارية من تلك المدينة لابتياع البضائع، وخاصة الحبوب (١١).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۲/۱.

<sup>(</sup>۲) العذري، نصوص عن الأندلس: ۳، ۱۰.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٩/١، ٥٠٩؛ معيار الاختيار: ٥٨.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ١٩٢٦/١ عنان، نهاية الاندلس: ١١٢.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩٠، ج ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، مشاهدات: ٤٠، ج١.

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب، مشاهدات: ٤٠، ج١؛ معيار الاختيار: ٩٠، ج١٣٥؛ وانظر: عنان، نهاية الاندلس: ١١١، ج١.

<sup>(^)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٢٦/١.

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، مشاهدات: ٤٠.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ۵۸.

<sup>(</sup>۱۱) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٨.

ولبيرة وادٍ "نيليّ الفيوض والمدود، مصري التخوم والحدود، إن بلغ إلى الحد المحدود، فليس رزقه بالمحصور ولا بالمعدود"(١). وهي مع ذلك قليلة المطر(٢).

ويبدو أن أسوار البلدة كانت متهدمة، فقد ذكر ابن الخطيب أنها "مثلومة الأعراض والأسوار، مهطعة لداعي البوار... كثيرة المشاجرة والشرور، بُرها أنـدْر مـن برهـا في المعتمـر والبور"("). وأشار إلى أن أهلها لم يكونوا حريصين على الصلاة وشعائرها(١٤)، على الرغم من أن فيها مسجداً جامعاً "لم يُر مسجد أتقن منه على صغره" (٥). وقد ذكر العذري أن هذا المسجد من بناء محمد بن مسلمة الحجري، وقد فرغ من بنائه في جمادي الأولى من سنة ٤٥٢هـ/٨٦٨م(١٠). وهذا المسجد "في محرابه سبع سواري من رخام مجزّع لم ير مثلهـا أصـلاً، وفي البابين القبلية أيضاً ست سواري مثلها في الإتقان والجمال. وفي المسجد أربع عشرة سارية أكبر من المذكورة، منها ثلاثة سواري بيض غاية الجمال، والباقية مجزّعـة لا يُعـرف لها مثال"(٧).

كانت بيرة في عهد مملكة غرناطة إحدى البلدات التابعة لولاية ألمرية (٨). وقد تعرضت قبل إنشاء تلك المملكة لاعتداءات النصاري، إذ هاجمها في شعبان من سنة ١٥٥هـ/١١٢١م ألفونسو الأول، ملك أراغون، واجتاح أراضيها في طريقه لغزو مدينة غرناطة (^). وتجدر الاشارة إلى أنه لم يطفر بطائل في هذه الغزوة (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، المصدر نفسه: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) المصندر نفسه: ٥٨.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١١.

<sup>(</sup>Y) المصندر نفسه: ١١.

<sup>(^)</sup> عنان، نهاية الأندلس: ٤٧.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٩/١.

<sup>(1.)</sup> 

المصدر نفسه: ١١٠٩/١-١١٠

وتعرضت بيره في عهد ملك غرناطة أبي عبد الله محمد بن اسماعيل (٢٧٠-٣٣٣هـ/ ٥٤٠ الاعتداء النصارى القشتاليين بقيادة ملكهم ألفونسو الحادي عشر، وقد استولوا عليها في سنة ٧٧٧هـ/١٣٢٧م، حيث استغل الملك النصراني الفتن الداخلية التي كانت قائمة بين المسلمين آنئذ، فوجه جيوشه، واستولى على بعض الحصون، منها بيرة أم أحكم ملك قشتالة قبضته على بيره بعد سقوط مالقة في أيدي النصارى سنة ٨٩٨هـ/ ١٤٨٧م أديم فني سنة ٣٩٨هـ/ ١٤٨٨م خرج فرناندو الخامس إلى المناطق الشمالية الشرقية حيث توجد بيرة وغيرها من البلدات والقرى والحصون، واستولى عليها على الرغم من أن أهلها كانوا داخلين في الصلح الذي كان معقوداً بين ملك قشتالة وملك غرناطة أبي عبد الله الصغير "".

# بَيْطَرَة Baitra:

ضبطها ياقوت بالفتح والطاء المهملة، وقال: اسم لثلاثة مواضع بالأندلس: بيطرة شلج (بالشين معجمة والجيم): حصن منيع من أعمال وشقة، وبيطرة لُش: حصن آخر من أعمال ماردة، وبيطرة: بلدة وحصن من أعمال سرقسطة (1).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، المصدر نفسه: ٥٣٦/١؛ ولمزيد من النفاصيل انظر: عنان، نهاية الاندلس: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١٥٢١/٤ مجهول، نبذة العصر: ٢٥\_٢٥.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٤/٢١/٤ مجهول، نبذة العصر: ٢٠٩ وانظر أيضاً: عنان، نهاية الاندلس: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم البلدان: ١/٣٣٥.

#### : Vigo بيغو

بكسر الباء وسكون الياء، والغين معجمة (۱)، مدينة من عمل غرناطة (۲). خلطت بعض المصادر بينها وبين باغُه والواقعة في جيان. وقد ذكرت المصادر أنها كثيرة المياه والزيتون والفواكه، ويجود فيها الزعفران (۱).

ذكر الحميري أن عبد صاحب بياسة من بني عبد المؤمن بن علي، وهو المعروف بالبياسي استدعى النصارى "عندما نزل عليه العادل ببياسة، فحاصره فأقلع عنه دون شيء، فلما لم يجد في المسلمين كبير إعانة استدعى النصارى فوصلوا إليه، فسلم إلى الفُنش (الفونس) بياسة، وجازى أهلها شر الجزاء، بعدما آدوه ونصروه، فأخرجهم منها وسار مع الفونس ليأخذ معاقل الإسلام باسمه، فدخل قَيْجاَطة من عمل جيان بالسيف، وقتل العدو فيها خلقاً كثيراً وأسر آخرين... ثم سار إلى بيغو هذه فأطال مع الفونس حصارها إلى أن دخل البلد بعد شدة، وصالحه أهل القلعة، وما زال أمره يقوى إلى أن احتوى على قرطبة ومالقة وكثير من معاقل هاتين القاعدتين وبلادهما... وكان ذلك في سنة ٢٢٢هـ/١٢٧٥م"(1).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۵۳۲/۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥٣٢/١.

انظر مادة (باغة) في هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ١/٥٣٢ المقري، نفح الطيب: ١٤٩/١.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٠-٢١؛ والروض المعطار: ١٢٣.



Vigo. -Vista general

مدينة بيغو (منظر عام)



Vigo. - Puerta del Sol



## تَارَة Tara

قرية، ذكرها الحميري والعذري، ووصفاها بعبارات متشابهة، وهي من قرى لورقة، وفيها "عين تخرج من حجر صلد تجري في قناة منقورة في الحجر نحو ميلين في عمق القامة، ثم يتصل بنقب في الحجر الصلد ومناهر مفتوحة إلى أعلى الجبل لدخول الضوء، ثم يفضي إلى بيت في داخل الجبل ظليم ممتلئاً ماءً. والجبل كله واقف على أرجل، ومن دخل إليه لا يعلم ما وراء تلك الأرجل"().

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الأندلس: ٣ والهامش ١٣١؛ الحميري، الروض المعطار: ٥١٣؛ وصفة جزيسرة الأندلس: ١٧٢ حيث وردت بالزاي (تازة).

# تَاكُرُنَّا Taquerna

مدينة، ذكر ياقوت ـ نقلاً عن السمعاني ـ أن اسمها يلفظ بضم الكاف والراء، وتشديد النون (۱) ووصفها بأنها "كورة كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة، يخرج منها عدة أنهار ولا تدخلها، وفيها معقل رندة (۱) ومدينة تاكرنا بالقرب من استجّة (۱) وهي قديمة إليها تُنسب الكورة، وبها بلاط من بُنيان الأول لم يتغيّر (۱) وتقسم الكورة قسمين "فما كان حوالي استجة ـ يدعى إقليم السهل، وما كان حول تاكرنا كان يدعى إقليم الجبل (۱) وقد ذكر المقري أنها من أعمال قرطبة، ونسب إليها أبا الروح عيسى بن عبد الله الحميري التاكرني الذي وُلد فيها (۱) ومن مدن كورة تاكرنا أيضاً: رُندة (۱) .

ذكر الحجاري أن تاكرنا كانت قصبة ثم خربت (^^)، ويتفق موقعها مع ما ذكره الدكتور حسين مؤنس من أنها كورة جبلية صغيرة جنوب الوادي الكبير، وأنها اسم آخر لكورة رندة، وعُرفت جبالها بجبال الصوف لكثرة ما يجلب منها من الصوف (^)، وقد تغلب عليها بنو يفرن لأول الفتنة (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲/۲.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۷/۲.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ١٢٩؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الحميري، الروض المعطار: ١٢٩.

<sup>(°)</sup> ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ۱۲۸.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ٢/٦٠٦-٢٠٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> الحميري، الروض المعطار: ١٢٩.

<sup>(^)</sup> مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ١٥٩.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٣٧٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٣٨.

ينسب إلى تاكرنا أبو عامر محمد بن سعد التاكرني الكاتب الأندلسي، كان من الشعراء البلغاء(١).

# تُحُنْيَة Tuyunia:

بلد، ذكره ياقوت ولم يحدد موقعه، وضبط اسمه بضم أوله وثانيه، وسكون النون، وياء مفتوحة، وهاء (٢). يُنسب إلى تجنية: قاسم بن أحمد بن أبي شجاع أبو محمد التجني، له رحلة إلى المشرق كتب فيها عن أحمد بن سهل العطار وغيره (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٢٨١؛ ياقوت، معجم البلدان: ٧/٢.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البندان: ۱٦/٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱٦/۲.

# تُدُمِيرِ Teodmiro

كورة، تلفظ بالضم ثم السكون، وكسر الميم، وياء ساكنة، وراء (()). سُميت بهذا الاسم باسم حاكمها تُدمير بن غبدوش (()) أو غندريسس (()). وتقع في شرقي الأندلس إلى الشرق من قرطبة، وتتصل أحوازها بأحواز كورة جيان، وبينها وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد، وتقابلها في البحر المتوسط جزر البليار (الجزائر الشرقية) ميورقة، ومنورقة، ويابسة (()).

كانت تُدمير تسمى قرطاجنة الحلفاء في عصر تدمير بن غندريس، وتضم كورة تدمير سبع مدن دخلها عبد العزيز بن موسى بن نصير صلحاً، وهي: أوريوله (القاعدة)، وبَلَنْتَلَة، ولقنت، ونوله، وبلاّنة، وألّه، ولورقة (۱).

وتدمير متناهية في كرم البقعة، وطيب الثمرة، وأرضها تسقى بنهر يجري إلى الشرق، وهو أشبه بنهر النيل بمصر، وقد سميت مصر لكثرة شبهها بها<sup>(٢)</sup>. ويكثر في تدمير معدن الفضة، وحجر اللازورد الجيد، ومعدن الرصاص، وفيها أيضاً عين ماء "ما أطيبها حلاوة وخفة... وطعامها يبقى تحت الأرض خمسين عاماً وأكثر ولا يتغير "(٧).

أنزل والي الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي (١٢٥-١٢٨هـ/٧٤٣م) في تدمير جند مصر، وعندما بُنيت مدينة مُرسية سنة ٢١٠هـ/٢٥٥م في عهد الأمير الأموي عبد

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١٩/٢؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٠؛ الحميري، الروض المعطار: ١٣١.

ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٠.

<sup>(</sup>r) العذري، نصوص عن الأندلس: ٤.

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم البلدان: ٢/١٩.

<sup>(</sup>٥) العذري، نصوص عن الأندلس: ٥؛ الحميري، الروض المعطار: ١٣٢؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) العذري، نصوص عن الأندلس: ١١ المقري، نفح الطيب: ١٦١١، ١٦٤.

<sup>(</sup>Y) العذري، نصوص غن الأندلس: ٢؛ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٢٧؛ المقري، نفح الطيب: ١٤٢/١.

الرحمن الثاني الأوسط (٢٠٦-٢٣٨هـ/٢٢٨ مـ ١٥٥ م) اتخذت داراً للعمال وقدراراً للقادة، وكان الذي تولى بناءها جابر بن مالك بن لبيد (١)، وبذلك انتقلت قاعدة تدمير أوريولة إلى مرسية. ويذكر العذري أن زلزالاً ضرب تدمير عدة مرات سنة ٤٤٠ هـ /١٠٤٨م فهدم الدور والصوامع، كما هدم جامع أوريوله (٢).

تضم كورة تدمير أقاليم كثيرة ذكرها العدري، ومنها: إقليم لُورقة، وإقليم مرسية، وإقليم العسكر، وإقليم جبل بُقصْره القلعة، وإقليم ابن الجايع، وإقليم موره، وإقليم بالش، وغيرها(").

كانت تدمير موطناً لكثير من الثائرين على بني أمية، منهم عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري المعروف بالصقلبي، الذي احتل بالكورة سنة ١٦٣هـ/ ١٧٧٩ "فغزاه الأمير عبد الرحمن (الداخل)، فهرب ابن حبيب وتعلّق بالوعر، فجال العسكر في كورة تدمير"(1)، بينما تحصن الصقلبي بجبال بلنسية، ثم اغتاله رجل من البربر وقدم على الأمير عبد الرحمن برأسه (٥٠).

وثار بتدمير ديسم بن اسحاق، وملك لورقة وغلظت شوكته، وكثر أتباعه، فخلع طاعة السلطة المركزية، وحارب أهل الطاعة. واستغل معادن الفضة بتدمير في ضرب الدراهم باسمه، وكان موالياً للثائر عمر بن حفصون. وقد توفي ديسم سنة ٢٩٣هـ/٥٠٥م(١).

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۸.

<sup>(</sup>٣) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٠.

<sup>(</sup>۱) ابن عداري، البيان المغرب: ۲/۲٥،

<sup>(</sup>a) العذري، نصوص عن الأندلس: ١١.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٨/٢ وما بعدها، العذري، نصوص عن الأندلس: ١١ـ١١.

وثار في تدمير بعد ديسم ابناه أمية وعبد الله (۱)، وثار فيها بعدهما عبد الرحمن بن وضاح، فحاربه الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث الناصر سنة ٣١٢هـ/٩٢٤م "حتى أناب وأذعن، واستأمن على الخروج من لورقة، والرحيال إلى قرطبة، فأجيب إلى ذلك، وانعقد أمانه "(۲).

ثم ثار في كورة تدمير: محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ الخزاعي الأسلمي، وقد أخضعه الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ٣١٦هـ/٩٢٨م .

وغلب البربر على كورة تدمير بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، ثم غلب على شرق الأندلس خيران الصقلبي، وأخرج البربر من مدينة أوريولة وكورة تدمير كلها، وأصبحت خاضعة لطاعته سنة ٤٠٣هـ/١٠١٦م، وظلت كذلك إلى أن توفي (١).

وغلب على تدمير بعد خيران زهير الفتى "فخالفت عليه، ثم إنه غلب عليها، وطاعت له كلها إلى سنة ٢٩٤هـ/١٠٣٧م. وصارت بلاد تدمير بعضها للمنصور بن الحسن عبد العزيز بن أبي عامر منها: مرسية ولورقة وما والاهما، وأوريولة وإلش وما والاهما إلى مجاهد (العامري) صاحب دانية..."(٥).

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الأندلس: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢؛ وانظر: ابن حيان، المقتبس: ١٩٦/٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>۳) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٣ - ١٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٦٦/٢ ابن حيان، المقتبس: ٧٣٨/٥

<sup>(1)</sup> العذرى، نصوص عن الأندلس: ١٦؛ ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٩٧ الهامش.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الأندلس: ١٦.

وضمت كورة تدمير إلى بلنسية ثم انفصلت عنها في عهد المرابطين. وفي أواخر عهد الموحدين استقل بها محمد بن يوسف بن هود المتوكل، وظلت كذلك إلى أن سقطت في يد ملك أرغون خايمي الأول سنة ٦٦٤هـ/١٣٦٦م (١).

<sup>(</sup>۱) ابن الكر دبوس، تاريخ الأندلس: ۹۷ الهامش.

# تَرْجَالَة Trujillo:

مدينة، ذكرها ياقوت بياء مثناة بعد الجيم (تُرجيلة)، وذكر أن اسمها يلفظ بالضم ثم السكون، وكسر الجيم، وياء ساكنة ولام (۱). وبالصورة نفسها وردت عند ابن حيان (۱). وجاءت عند ابن سعيد بتاء مضمومة ولام مشددة (تُرجلة) (۱). وأكثر ورودها في المصادر الاسلامية: (تَرْجَالَة) (۱).

وترجالة "من مدن الجوف (الشمال) المشهورة"(<sup>()</sup>)، قال ياقوت "...من أعمال ماردة، بينها وبين قرطبة ستة أيام غرباً، وبينها وبين سمورة من بلاد الفرنج ستة أيام"(<sup>(†)</sup>، وموقعها بالتحديد غرب طليطلة في الشمال الشرقي من بطليوس، وفي الجنوب الشرقي من قاصرش (<sup>()</sup>).

وهي مدينة كبيرة (٨) "كالحصن المنيع، لها أسوار، وأسواق عامرة "(٩).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۲/۲.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ۲۱۰/۰

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن سعيد، المغرب: ١/٣٧٧.

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢٦٠ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٠؛ ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٢٨٤؛ ابن خلاون، تاريخ: ٣٢٢/٦.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٣٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) ياقوت، معجم البلدان: ٢/٢٪.

<sup>(</sup>Y) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٢٨٤، ج٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٠.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥/٥٥٠) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٣.

<sup>(</sup>١٠) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٥١/٥ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٣.

الناس، وقتلوا وسبوا"(۱)، وكان العرب هدفهم، فأرسل إليهم الأمير الأموي جيشاً هاجمهم بعد أن أنذرهم فرفضوا إنذاره، فقتل منهم عدداً كبيراً، وفر من بقي منهم، وهم كثر، إلى ترجالة (٢).

وشارك أهل ترجالة في حركة ابن القط<sup>(۳)</sup> سنة ۲۸۸هـ/، ٩٥ في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد (٣٠٠-، ٣٠٠هـ/ ٩٩١٨م). فقد خرج ابن القط على طاعة الأمير، ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وانتشرت دعوته بين البربر، واستجاب لها كثير منهم ومن بينهم أهل ترجالة، وكان معظمهم من قبيلة نفرة، وقد زعم لهم أنه المهدي ناصر الدين وعاصم المسلمين، فانضموا إليه، وهاجموا أراضي النصارى، وخاصة مدينة سمورة (Zamora)، إلا أن حركته انتهت بمقتله على يد ألفونسو الثالث ملك قشتالة في ٢٠ رجب ٢٨٨هـ/١٠ تموز ٩٠١م.

وأصبحت ترجالة في عهد ملوك الطوائف مدينة ذنونية، إذ كانت إحدى مدن مملكة طليطلة لأصحابها بني ذي النون (٥٠). وظلت ترجالة في أيدي المسلمين حتى سنة ٢٠هـ/ ١٦٤ م، ففي تلك السنة قام مغامر برتغالي تدعوه المصادر الاسلامية باسم: جرانده الجليقي (Geraldo Sem Pavor el Gallego) بمهاجمة مدن غربي الأندلس، واستولى على عدد منها، من بينها ترجالة. فقد ملكها في السنة المذكورة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲٤/٢.

<sup>(</sup>r) المصدر نفسه: ٢/٤٢٤ و انظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ١٩٦٠،٢١٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم أحمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط بن هشام بن معاوية ابن الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل، وكان محباً للعلم، ومن المهتمين بعلم النجوم ومعرقة الهيئة. انظر: ابن الأبار، الحلة السيراء: ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۱٤۰/۲ ولمزيد من التفاصيل انظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ۳۰۳.۲۹۸/۱

عنان، دول الطوائف: ٩٤.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٢٧٤، ٢٨٩.٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) ياقوت، معجم البلدان: ٢/٢٧؛ سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢/٩٩١.

ويذكر ابن خلدون أن الخليفة الموحدي أبا يوسف يعقوب المنصور (٥٨٠-٩٥هـ/ ويذكر ابن خلدون أن الخليفة الموحدي أبا يوسف يعقوب المنصور (١٨٥-٩٥هـ/ ١١٨٤ ١١٨٨ على بلاد الجوف (الشمال) "فافتتح حصوناً ومدناً وخربها كان منها ترجالة..."(١). وكان أهلها النصارى عندما علموا بوجهته قد غادروها(٢)، وبذلك عادت إلى المسلمين.

ويذكر الحميري أن النصارى أعادوا احتلالها في سنة ١٣٠هـ/١٣٢م، ففي تلك السنة "نزل الروم على ترجالة فحاصروها، فخرج إليهم محمد بن يوسف بن هود طامعاً في انتهاز فرصة فيهم فلم يمكنه ذلك، فرحل إلى إشبيلية وأخذ منها مراحله إلى ترجالة، فجاءه الخبر بأخذ الروم لها، فرجع إلى إشبيلية. وكان تملك الروم لترجالة في ربيع الأول من هذه السنة "(").

#### ترویل Teruel:

وردت في المقتبس: تيرُوال، حيث ذكرها ابن حيان في أخبار غزوة سرقسطة التي قادها الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ٣٢٣هـ/٩٣٤م (١٠)، ويبدو أنها قرية، تقع شرق شنتمرية الشرق، وهي عاصمة محافظة تحمل اسمها(٥٠).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ: ٦٤٥/٦.

<sup>(</sup>٢) سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢/٨٤ ٢-٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الانداس: ٦٣.

<sup>(1)</sup> ابن حيان، المقتبس: ٣٥٩/٥.

<sup>(</sup>٥) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢١ والهامش ص ١٤٩ ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٧١ الهامش.

# تُطِيلَة Tudela:

مدينة، يلفظ اسمها بالضم ثم الكسر، وياء ساكنة، ولام<sup>(۱)</sup>. وهي من مدن الثغر الأعلى، تقع على نهر الابرو Ebro على بعد ثمانية وسبعين كيلومتراً إلى الشمال الغربي من سرقسطة<sup>(۲)</sup>. وتتصل بأعمال وشقة الواقعة جنوبها<sup>(۳)</sup>.

وتعتبر مدينة تطيلة من المدن المحدثة، فقد بناها الأمير الأموي الحكم الأول ابن هشام (حمد مدينة تطيلة من المدن المحدثة، فقد بناها الأمير الأموي الحكم الأول ابن هشام (ممد مدينة مدينة مدينة الناصر (معد مدينة مدينة الناصر (معد مدينة مدينة الناصر (معد مدينة المعض حملاته ضد النصارى سنة (3.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 -

وتطيلة مدينة عظيمة طيبة الحرث والزرع، شريفة البقعة، غزيرة المياه، كثيرة الأشجار، كريمة التربة، يجود زرعها، ويدر ضرعها، وباشتهارها بكل ذلك يضرب بها المثل في الاندلس. ومن خواص أهلها أنهم لا يغلقون أبواب مدينتهم في الليل ولا في النهار، وقد انفردوا بهذه الخاصية من بين سائر البلاد (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۳/۲.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٩ الحاشية ٣٤ وانظر: الزهري، الجعرافية: ٨٢؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٠ الحاشية ١؛ المقري، نفح الطيب: ١/٣٤٠ الحاشية ٢؛ الحميري، الروض المعطار: ١٣٣٠ ابن الخطيب، الإحاطة: ١.

الحميري، الروض المعطار: ١٣٣، ياقوت، معجم البلدان: ٢٣٣/١ وانظر: ١٨٤؛ الزهـري، الجعرافية: ٢٨١ ابن الخراط، اختصار اقتباس الأنوار: ١٣١.

ابن الخراط، اختصار اقتباس الأنوار: ١٣١١؛ ياقوت، معجم البلدان: ٢٣٣/٢ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٩ الحاشية ٣٠ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٨/٢-٨٠؛ العذري، نصوص عن الاتدلس: ٢٨.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٩ الحاشية ٣.

نا ياقوت، معجم البلدان: ٢٣/٣؛ الحميري، الروض المعطار: ١٣٣؛ الزهري، الجعرافية: ٤٨٢ ابن سعيد، المغرب: ٤٤٩/٢.

وقد بني تطيلة عمروس بن يوسف ١٨٦هـ/١٠٨م، بناها في عهد الحكم بن هشام على الضفة اليمنى لنهر إيبرة، في منتصف المسافة بين سرقسطة وبنبلونة. وعمروس هذا هو المدي غزا بنبلونة وأوقع بأهلها النصارى، ثم تكاثروا عليه، فتحصن بحصن تطيلة، ولما "نظر عمروس إلى حصانته وشرفه... حشد جميع مملكته وبناه وعمره"(۱). ثم ما لبث أن ثار على الحكم، وأعلن العصيان لفترة، ولكنه عاد إلى طاعة الأمويين في سنة ١٢٧هـ/١٤٨م ثار في تطيلة واليها موسى بن موسى ضد الأمويين، واستولى على الثغر الأعلى، فغزاه الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ـ١٣٨هـ/٢٨٠مم)، وأجبره على الطاعة (٣٠٠علون من عليها لب بن موسى بن موسى سنة ١٥٧هـ/١٨٥م، ودخلها "يـوم الأحد لأربع خلون من ربيع الأول سنة ثمان وخمسين مائتين "(١٠ في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ـ١٩٨٩م)، إلا أن الأمير الأموي تمكن من استردادها منه (٥٠٠عـ١٩٨١م).

وولي تطيلة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-١٥٥هم ١٩٦١-١٩٩٩) عدد من الولاة التجيبيين بالتعاقب منهم: محمد بن عبد الرحمن التجبي، وهاشم بن محمد، ومحمد بن هاشم الذين كانوا يعلنون العصيان بين حين وآخر، كما أن تطيلة تعرضت في عهده لعدوان النصارى فنهض إليهم "في عساكر كعدد الحصى، حتى دخل ثغر تطيلة، وخرج إليه التجيبيون وغيرهم، وتلقاه عمال الثغر في جنود عظيمة، وعدة كاملة، فدخل رحمه الله بلاد المشركين يوم السبت لأربع خلون من ربيع الآخر (٣١٧هـ) بأنفذ غزم، وأقوى نية في الانتقام لله عز وجل، ولدينه من الأرجاس"(١٠).

العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٨؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ: ١١٩/٥. - Gayangos, Pascual de, Memoria sobre la autenticidad de la Crónica denominada, del moro Rasis (Memorias de La Real Academia de la Historia VIII Madrid, pp. 44, 45. - Levi Provencal, E, La Description de L'Espagne d'Ahmad al Razi, Al Andalus XVIII, 1953, p.

<sup>(</sup>۲) ابن سعید، المغرب: ۱/۱.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب: ١/٤٩؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٩ـ٣١.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الاندلس: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن عذَّاري، البيان المغرب: ٢/١٠٠٠ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ٣٦ـ٣٦.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٨٦/١ وانظر عن تطيلة في عهد التجيبيين؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٤١٤/١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٩.

وظلت تطيلة قاعدة تنطلق منها جيوش الأمويين الاسلامية لمقارعة النصارى حتى وقعت الفتنة في الاندلس في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، وكان يحكم تطيلة في تلك الفترة يحيى بن منذر التجيبي الذي ما لبث أبو أيوب سليمان بن محمد ابن هود الجذامي أن تغلب عليها، وذلك سنة ٤٣١هه/١٩٥، وبعد وفاة أبي أيوب سليمان بن هود سنة ٤٣٨هه/٢٤٠١م آلت إلى ابنه المنذر (٢). ثم استولى عليها منه أخوه أحمد المقتدر، وبعد حرب بينهما استغاث أهلها بأخي المقتدر يوسف المستعين، وخاصة بعد أن دهمتها المجاعة، وعم فيها الغلاء الفاحش، إلا أن المقتدر لم يمكنه منها، إذ سيطر على تطلية بمساعدة ملك نبارة غرسيه مقابل أموال طائلة دفعها له (٣).

وبعد وفاة المقتدر بن هود آلت تطيلة إلى ابنه يوسف المؤتمن الذي استعان بالسيد القمبيطور، الثائر القشتالي المتنفذ، ضد أخيه المنذر، وهزمه في معركة قرب لاردة، وذلك سنة ٥٧هـ/١٠٨٨م (٤).

وتوفي يوسف المؤتمن سنة ١٠٨٥هـ/١٠٥٥م، فخلفه ابنـه أحمد وتلقب بالمستعين، وفي عهده سقطت طليطلة في يد الملك قشتالة الفونسـو السادس (صفر ١٠٨٥هـ/أيار ١٠٨٥م وأخذ يستعد للاستيلاء على سرقسطة، ثم حاصرها ولكنه فك الحصار عندما جاءته الأنباء بعبور المرابطين إلى الاندلس في أوائل سنة ٢٧٩هـ/١٨٠٦م، ثم واجههم في معركـة الزلاقة في رجب سنة ٢٧٩هـ/٢٨٦م فهزموه هزيمة منكرة (٢٠).

<sup>·</sup> ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٧٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٢.٢٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٧٨؛ أبن عذاري، البيان المغرب: ٢٧٧٧٣. ٢٨٣؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢٦٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٢/٣\_٢٢٤.

<sup>(</sup>۱) عنان، دول الطوائف: ۲۷۵.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٣٥٤/، ٣٥٤؛ الحميري، الروض المعطار: ٣٩٥؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٠٧٠. ٢٠٠٤

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٢٩٠ـ ٢٩١؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٣/٢٤٢؛ ابن الآبار، الحلـة السـيراء: ٢/٥٥، ١٠١.

وطمع النصارى بعد أن التقطوا أنفاسهم في الاستيلاء على تطيلة، وهي المدينة الوحيدة التي ظلت في يد المستعين بعد سقوط وشقة في أيدي بيدرو الأول سنة ٢٨٩هـ/٢٩٦م. فقد قام ملك أرغون ألفونسو المحارب ابن بيدروا الأول بالزحف نحو تطيلة، فخف المستعين لانجادها، ودارت بين الطرفين معركة شديدة انتهت بهزيمة المسلمين، ومقتل المستعين بن هود، وذلك في رجب سنة ٣٠٥هـ/ كانون الثاني ١١١٠م، حيث سقطت تطيلة في يد ألفونسو المحارب (١).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری، البیان المغرب: ٤/٤٥٥٥٥ ابن خلاون، تاریخ ابن خلاون: ١٩/٤٥ـ٥١٠.



## : Ciudades Fronterizas الثغور الأندلسية

مفردها ثغر، وهو كل أرض قريبة من أرض العدو "كأنه مأخوذ من الثغرة، وهي الفرجة في الحائط"(). وقد استخدمت مصادر تاريخ الأندلس وجغرافيتها مصطلحات كثيرة على مناطق الأندلس، منها: الثغر()، والثغر الأعلى()، والثغر الأقصى()، والثغر الجوف ()، والثغر الأوسط()، والثغر الشرقى()، والثغر الأدنى().

ويقصد بالثغر، والثغور إذا وردت دون وصف: المنطقة الشمالية من الأندلس الممتدة حتى جبال البرت، وكانت سرقسطة قاعدة هذه المنطقة (۱۰). وكان المسلمون بعد أن استقرت دولتهم في الأندلس في ظل الأمويين قد اهتموا بتحصين خطوطهم الدفاعية في المناطق الشمالية المتاخمة لجيرانهم النصارى، فقسموها إلى منطقتين رئيسيتين: الثغر الأعلى، ويشمل قاعدة الثغر سرقسطة، ولاردة وتُطيلة ووشقة وطرطوشة وغيرها، ويقابل هذا الثغر ولاية أرغون (۱۱). أما المنطقة الثانية فهي الثغر الأدنى، ويمتد من طليطلة في وسط الأندلس إلى ماردة وما يليها غرباً حتى المحيط الأطلسي (۱۲). ويشمل هذا الثغر المنطقة الواقعة بين نهري دويره وتاجه،

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۹/۲.

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال: ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٥٩؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ٢١٠ ابن حيان، المقتبس: ٥/٣١٠؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٩١٠.

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفح الطيب: ١٦١/١؛ ابن سعيد، المغرب: ٤٢/١؛ ابن السماك، الزهرات المنثورة: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، المقتبس: ٩/٤٤ ا؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٧، ٣٠.

<sup>(°)</sup> ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ۱۷، ۵۷؛ المقرى، نفح الطيب: ۱/٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس: ٥/٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ٥/٥٩٥.

<sup>(^)</sup> ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٣٤، ٥٠، ٨٠.

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ١٦١/١.

<sup>(</sup>۱۰) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢١ وما بعدها؛ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٩٤ ابس سعيد، المغرب: ٢٩٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) البكري، جغر افية الأندلس وأوروبا: ٩٥ الهامش؛ ابن السمّاك، الزهرات المنثورة: ١٢٨ الهامش.

<sup>(</sup>١٢) ابن السماك، الزهرات المنثورة: ١٢٨ الهامش.

ومن مدنه: قورية، وقلمرية وشنترين وماردة (۱). ثم أضيف إلى الثغريين ثغر ثالث هو الأوسط، ويشمل المنطقة الواقعة في منتصف الطريق بين طليطلة وسرقسطة. وكانت عاصمة هذا الثغر مدينة سالم ثم استبدلت بها طليطلة. ويواجه هذا الثغر مملكتى ليون وقشتالة (۲).

والجدير بالذكر أن مناطق الثغور هي عبارة عن مناطق عسكرية أو خطوط دفاعية. اعتنى المسلمون بتحصينها على الدوام، وخاصة الثغر أو الثغر الأعلى الذي امتد في عصر الولاة إلى ما وراء جبال البرت، ثم أخذ يتقلص بعد سقوط أربونة الواقعة على خليج ليون، وهي في الوقت الحاضر مدينة فرنسية. ثم تقلص الثغر الأعلى أكثر بظهور مملكة النافار (نبرة)، وسقوط برشلونة ١٨٥هـ/٨٠١م

ويلاحظ أن الثغر الأعلى كان موطناً لعدد كبير من حركات المعارضة التي بدأت في عهد الولاة، واستمرت في العهد الأموي في الأندلس<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٩٥ الهامش؛ السامراني، الثغر الأعلى الأندلسي: ٤٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٩٥؛ ابن السماك، الزهرات المنثورة: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) السامرائي، الثغر الأعلى الأندلسي: ٤٣\_٤٢.

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل: العذري، نصوص عن الأندلس: ٢١ وما بعدها؛ السّامرائي، الثغر الأعلى الأندلسي: ٣٧٩ وما بعدها.



# جَالَطَة Yalata جَالَطَة

قرية، تلفظ بفتح اللام<sup>(۱)</sup>، وهي إحدى قرى قنبانية قرطبة، تقع في إقليم أولبة<sup>(۲)</sup>. يُنسب إليها محمد بن القاسم بن محمد الأموي القرطبي الذي يكنى أبا عبد الله، ويعرف بابن الجالطي<sup>(۲)</sup>. كان من أهل العلم والأدب والرواية والحفظ، كما كان من أهل الدين والصلاح والأخلاق الجميلة. وقد روى عن كثيرين منهم أبو بكر الربيدي، وتوفي في فتنة البربر سنة ٤٠٣هـ/١٠١٩م

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٢؛ ياقوت، معجم البلدان: ٢/٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٢، ياقوت، معجم البلدان: ٢/٩٥٠.

<sup>(1)</sup> ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٢٠.

## جبل طًارِق: Monte Calpe جبل الفتح، Yabal Täriq الاسم الحديث)

جبل، كان يطلق عليه قبل الفتح الاسلامي أسماء عديدة مثل أعمدة هرقل، ولكن أهمها الاسم الفينيقي Calpe، ومعناها: تجويف (١). وهذا التجويف ذكر الحميري أنه يعرف ب (غار الأقدام)، وقال: "يُرى من البطحاء التي تلي الغار أثر قدم أبداً وليس هناك طريق ولا منفذ إلى غير الغار، وقد مُسحت تلك البطحاء وسويت، ثم أتوها من الغد، فوجدوها فيها أثر القدم، جُرب ذلك مراراً (١). وعُرف بعد الفتح باسم: (الصخرة)، و (جبل طارق)، و (جبل الفتح)، وقد سُمي (جبل طارق) باسم طارق بن زياد، لأنه أول فتوحاته في الاندلس (٣).

وصفه لسان الدين بن الخطيب، فقال: "حجزه البحر، حتى لم يبق إلا خصر"(أ). ويفصل جبل طارق عن الشاطئ الإفريقي: مضيق جبل طارق أو بحر الزقاق، وهو ذراع ضيق من الماء يبلغ عرضه في أضيق جهاته نحو خمسة عشر كيلومتراً، وهي مسافة لا وزن لها من الناحية الاستراتيجية العسكرية(٥).

وجبل طارق صعب المرتقى (٢)، وقد اضطر طارق بن زياد عند ارتقائه إلى فرش البراذع لتطأها الدواب حتى تتمكن من الصعود. وهو بهذه الصفة لم يكن فيه زرع ولا ضرع، وإنما يرتزق من يقيم عليه من البحر (٧).

<sup>(</sup>۱) العبادي، مشاهدات لسان الدين: ص ۲۲، حاشية ۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ۱۲۱.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢؛ وانظر: العبادي، مشاهدات لسان الدين: ص٢٤، حاشية ٢؛ والمقري، نفح الطيب: ٢٣٣١.

<sup>(</sup>b) لسان الدين بن الخطيب، معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار: ٥٠.

العبادي، مشاهدات لسان الدين: ٧٤ الحاشية ٢٠.

<sup>(</sup>¹) وصفه لسا الدين بن الخطيب بأنه "مكتف بالرمل المخلف"، انظر: معيار الاختيار: ١٥.

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩/٢؛ لسان الدين بن الخطيب، معيار الاختيار: ٥١٠٥٠.

عبر طارق بن زياد بإذن أميره موسى بن نصير مضيق جبل طارق على رأس جيش اختلفت المصادر في عدده، ولكنها اتفقت على أن غالبيته من البربر(۱)، وذلك خلال الفترة رجب - ربيع الثاني ٩٢هـ/٧١م(١). وكان طارق قد عزم على النزول إلى البر في موقع منخفض يبدو أن يُليان حدده له، ولكنه وجد بعض الروم وقوفاً فيه "فمنعوه منه، فعدل عنه ليلاً إلى موضع وعر... ونزل منه في البر وهم لا يعلمون، فشن غارة عليهم وأوقع بهم، وغنمهم "(۱). وبعد أن تمكن المسلمون من الجبل "أداروا الأسوار على أنفسهم للتحصن"(۱). وسُمي السور الذي بنوه: سور العرب(۱). وهكذا كان الجبل أول بقعة اسبانية نزلها طارق بن زياد ومنه بدأ فتح الأندلس.

وظل جبل طارق منذ فتحه سنة ٩٦هـ/٧١١م بوابة لدخول الجيوش الاسلامية المتعاقبة التي دخلت الاندلس، وكذلك للمهاجرين من العرب والبربر إليها. فقد شهد هذا الجبل عبور السولاة والأمراء وجيوش المرابطين والموحديين وبني مرين والحفصيين الذيين أغاثوا الاندلس أيام ضعفها، وتعرضها لاعتداءات الممالك النصرانية. وقد اتخذه الموحدون قاعدة عسكرية لتثبيت سلطانهم في الأندلس والعمل على استرداد ما فقده المسلمون هناك.

ويشير الحميري إلى أن عبد المؤمن بن علي أمير الموحدين (١٥٣هـ٥٥هـ/ ويشير الموحدين (١٢٥هـ٥٥هـ/ ١١٢٩مـ١٢٩)، وأمر ببناء مدينة عليه على حافة الجبل الغربية، "فندب إليها البُناة والنجارين وقُطاع الحجر للبنيان والجيار من كل بلدة، وخُطت فيه المدينة، وقدم إليها من المال ما يُعجز كثرة، واتخذ فيها الجامع وقصراً له وقصوراً تجاوره للسادة بنيه، وتوالى العمل في ذلك، وأقطع أعيان وجوه البلاد فيه منازل نظروا في بنائها بعد أن حفروا في سفح الجبل مواضع نبع فيها الماء، وجمع بعضها إلى بعض

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩/٢ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٦ المقري، نفح الطيب: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۹/۲ مؤنس، فجر الاندلس: ٦٩ والحاشية ١. (۳) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٤٦.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ۲۳۳/۱.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩/٢.

حتى سال منها جدول عمّ المدينة لأنفسهم وماشيتهم من أعذب الماء وأطيبه، يصبّ في صحن عظيم اتخذ له، وأُجري إلى الجنات المغترسة بها عن أمره، فللحين ما جاءت مدينة تفوت المدن حسناً وحصانة، لا يُدخل إليها إلا من موضع واحد قد حُصن بسور منيع من البنيان الرفيع، وسميت بمدينة الفتح "(۱). وكانت تسميته بجبل الفتح تيمناً بالنصر في الجهاد. وقد ازدادت أهمية الجبل الحربية في عهد بني مرين في المغرب وبني الأحمر في غرناطة بعد سقوط ميناءي طريف وغرناطة في يد الاسبان.

وشكل جبل طارق منذ افتتاحه سنة ٩٦هـ/٢١١م باب الاندلس، وصلة الوصل المباشر بين المسلمين في الاندلس وشمالي إفريقية، ونظراً لهذه الأهمية البالغة التي أحرزها بموقعه الاستراتيجي ظل محط أنظار النصارى من جهة، وموضع اهتمام المسلمين وحرصهم من جهة أخرى. وقد قرر ملك قشتالة فرديناند الرابع في أوائل سنة ٩٠٧هـ/١٣١٠م الاستيلاء عليه، فحاصره بالرغم من أنه كان آنئذ مرتبطاً بمعاهدة مع ملوك غرناطة، وشدد عليه الحصار براً وبحراً، واستمر ذلك بضعة أشهر، وكان بنو مرين، سلاطين المغرب على خلاف مع بني الأحمر، فلم يهبوا لنجدته، وسقط في أيدي النصارى في أواخر سنة ٩٠٧هـ/آذار ١٣١٠م (٢٠٠٠م).

ولكن المسلمين أصروا على استرداد الجبل، واستعداداً لذلك توجه ملك غرناطة محمد الرابع بن اسماعيل (رجب ٢٧٥هـ ـ ذو الحجة ٣٣٧هـ/ كانون الأول ١٣٢٤ ـ آب ١٣٣٢م) إلى السلطان أبي الحسن، سلطان بني مرين في فاس، سنة ٢٣٧هـ/١٣٣٢م "فأكبر موصله، وأركب الناس للقائه... وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر... وشكا إليه حال الجبل"(٢)، فاستجاب لطلبه النصره، وأمدة بقوات مغربية تمكنت مع الجيش الغرناطي من استرداد جبل طارق في ذي الحجة سنة ٣٣٧هـ/آب ١٣٣٣م (١).

<sup>(</sup>۱) الحميري، الروض المعطار: ٣٨٢.

<sup>(\*)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۷/۳۳۷؛ ولمزید من التفاصیل انظر: عنان، نهایة الاندلس: ۱۰۵.

۳۱ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۳۸/۷.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، كناسة الدكان بعد انتقال السكان: ٢٩؛ وانظر: ابن خلدون، ٣٣٨/٧.

وحصن المسلمون جبل طارق، وشحنوه بالأسلحة والذخائر، فصار عصياً على المحاولات المتكررة التي بذلها ملك قشتالة للاستيلاء عليه. ولما أدرك صعوبة ذلك عقد معاهدة مع ملك غرناطة الغالب بالله يوسف الأول أبو الحجاج (٧٣٣ـ٥٥٧هـ/١٣٣٣-١٥٥٤م). ولكن القشتاليين ما لبثوا أن نقضوا المعاهدة. ففي عهد ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر (١٥٧ـ٥٢٩هـ/١٣٥٠ - ١٣٦٩م) جهز النصارى حملة شاركت فيها قواة من قشتالة وأرغون والبرتغال، وباركها البابا. وعاثت هذه القوات في الأندلس التي اقتصرت حينئذ على مملكة غرناطة، واستولت على كثير من معاقلها المهمة. ولم يبق في يد المسلمين من ثغورها سوى جبل طارق. ثم عُقد صلح بين ملك غرناطة والملك القشتالي، كف الأخير بموجبه عن محاربة المسلمين إلى حين (١٠٠٠).

نقص القشاليون الصلح، وعادوا إلى جنوبي الاندلس، وقاموا خلال سانة المدهم ١٣٤٩م بحملات متفرقة، واقتربوا من السهل المحيط بجبل طارق، وحاصروه بقيادة ألفونسو الحادي عشر. وفي تلك الأثناء وصل ملك غرناطة يوسف الأول، ورابط بجيشه خلف الجيش النصراني. وظل الوضع الحربي على هذه الكيفية بين الطرفين نحو عام. ثم تفشى وباء بين جنود النصارى فقضى على العدد الأكبر منهم، وقضى على ملكهم، فاستبشر المسلمون، واضطر النصارى إلى فك الحصار في ليلة عاشوراء سنة ١٥٧هـ/٢٦ آذار ١٣٥٠م. وسمح المسلمون لموكب جنازته بالمرور إلى إشبيلية، وأظهروا الحزن، وارتدى معظمهم شارات الحداد. وبذلك أنقذ الله جبل طارق من السقوط(٢٠).

وحافظ المسلمون على جبل طارق، وبذلوا أرواحهم دونه في كل مرة تعرض فيها لهجوم النصارى، فقد زحفت قوة كبيرة منهم عليه سنة ٨٤٠هـ/١٤٣٦م، إلا أن المسلمين باغتوهم،

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، كناسة الدكان: ٣٦.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، كناسة الدكان: ٣٧؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ١٥٣-١٥٣.

وهزموهم (۱). وظل الجبل في أيديهم بعد ذلك نحو ثلاثين عاماً، حيث باغتته قوة قشتالية بقيادة الدوق سيدونيا، وتمكنت من الاستيلاء عليه، وذلك سنة ٨٦٨هـ/١٤٦٢). وبسقوط جبل طارق في أيدي النصارى فقد المسلمون قاعدة استراتيجية مهمة، ظلت طوال قرون محطة إمداد للأندلس من عدوة المغرب. وما زالت حتى اليوم آثار اسلامية في هذه المدينة مثل السور والحمام وبرج القصبة الذي عرف باسم القلعة الحرة التي بناها الملك المريني أبو الحسن ١٣٤١-١٣٤٤م (١). ويسمى بالحصن العربي على السفح الشمالي الغربي من الجبل. أما الحمامات فآثارها موجودة حالياً تحت مبنى متحف جبل طارق. أما السور المذي سمي سور العرب فتوجد بقاياه فوق أعلى الصخرة كما توجد نقوش كتابية من عهود الموحدين وبني مرين وبني الأحمر، منها نقشان احدهما فوق الباب الجنوبي للحصن والآخر في جدار مسجد هناك. ومما جاء في النقش الأول "النصر والتمييز من الله تعالى لمولانا أبي عبد الله أمير المسلمين ابن أبي الحجاج يوسف أمير المسلمين بن مولانا أبي الوليد أبقاه الله"(١).

وقد حاول الأمير خير الدين بربروسا استرداد الجبل سنة ١٥٤٠م وكاد يستولي عليه ودم تحصيناته (٥٠).

على أن الاسبان لم يلبثوا أن فقدوا الجبل فقد احتله الانجليز سنة ١٧٠٤م وتنازلت عنه اسبانيا رسمياً سنة ١٧١٣م ولا يزال الجبل حتى اليوم في يد الانجليز.

<sup>(</sup>۱) عنان، نهایة الاندلس: ۱٤۸.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ۱۵۲.

Torres Balbás, Leopoldo, Gibraltar, Ilave Y guarda de España (Al Andalus VII 1942), pp. 168, 216.

<sup>(</sup>۱) الطيبي، د. أمين توفيق، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندنس، نيبياً ـ تونس، ١٩٨٤، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) الطيبي، در اسات، ص ٢٩٤.

#### خُرَاوَة Yuraua

ناحية من أعمال فحص البلوط، تلفظ بضم الجيم (١٠).

## حُرُف مَوًّاز Precipicio de Mauaz

جرف منقطع عال جداً، تحته مهوى، يقع على جبل يُقال له جَلْطَراء يشرف على قرطبة، وجميع متنزهاتها وقصورها، وهسو وعبر في الشبتاء، ومَزلَّة لا يستمسك عليه قندم. ويعرف الجرف بجرف مُوّاز، ومواز رجل أسود كان يأتى كل يوم، فيقف بأعلى الجرف، ويأخذ بالصراخ على أهل رملة قرطبة، وكان في أثناء ذلك يتمسَّك بشجرة، يعتصم بها من السقوط. فلما طال ذلك عليهم دسُّوا من قطع عروق الشجرة "وسوّى عليها الـتراب كحالتهـا الأولى، وأتى موّاز بالغد، فصاح بهم على عادته... فتهور من أعلى ذلك الجرف؛ فما وصل إلى الأرض إلا ميتاً، فضُرب به المثلُ، حتى قال بعض الشعراء:

وعدّتني وعــداً وقرّبتـــه تقريب من يُثنى بإنجـاز حتى إذا قلتُ انقضت حاجتي وميت بي من جُرفِ موّاز (٢)

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٠.٢٠ والروض المعطار: ١٦٠.١٥٩.

#### جرنده Gerona:

مدينة، اسمها مشتق من الاسم الروماني القديم Gerunda. تقع إلى الشمال الشرقي من برشلونة قرب الحدود الفرنسية، وهي في الجزء الثالث من الأندلس حسب تقسيم قسطنطين، تابعة لطركونة (١).

فتح المسلمون جرنده في عهد عبد العزيز بن موسى بن نصير مع عدد من مدن الشمال الواقعة جنوب جبال البرت مثل: بنبلونة، وطركونة ونربونة. وفي عهد الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن الداخل قاد عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث جيشاً إلى أربونة وجرندة فأثخن فيها، وذلك سنة ١٧٧هـ/١٩٥٩م (٢). وفي سنة ٢٣١هـ/١٤٥٩م أرسل الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم حاجبه عبد الكريم على رأس جيش "إلى بلاد الفرنجة فدوخها قتلاً وأسراً وسبياً، وحاصر مدينتها العظمى جرنده، وعاث في نواحيها وقفل "(٢).

تشتهر جرنده بوجـود صنـدوق بديـع الصنـع فيها مـن أيـام الخليفة الأمـوي الحكـم المستنصر (٣٥٠-٣٦٦هـ/٩٦١م (٤)



<sup>(</sup>١) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٢٦٠ المقرى، نفح الطيب: ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) عنان، نهاية الأندلس: ٤٨٦.

#### الحِزَائرُ الشَّرقيةُ Islas Baleares:

مجموعة كبيرة من الجزر، يزيد عددها على المائة، وتشكل أرخبيلاً في غربي البحر الأبيض المتوسط في مواجهة السواحل الشمالية الشرقية للأندلس<sup>(۱)</sup>. وتتميز هذه الجزر بموقع استراتيجي مهم بين سواحل شرق اسبانيا، وجنوب فرنسا، وغرب ايطاليا، وسواحل المغرب الشمالية (۲).

وتسمى هذه الجزر: جزائر شرق الأندلس، وهي جزر البليار Islas Baleares، وأكبرها خمس: ميورقة Mallorca، ومنورقية Menorca، ويابسة Abiza، وفرمنتيره Mallorca، وقبريرة Cabrera، والثلاث الأولى هي أشهر جزر الأرخبيل في التاريخ الاسلامي للأندلس، و "تضاف إلى بلاد الأندلس لأن أخلاق أهلها وطبائعهم كطبائع أهل الأندلس، وأمزجتهم واحدة"(1).

تقع جزر البليار على بعد ٢٥٦كم إلى الشمال من مدينة الجزائر، وتبعد عن برشلونة ١٦٠كم، وتشكل حلقة مهمة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط وشعوبه (٥).

عرفت جزر البليار عند اليونانيين ومن بعدهم الرومان باسم: بليارس Baliares. وهذا الاسم مشتق من كلمة Ballein اليونانية، وتعني: ألقى، أو رمى، وذلك لبراعة سكانها

<sup>(</sup>١) سيسالم، جزر الأندلس المنسية: ١٥.

<sup>(</sup>۲) حتاملة، أبيبر با: ۲۲-۲۷.

<sup>(</sup>٢) سيسالم، جزر الأندلس المنسية: ١٧-١٩ حتاملة، أيبيريا: ٢٦.

<sup>(</sup>۱) الزهري، الجعرافية: ١٣٠؛ وانظر: البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٦ والحائسية ٣٠ المقري، نفح الطيب: ١٦٩١؛ ابن سعيد، المغرب: ٤٧٠٤٤٠٠٠٠

<sup>(°)</sup> سيسالم، جزر الأنداس المنسية: ١٥.

القدماء في رمي الحجارة بالمقلاع. وربما ترجع تسميتها بالبليار إلى قبيلة: بلاري Balari التي هاجرت إليها من سردانية (١).

وكبرى جزر البليار أو الجزائر الشرقية هي جزيرة ميّورقة: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو والراء، وبعدها قاف وهاء تأنيث (١). وهي جزيرة تبلغ مساحتها نحو ٣٦٤٠ م (٣٦٠). وقد ذكر الزهري أن طولها سبعة وعشرون فرسخاً، وعرضها خمسة وعشرون فرسخاً وحدد الحميري هذه الأبعاد بالأميال فقال: "وطول ميورقة من الغرب إلى الشرق سبعون ميلاً، وعرضها من القبلة إلى الجوف خمسون ميلاً (١). بينما ذكر ابن سعيد أن طول الجزيرة أربعون ميلاً (١).

وكانت ميورقة في العهد الفينيقي تسمى كولمبا Columba أو كلمبا Clumba أو وكانت ميورقة في العهد الفينيقي تسمى كولمبا اليونانيون القدماء عليها وعلى جزيرة منورقة اسم: جزر العراة لأن سكانهما كانوا أشباه عراة. أما الرومان فقد أطلقوا على ميورقة اسم: مجوريكة Majorica أو مجوركة ميرقة، أي: الجزيرة الكبرى (^). وورد اسمها في المصادر العربية على أشكال مختلفة: ميرقة، ومايرقة، وهذا الشكل الأخير هو الأكثر تداولاً في تلك المصادر ('').

<sup>(</sup>۱) سیسالم، جزر الأنداس المنسیة: ۱٦.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۱۸۲؛ ياقوت، معجم البلدان: ۹/۵ ۲۶ وانظر: البكري، جغرافية الاندلس و أو روبا: ۲٦.

<sup>(</sup>r) سيسالم، جزر الاندلس المنسية: ١٩.

<sup>(1)</sup> الزهرى، الجعرافية: ١٢٩.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الانداس: ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد، المغرب: ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>Y) سيسالم، جزر الأندلس المنسية: ١٦.

<sup>(</sup>٨) سيسالم، جزر الأندلس المنسية: ١٢ـ١٦.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١٨؛ وانظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٨٣/١.

<sup>(</sup>۱۰) المرجع نفسه: ۱۸ و وانظر: الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ۱۸۸ او ابن سعيد، المغرب: ١٢٦/٢ الزهري، الجعرافية: ١٨٨ او ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٨١ المقري، نفح الطيب: ١٩٩١ البكري، جغرافية الاتدلس وأوروبا: ٢٦٦ ابن خلاون، تاريخ ابن خلاون: ٥٩/١

تقع جزيرة ميورقة إلى الشرق من جزيرة يابسة (١٠) "وتسامتها من القبلة بجاية من بـرّ العدوة (٢٠). وهي جزيرة "كثيرة الزرع والفاكهة (٣٠). و "أهلها لا يعرفون ثمار الزيتون إلا ما يجلب إليهم. والتين قليل عندهم، وقد يزرعون القطن والكتان... وأكثر كسبهم الغنم وقليل من المعز. وعندهم كثير من البقر والخيل والبغال (١٠).

وجزيرة ميورقة ترتفع عن البحر من جميع جوانبها، وتعد من أخصب البلاد، وهي طيبة الهواء والماء، "ولأهلها ظرف وذمة، وفيهم حلاوة ورقاعة، وهم من أهل الحسن والجمال"(٥). وتخلو ميورقة من الحيوانات المفترسة، إذ يؤكد الزهري أنه "لم يوجد قط في هذه الجزيرة ذئب، والغنم تسرح عندهم دون حارس يحرسها"(١).

وقد وصفت الكاتبة الفرنسية (جورج صاند) جزيرة ميورقة بأنها "المكان الذي يحلم فيه الرسام والشاعر، ويحلق في أجوائه، فلقد خلقت الطبيعة الساحرة العذبة، والجمال الخلاب في هذه الجزيرة"(٧).

وأشهر مدن ميورقة هي مدنية: بالما دي ميورقة التي وردت في المصادر الاسلامية باسم: مدينة ميورقة (٨٠). وهي عاصمة الجزيرة، والعاصمة الإقليمية للجزائر الشرقية (١٠).

<sup>(</sup>۱) الزهرى، الجعر افية: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الزهري، الجعرافية: ١٢٩.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٢٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> الزهري، الجعرافية: ١٢٦ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الزهري، الجعرافية: ١٢٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> سيسالم، جزر الاندلس المنسية: ۲۰.

<sup>(1)</sup> سيسالم، جزر الاندلس: ٢٠.

وتقع المدينة في الجهة الجنوبية من الجزيرة، وتدخلها ساقية من نهر يشق الجزيرة ويسقي جميع أراضيها. كما يوجد فيها وادٍ لا يجري إلا في الشتاء(١).

وفي مدينة ميورقة "برج عظيم على حافة البحر يكشف على مسافة يومين في البحر" (١). وفيها قلعة اعتبرها الزهري "المعقلُ العظيم المشيد الذي ليس في معمور الأرض مثله. وهو الحصن الشهير المعروف بحصن الأرون (٣)، وبلغ من منعة هذا الحصن أن النصارى بقوا فيه بعد فتح الجزيرة ثمانية أعوام وخمسة أشهر "لا يقدر عليهم أحد حتى نفد ما كان عندهم من الطعام. فعند ذلك هبطوا (١).

وألهبت جزيرة ميورقة ومدينتها بجمالهما خيال الشعراء، فأبدعوا في وصفهما، ومن ذلك قول ابن اللبّانة (٥٠):

بلد أعارته الحمامة طوقها وكساه حلّة ريشة الطاووس فكأنما الأنهار فيه مدامـــة وكأنّ ساحات الديار كؤوس

وتلي جزيرة ميورقة مساحةً جزيرة مَنُورقَة: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، وفتح الـراء أو تسكينها، وبعدها قاف وهـاء (٢). وتبلغ مساحتها ٧٠٠كم (٢)، وهـي مستطيلة، قليلة العرض (٨)، وتبعد عن ميورقة خمسين ميلاً (٩).

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد، المغرب: ٤٦٦/٢؛ الزهري، الجعر افية: ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) الزهرى، الجعرافية: ۱۲۹.

<sup>(</sup>r) الزهري، الجعرافية: ١٢٩؛ ابن سعيد، المغرب: ٤٦٦/٢.

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ١٢٩.

<sup>(</sup>a) المقري، نفح الطيب: ١/٩٦١؛ ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٦٤؛ وانظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٢١-٢٥.

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٨٢؛ ياقوت، معجم البلدان: ٥/٦١٦.

<sup>(</sup>٧) سيسالم، جزر الاندلس: ٢٥.

<sup>(^)</sup> ابن سعید، المغرب: ۲/۹۲۶.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٦٩/١؛ ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٦٩.

أطلق الرومان على هـذه الجزيـرة اسم: منوريكا Minorica أي: الصغرى (۱). وقد وردت تسميتها في المصادر العربية على شكلين: منرقة (۲)، ومنورقة (۳) والثاني هو الأشهر.

وتقع منورقة إلى الشرق من جزيرة ميورقة، "وهي صغيرة، كثيرة النزرع والكرم"<sup>(1)</sup>، و "في وسطها حصن مانع"<sup>(0)</sup>

وترتفع منورقة عن سطح البحر ما بين ١٥٠ و ٣٠٠ قدم، وأعلى جبالها هو جبل: مونت تورو Mont Toro، وعلى سواحلها خلجان عميقة، وخاصة في ساحلها الشمالي. وتكثر فيها الحجارة المتناثرة، وتشتد رياحها في الشبتاء، ولذلك سميت: (جزيرة الرياح والحجارة).

وتقابل منورقة مدينة برشلونة الواقعة على ساحل الاندلس الشرقي (١٠) ، وتقع في منتصف المسافة بين فرنسا والجزائر (١٠).

وتعتبر مدينة ماهون أو (ماجون الفينيقية) العاصمة المحلية للجزيرة، وتأتي بعدها في الأهمية مدينة ثيوداديلا Ciudadela أي: القصبة والقلعة. وهذه المدينة كانت هي عاصمة

<sup>(</sup>۱) سیسالم، جزر الأندلس: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ١٥٤٩ وانظر: سيسالم، جزر الأندلس: ١٨.

الزهري، الجعرافية: ١٢٩٩ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٩/٢ المقري، نفح الطيب: ١٦٩/١ ابن الخطيب، الإحاطة: ٢٤٤/٣؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٦٦.

<sup>(</sup>۱) الزهري، الجعرافية: ١٢٩.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٩٨٤.

<sup>(</sup>۱) سیسالم، جزر الأندلس: ۲٦.۲٥.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ۱۸٥.

<sup>(^)</sup> سيسالم، جزر الأندلس: ٢٥.

الجزيرة في العصر الاسلامي، وقد عرفت بمدينة منورقة، وتقع في الشمال الغربي من الجزيرة، بينما تقع ماهون في الجنوب الشرقى منها(١).

وجزيرة يابسة: تأنيث الشيء اليابس (٢). طولها عشرة فراسخ، وعرضها ثمانية (٣). وجزيرة يابسة: تأنيث الشيء اليابس (١٤ طولها عشرة فراسخ، وعرضها ثمانية (الحتبر كبرى مجموعة جزر تسمى جزر الصنوبر Ibiza مشتق من اسمها الفينيقي: إيبوسوس الجنوب الغربي من ميورقة. واسمها أبيثا biza مثن اسمها الفينيقي: إيبوسوس (٤). وهي في طريق من يقلع من دانية يريد ميورقة، فيلقاها قبلها (٥).

تبلغ مساحة يابسة ٤١ه كم $^{1}$ ، وتبعد عن ساحل الأندلس ٩٦كم، وعرضها ٢١كم، وعرضها وعرضها ٤٤م،

وجزيرة يابسة "خصيبة بضد اسمها"(١)، فهي كثيرة الكروم، والأعناب(أ)، وكثيرة الزبيب(أ). "وبها ملاحة لا ينفد ملحها"(١). ويذكر ياقوت أن "فيها ينشأ أكثر المراكب لجودة خشبها"(١)، فجبالها مغطاة بأشجار الصنوبر، وقد أعطاها ذلك شهرة في صناعة السفن، وجعلها من أجمل جزر البحر المتوسط وأكثر رونقاً واخضراراً. ويضفي هذا الاخضرار الممتزج مع شواطئها الزرقاء، وخلجانها الصافية جمالاً أخاذاً على الجزيرة (١٢). ومن

<sup>(</sup>۱) سيسالم، جزر الأنداس: ۲٥.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ٥/٤٢٤.

<sup>(</sup>۳) الزهرى، الجعرافية: ۱۲۸.

<sup>(1)</sup> سيسالم، جزر الاندلس: ١٧.

<sup>(°)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٥/٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) سيسالم، جزر الأندلس: ٢٨.

<sup>(</sup>Y) ابن سعيد، المغرب: ٢/،٧٤.

<sup>(^)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٩٨.

<sup>(</sup>٩) ياقوت، معجم البلدان: ٥/٤٢٤.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٩٨.

<sup>(</sup>۱۱) ياقوت، معجم البلدان: ٥/٤٢٤؛ وانظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٩٨.

<sup>(</sup>۱۲) سیسالم، جزر الاندلس: ۱۲۸.

خواصها "أنها لا تنجب فيها الغنم، وإنما تنجب فيها المعز، وهي أكثر كسبهم"(١). ومنها يجلب الزبيب والتين واللوز إلى ميورقة، والملح والخشب إلى إفريقية(١).

وبجزيرة يابسة عدد كبير من الموانئ يبلغ العشرة. وفيها أيضاً "أنهار جارية، وقرى كثيرة، وعمائر متصلة"(").

وعاصمة الجزيرة هي مدينة يابسة، إذ تحمل أيضاً اسم الجزيرة. وتقع في الزاوية الجنوبية الشرقية منها. وهي مدينة قديمة بناها الفينيقيون سنة ١٥٢ق.م. على تلة مرتفعة، وبنوا حولها أسواراً حصينة. وهناك مدن أخرى في الجزيرة فالعمران فيها لا ينقطع (١٠).

وتخلو جزيرة يابسة من الحيوانات المفترسة والنباتات السامة، وتختص تربتها بالمناعة ضد أنواع التعفن والسموم (٥٠). وقد أكد القزويني هذه الحقيقة فقال: "وليس بها شيء من السباع لا صغيرها ولا كبيرها إلا القط البريّ، ولا حية ولا عقرب، وذكر أهلها بأنه إذا حُمل إليها سبع أو حية أو عقرب فسرعان ما يموت "(١٠).

كانت الجزائر الشرقية \_ قبل الفتح الاسلامي للأندلس \_ تحت الحكم البيزنطي، فقد استولوا عليها سنة ٣٤٤م، فأصبحت خاضعة لقرطاجنة عاصمة إفريقية (تونس الحالية). ولما استولى القوط سنة ٢٢٤م على جنوبى شبه الجزيرة الأيبيرية، ظلت تلك الجزائر خاضعة

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱۲۸-۱۲۹.

<sup>(</sup>۳) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) سيسالم، جزر الانداس: ٢٩.٢٨.

<sup>(</sup>٥) سيسالم، جزر الاندلس: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ٢٨٢.

لبيزنطة، ولكنها تمتعت بشبه استقلال، إذ انصرفت جهود البيزنطيين لمجابهة الدولة الاسلامية الناشئة في الشرق، ومواجهة زحفها لتحرير العالم (۱).

ولما ولي موسى بن نصير إفريقية، توجهت أنظاره لاستكمال الفتوح في تلك المنطقة، واتبع سياسة تشديد القبضة على خناق الروم في البحر المتوسط لحماية جبهته البرية من أي اعتداء أو خطر بحري. وقد أغارت أساطيله على الجزائر الشرقية أكثر من مرة خلال الفترة  $\sqrt{190} = \sqrt{190}$   $\sqrt{190} = \sqrt{190}$  وعبد الله  $\sqrt{190}$ 

وأرسل موسى بن نصير سنة ٨٩هـــ/٧٠٨م حملة بحرية بقيادة ابنه عبد الله لفتح الجزائر الشرقية (٢) ، فأغار عليها ورجع بغنائم وافرة، وعدد كبير من الأسرى، بعد أن تعهد أهلها ـ كما يبدو ـ بعدم الاعتداء على المسلمين (1) . وظلوا على هذا العهد حتى عام ١٦١هــ/ ١٨٧٨م، حيث نقضوه، وأخذوا يغيرون على السفن والثغور الأندلسية بعد أن تحالفوا مع النصارى (٥) . ولكن هذه الغارات لم تمر دون عقاب، فقد تعرضت الجزائر الشرقية لعدة حملات بحرية أندلسية كانت إحداها في سنة ١٨١هــ/٧٩٧م في عهد الأمير الأموي الحكم بن هشام (١٨٠٠-١٠٠هــ/٢٩٧م)، وكانت الثانية سنة ١٨١هــ/٧٩٧م، والثالثة سنة هشام (١٨٠٠-١٠٠هــ/٢٩٧م)، وكانت الثانية سنة ١٨١هــ/٧٩٨م، والثالثة المسلمين وعدم الاعتداء على سفنهم (٧٠٠مــ/١٠٠٠م).

<sup>(</sup>۱) سيسالم، جزر الاندلس: ٤١ـ٤١.

<sup>(</sup>۲) مجهول، أخبار مجموعة: ٣\_٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٤؛ عنان، دولة الاسلام في الأندلس، عصر الإمارة: ١٩-٢؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٤-٤٥؛ مؤنس، فجر الاندلس: ١٤٠-٤٤ سيسالم، جزر الاندلس: ٥٠ـ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد، المغرب: ٤٦٦/٢؛ المقري، نفح الطيب: ٢٧٩/١؛ سيسالم، جزر الاندلس: ٥٥٥٥٠.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٤/٣٩/١ سيسالم، جزر الاندلس: ٥٨.٥٠.

<sup>(</sup>٥) سيسالم، جزر الاندلس: ٦١.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه: ٦٤-٦٥؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) سیسالم، جزر الاندلس: ٦٦.

ونقض أهل الجزائر الشرقية عهدهم للمسلمين سنة ٢٣٤هـ/٨٤٨م، فأمر الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٦ـ٨٣٨هـ/٢٠٨م) "بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة ميورقة، لنكايتهم وإذلالهم ومجاهرتهم بنقضهم العهد، وإضرارهم بمن مرّ عليهم من مراكب المسلمين، فغزتهم ثلاثمائة مركب"(١).

ويبدو أن وقع هذه الحملة كان شديداً على أهالي الجزائر الشرقية، فقد فتحها المسلمون، ونكلوا بالنصارى فيها انتقاماً لنقضهم العهود السابقة، واضرارهم واعتداءاتهم المتكررة على أساطيل المسلمين، وخاصة التجارية منها، ولم يجدوا بديلاً عن الإذعان للمسلمين، فكتبوا للأمير عبد الرحمن سنة م٢٣هـ/٩٨م يطلبون تجديد العهد(٢)، فكتب إليهم: "أما بعد، فقد بلغنا كتابكم، تذكرون فيه أمركم، وإغارة المسلمين الذين وجهناهم إليكم لجهادكم، وإصابتهم ما أصابوه منكم من ذراريكم وأموالكم، والمبلغ الذي بلغوه منكم، وما أشفيتم عليه من الهلاك. وسألتم التدارك لأمركم، وقبول الجزية منكم، وتجديد عهدكم على الملازمة للطاعة، والنصيحة للمسلمين، والكف عن مكروههم... وقد أعطيناكم عهد الله وذمته"."

وارتبطت الجزائر الشرقية ـ بعد هذا العهد ـ مع الاندلس بعلاقات ودية وتجارية (ئ)، وجنح أهلها للسلم، ولكنهم ما لبثوا أن نقضوا عهدهم مجدداً في إمارة الأمير الأموي عبد الله بن محمد (٢٧٥-٣٠٠هـ/٨٨٨ـ٢١٩م)، الذي تم في عهده فتح تلك الجزائر بشكل نهائى (°).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۸۹/۲؛ وانظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٦٧-٦٦.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٩٨؛ ابن سعيد، المغرب: ١/٤٤٩ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٦١؛ سيسالم، جزر الاندلس: ٢٦٠٦.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١٨٩ وانظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٦٨.٦٧.

<sup>(</sup>۱) سیسالم، جزر الاندلس: ۲۸.

<sup>(°)</sup> انظر الأسباب التي أدت إلى هذا الفتح لدى سيسالم، جزر الاندلس: ٨٥٨١.

ويذكر ابن خلدون ذلك الفتح وتاريخه فيقول: "كان فتح ميورقة سنة تسعين ومائتين على يد عاصم الخولاني، وذلك أنه خرج حاجاً في سفينة اتخذها لنفسه، فعصفت بهم الريح، فأسوا بجزيرة ميورقة، وطال مقامهم هنالك، واختبروا من أحوالهم ما أطمعهم في فتحها، فلما رجع بعد فرضه أخبر الأمير بما رأى فيها، وكان من أهل الغناء عنده في مثلها، فبعث معه القطائع في البحر، ونفر الناس معه إلى الجهاد، فحاصرها أياماً وفتحوها حصناً حصناً إلى أن كمل فتحها. وكتب عاصم بالفتح إلى الأمير عبد الله، فكتب له بولايتها فوليها عشر سنين، وبنى فيها المساجد والفنادق والحمامات"(١).

واستقر الحكم الاسلامي بعد فتح الجزائر الشرقية سنة ٢٩٠هــ/٩٠٩م على يد عاصم الخولاني في تلك الجزائر الذي وليها إلى أن توفي سنة ٣٠٠هـ/٩١٢م، فوليها بعده ابنه عبد الله "...إلى أن زهد وترهب، وركب البحر إلى الشرق حاجاً، وانقطع خبره"(١). ثم تعاقب الولاة عليها في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-١٩٦١م)(٣). وأصبحت خط الدفاع الأول عن الاندلس، وقاعدة كبرى للأساطيل الأندلسية في الحوض الغربي للبحر المتوسط(١٠).

وعمرت الجزائر الشرقية بالاسلام، وغمرها الخير من كل نوع، وظهر فيها العلماء وسادها العلم والمعرفة، وأنارت شعابها قناديل الإيمان، وأقام طرقاتها نيرة، ودروبها خيرة، دين الله وشرعه. وظلت ولاية اسلامية خاضعة للأمويين في الاندلس حتى انتهى حكمهم فيها في أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي(٥).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۰/۶؛ وانظر: الحمیري، صفة جزیرة الاندلس: ۱۸۸؛ ولمزید من التفاصیل انظر: سیسالم، جزر الاندلس: ۸۹-۹۰.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۱۰/۶ سیسالم، جزر الأندلس: ۹۳.

<sup>(</sup>r) انظر: أسماء الولاة، وفترة كل منهم لدى: سيسالم، جزر الاندلس: ٩٨٠٩٤.

<sup>(</sup>۱) سیسالم، جزر الاندلس: ۹۸.

<sup>(°)</sup> الحجى، التاريخ الاندلسى: ٢٦٤.

وبعد أن انتثر عقد الخلافة في الاندلس استولى كل متنفذ فيها على ناحيته، وبدأ بذلك عصر ملوك الطوائف الذين تلقبوا بألقاب الخلافة (۱). ومن هؤلاء مجاهد العامري الذي "قصد هذه الجزائر ميورقة ومنورقة ويابسة، فانتزى على جميعها لنفسه، وتغلب عليها، وحماها من المشركين (۲)، وذلك سنة ۱۳ هـ/۱۰۲۲م (۳). واتخذ هذه الجزائر قاعدة بحرية لأساطيله، وأغار منها على سردانية، وعلى السواحل الغربية والجنوبية لايطاليا وبلاد الفرنجة (١).

وتوفي مجاهد العامري سنة ٣٦٦هـ/١٠٤٥، فولي بعده ابنه علي، وتلقب بإقبال الدولة (٣٦٦ـ٤٣٨هـ/١٠٤٥مـ/١٠٤٥). وقد انصب اهتمام علي هذا على تنشيط حركة التجارة، وتدعيم الازدهار الاقتصادي في مملكته، وعلى جمع الأموال وتكديسها (٢٠). وتمشياً مع هذه السياسة هادن النصارى، وأقام علاقات ودية معهم، وخاصة فرناندو الأول، ملك قشتالة، ومن بعده ابنه الفونسو السادس (٧). وتمشياً معها أيضاً اعترف إقبال الدولة في وثيقة مؤرخة موال ١٩٤٩هـ/٢٦ كانون الأول ١٠٥٨م، وهي عبارة عن كتاب أرسله إلى غلبرت (Gislaberto)، أسقف برشلونة، اعترف فيها بحق الأسقف في الإشراف على مسيحيي الجزائر الشرقية ودانية وأعمالها شريطة الاعتراف بسلطته الزمنية، والخطبة باسمه في الكنائس (٨).

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٢٨-٢٦٩ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٩٤١-٢٥١٦ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٥٥/٣ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ١٤٦٦/٢ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢١١/٤.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۱/۶ و لمزید من التفاصیل انظر: ابن عذاري، البیان المغرب: ۴۱۵٦/۳ وسیسالم، جزر الاندلس: ۱۶۳.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، البيان المغرب: ٣/١٥٥، ابن خلدون، تباريخ ابن خلدون: ٢١١/٤ وسيسالم، جزر الاندلس: ٣٤١.٢٤٣.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢١١/٤؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٥٧/٣ ولمزيد من التفاصيل: سيسالم، جزر الاندلس: ١٦٧\_١٦٤.

<sup>(</sup>١) ابن بسام، الذخيرة، ق ٤، م ٢٦٥/١ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٨ وما بعدها.

<sup>(^)</sup> سيسالم، جزر الاندلس: ١١٨٢ عنان، دول الطوانف: ١٩٩.

واستمر حكم علي إقبال الدولة للجزائر الشرقية ودانية نحو ثلاثين عاماً، ثم تغلب على دانية صاحب سرقسطة: أحمد بن سليمان بن هود (المقتدر بالله)، وذلك سنة ٢٦٨هـ/ ٢٧٠م (١). وقد حاول سراج الدولة ابن إقبال الدولة استعادة ملك أبيه، إلا أن المقتدر دس له السم، فمات سنة ٢٦٩هـ/١٠٧٧م (٢).

وكان عاملاً للعامريين على جزر البليار (أو الجزائر الشرقية) في تلك الفترة عبد الله المرتضي أغلب، وقد استغل الظروف، واستقل بحكمها عام ٤٦٨هـ/١٠٧٦م، أي بعد سقوط دانية في يد المقتدر بن هود (٣). واستمر في ذلك حتى سنة ٤٨٦هـ/١٠٩٣م، واستطاع بأساطيله البحرية القوية رد أساطيل النصارى الـتي سيطرت على الحوض الغربي للبحر المتوسط (٤).

وتوفي عبد الله المرتضي سنة ٤٨٦هـ/١٠٩٣م، ولم يعقب ذكوراً، وكان قد أولى ثقته لخصي من خصيانه اسمه مبشر، وولاه عهده. وهو مبشر بن سليمان، أصله من قلعة الحمير (من أعمال لاردة في ثغر سرقسطة). وقد ولي الجزائر الشرقية سنة ٤٨٦هـ/١٠٩٣م (٥٠).

وضبط مبشر الخصي شؤون الجزائر الشرقية بحزم، وتلقب بناصر الدولة، في الوقت الذي استولى فيه المرابطون على ممالك الطوائف في المناطق الجنوبية والغربية من الأندلس<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۱۱/۶ عنان، دول الطوائف: ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۱/٤؛ ولمزید من التفاصیل انظر: سیسالم، جزر الاندلس: ۱۹۱–۱۹۲ وعنان، دول الطوائف: ۲۰۰.

<sup>(</sup>۳) انظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۱۲۲؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۱۱/٤؛ عنان، دول الطوائف: 
۲۰۱-۲۰۰ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالم، جزر الاندلس: ۱۹۸.

<sup>(\*)</sup> سیسالم، جزر الاندلس: ۲۰۳.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٢٢ـ١٢٣؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١١١٤٤ عنان، دول الطوائف: ٢٠١١ وانظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٢٠٨٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۱۲۲\_۱۲۳ ابن سعيد، المغرب: ۲/۲۱؛ عنان، دول الطوائف: ۲۰۱۱ سيسالم، جزر الاندلس: ۲۰۹-۲۱۰.

وتمتعت الجزائر الشرقية في عهد مبشر، ناصر الدولة، بالأمن، وبكثير من الرخاء فقد "أقر العدل، وأحسن الحكومة، وأرضى الرعية..."(١). ولذلك قصده الفضلاء، ومدحه الشعراء، ومنهم ابن اللبانة الذي قال فيه (٢):

والبحر يسكن خيفة من ناصــر أرضى الرياسة بعد موت المرتضي

واهتم ناصر الدولة ببناء الأساطيل، وتشييد القلاع والحصون، ولفت اهتمامه هذا انتباه الشعراء، فمدحوا فيه هذا الجانب، ومن ذلك قول ابن اللبانة (٣):

لك المنشآت الجاريات كأنها ضواري شواهين على الماء حُوَّم هي الغيد وافت منك في العيد عيدها فمن موسمٍ في موسمٍ طي موسمٍ

وتعرضت الجزائر الشرقية في عهد ناصر الدولة لحملات صليبية متلاحقة، إلا أنه تمكن ـ بأساطيله القوية ـ من دحرها، ومطاردة الغزاة إلى عقر دارهم، مما أثار نقمة النصارى، وعلى رأسهم البابا ضد هذه الجزائر<sup>(1)</sup>.

لقد بدأت الاستعدادات لحملة صليبية كبرى على الجزائر الشرقية سنة ١٠٥هـ/ ١١١٣م، وتجمعت بساحل إمارة قطلونية في أواخر ربيع الأول سنة ١٠٥هـ/أيلول ١١١٤م استعداداً للانطلاق نحو هدفها(٥).

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) الفتح بن خاقان، قلاند العقيان: ۲۸٤.

<sup>(</sup>r) العماد الأصفهاني، خريدة القصر: ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>۱) انظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٢٣٦.٢١٧ حيث يذكر أن البابا باسكال الثاني وجه نداء إلى القوى النصر انية في الحوض الغربي للبحر المتوسط، ودعاها إلى التجمع تحت راية البابوية لحرب المسلمين في الجزائر الشرقية، وأسفر ذلك عن توجه عدة حملات خلال الفترة ٢٠٥هـ/١١٠م ــ ١١٠٨هـ/١١٦م، إلا أن هذه الحملات لم تحقق أهدافها.

<sup>(°)</sup> سيسالم، جزر الاندلس: ٢٣١.٢٢٣ وانظر: عنان، عصر المرابطين والموحدين: ق ١/٧٧.

ولما علم الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠هـ/١٠٢/١٠١م) بهذه الحشود، وجه الحملات المرابطية من أنحاء الاندلس لتشتيتها (١)، وكان على رأس هذه الحملات القائد المرابطي محمد بن الحاج. وقد اشبتكت مع القوات النصرانية في برشلونة، واستشهد أثناء الاشتباكات قبل أن يصل إلى ساحل قطلونية حيث تحتشد الأساطيل الصليبية. وكان استشهاده في ربيع الأول ٥٠٨هـ/أيلول ١١١٤م (٢).

وتحركت الأساطيل الصليبية نحو جزر البليار (الجزائر الشرقية) في شوال ١٠٥هـ/ آذار ١١١٥م، وكانت جزيرة يابسة أول أهدافهم. وقد تمكنوا بعد معارك طاحنة مع المسلمين من النزول إلى شواطئها، واقتحموا مدينة يابسة في ١٣ ربيع الأول سنة ١٠٥هـ/١٠ آب ١١١٥م، وأوقعوا بأهلها مذبحة تقشعر لها الأبدان. ثم هدموا أسوار المدينة، ودكوا حصونها، وخربوا قصر الإمارة فيها. وبعد الاستيلاء عليها تركوا فيها حامية كبيرة، وتوجهوا في خمسمائة سفينة إلى جزيرة ميورقة، وذلك في الخامس والعشرين من ربيع الأول ومهد/ ٢٢ آب ١١١٥م.

وحاصرت القوات الصليبية مدينة ميورقة في ٢٧ ربيع الأول ٥٠٩هـ/٢٤ آب ١١١٥م، وتوفي أمير الجزائر الشرقية ناصر الدولة في أثناء الحصار، وذلك بعد أن أخفق في عقد معاهدة صلح مع الغزاة (1) وكان قد استصرخ علي بن يوسف بن تاشفين لنجدته (٥)، فأمر الأمير المرابطي ابن تاشفين بتجهيز القطع الحربية لفك الحصار عن ميورقة (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن الآبار، المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي: ٤٥٤ والأوسي المراكشي، الذيل والتكملة: ٧٧\_٧٠٠ وابن أبي زرع، روض القرطاس، ط الفلالي: ٧٨\_٨٨.

<sup>(</sup>٢) الأوسى مراكشي، الذيل والتكملة: ٧٧.٧٧؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٢٣٢.

<sup>(</sup>r) سيسالم، جزر الاندلس: ٢٣٧\_٢٣٩.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٣٩-٢٤٦.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٢٤..١٢٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٢٣؛ وانظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٢٤٩. ٢٥٠.

وتولى الأمر في الجزائر الشرقية بعد وفاة ناصر الدولة: أبو الربيع سليمان بن لبون الذي وصل أسطول المرابطين في عهده إلى جزيرة ميورقة، وذلك في ذي القعدة من سنة ١٩٠٩هـ نيسان ١١١٦م (١).

واشتد الحصار على مدينة ميورقة، وتتابعت الحملات العسكرية على أسوارها، ولكنها أخفقت \_ في البداية \_ في فتح أي ثغرة في تلك الأسوار. ثم شنت حامية المدينة هجوماً معاكساً، واشتبكت مع القوات النصرانية في قتال عنيف جرح أثناءه قومس برشسلونة بحربة قذفه بها أحد الرماة المسلمين من أعلى السور (٢).

ثم شدد النصارى هجماتهم، وألقوا النار على المدينة فانتشرت فيها، وأتا الحرائق على الأخضر واليابس، ووصلت إلى آلات الحصار والمجانيق التي كانت بحوزة النصارى أنفسهم، فاضطربت صفوفهم، ثم تجمعوا وهاجموا الأسوار ثانية، وتمكنوا من فتح ثلاث ثغرات فيها، وتسللوا إلى داخل المدينة (٣).

ويصف الحميري وابن الكردبوس ما ارتكبه النصارى في ميورقة بعد أن دخلوها، فقد قتلوا الأطفال والشيوخ، وسبوا الذراري، ونهبوا الأموال، ولما وصل الأسطول المرابطيي "وجد المدينة خاوية على عروشها محرقة سوداء مظلمة منطبقة "(1).

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس؛ ولعزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ٣٠٠٣ سيسالم، جزر الاندلس: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) سیسالم، جزر الانداس: ۲۰۱.

<sup>(</sup>r) المرجع نفسه: ٢٥١؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢٠٣.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٢٤؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٨٨ و انظر: عنان، دول الطوائف: ٢٠٣ سيسالم، جزر الاندلس: ٢٥١ـ٢٥١، و ٢٥٩ـ٢٥٩.

وقبل أن يصل الأسطول المرابطي حاول أبو الربيع سليمان بن لبون النجاة بنفسه من أيدي النصارى، فخرج مع بعض صحبه في مركب صغير، إلا أنه وقع في الأسر، وكبله النصارى بالأغلال<sup>(۱)</sup>. وأخذوه معهم منسحبين بقيادة أمير قطلونية رامون برنجير الثالث، وكان انسحابهم في ١٨ ذي القعدة ٥٠٩هـ/٣ نيسان ١١١٦م بعد أن تركوا ميورقة قاعاً صفصفاً<sup>(۲)</sup>.

وصل الأسطول المرابطي إلى ميورقة بعد انسحاب النصارى منها، فقد وصل في أواخر ذي القعدة سنة ٥٠٩هـ/منتصف نيسان ١١١٦م، وكان بقيادة ابن تافرطاس الذي كان أول ما فعله بعد وصوله هو تأمين الجزر، واصلاح مدنها، وإعادة بناء ما تهدم منها. ثم رغب جنوده وبحارته في الاستقرار فيها، كما أعاد إليها أهلها الذين لاذوا بالجبال عند وقوع الغزو النصراني (٣).

وتعاقب على الجزائر الشرقية في العهد المرابطي عدة ولاة (١٠٤٠)، ربما كان أشهرهم: محمد بن عليّ بن غانية السوفي (٥٠٠هـ/٣١٥مـ/١١٢٦م) (٥٠). وكانت في أوائل عهده قد نشبت ثورة في ميورقة قادها واليها الأسبق يانور بن محمد. وقد تمكن محمد بن علي بن غانية من القضاء على ثورته، والقبض عليه "وبعثه مصفدا إلى مراكش" .

<sup>(</sup>۱) سیسالم، جزر الاندلس: ۲۲۰۔

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ۱۸۸؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۱۲٤ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالم، جزر الاندلس: ۲۲۷-۲۲۷.

<sup>(</sup>r) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨٨، وانظر التفاصيل في: سيمالم، جزر الاندلس: ١٨٦ـ٩٩٦.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨٨؛ سيسالم، جزر الاندلس: ٢٩٩.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۱۲/۶.

وترسخت مكانة محمد بن غانية في الجزائر الشرقية عندما تولى أخوه يحيى على بلنسية وأعمالها سنة ٢٤هه/١١٢٩م (١) فقد كان التعاون وثيقا بين الأخويان، ووطد ذلك مركز بني غانية في الجزائر الشرقية وفي شرقي الأندلس (٢).

وتوجه محمد بن علي بن غانية في سنة ٥٣٥هـ/١١٤م على رأس بعض قواته البحرية إلى شرقي الاندلس لمساندة أخيه يحيى، واضطر إلى البقاء هناك لمجابهة اعتداءات النصارى من جهة، والاستعداد لمجابهة الموحدين الذين تعاظمت قواتهم في المغرب من جهة أخرى. واستمر هو وأخوه بالتصدي للأحداث حتى نشبت الفتنة الدهماء عام ٣٩ههـ/١١٤٤م، وأخذت تعصف بالاندلس وتعكس تأثيراتها على الجزائر الشرقية "".

ولما بدأت الفتنة في الانداس طلب يحيى من أخيه محمد العبودة إلى الجزائر الشرقية باعتبارها الملجأ الآمن، والقاعدة التي يمكن الانطلاق منها لإخماد الثورات على المرابطين ورد الثغور الثائرة إلى الطاعة (١).

وعاد محمد بن علي بن غانية إلى الجزائر الشرقية بالفعل، واستقر في ميورقة ". بينما اشتد الضغط على أخيه يحيى في الأندلس، وخاصة ضغط النصارى بقيادة الفونسو السابع، ملك قشتالة وليون، الذي أصبح يهدد قرطبة. وهـو الأمر الذي جعـل يحيـى يؤثر تسليم قرطبة للموحدين، وذلك سنة ٥٤٣هـ/١١٤٨م، وهي السنة التي توفي فيها".

<sup>(</sup>١) للمزيد عن يحيى بن غانية انظر: ابن الخطيب، الإحاطة: ٣١١/١ الحاشية ٣.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۲۱۲/۶ عنان، عصر المرابطین والموحدیی: ۱۱۵۶ و انظر: سیسالم، جزر الاندلس: ۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٥٤، ١٠٥١؛ ابن الحطيب، الإحاطة: ١٣٤٧ـ٣٤٥/٤ ابن حلمون، تساريخ ابن خلدون: ٢٢١٢/٤ وانظر أيضاً: سيسالم، جزر الاندلس: ٣٠٧.٣٠٦.

أشباخ، تاريخ الاندلس: ٢١٠ سيسالم، جزر الاندلس: ٣٠٨.

 <sup>(°)</sup> ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢/٠٢٠.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، الإحاطة: ٣٤٧/٤؛ عنان، عصر المرابطين والموحدين: ٣٣٤.

واستقل محمد بن علي بن غانية ـ بعـد وفاة أخيـه يحيـى بحكم الجزائر الشرقية ، وأخذ يستعد لمواجهة الموحدين وأساطيل النصارى ، وكان المرابطون الفارون من الاندلس يلجأون إليه ، وينضوون تحت لوائه ، وأصبحت تلك الجزائر حصناً منيعاً يصعب اقتحامه (۱).

وتوفي محمد بن غانية سنة ١٥٥٠مم ١١٥٥م نتولى الجزائر الشرقية بعده ابنه إسحاق الذي حسنت حاله، وكثر الداخلون عليه بجزيرة ميورقة من فلول المرابطين، وظل يهادن الموحدين حتى عام ١١٨٧٨م حيث أرسلوا إليه كتاباً يدعونه فيه إلى طاعتهم فتباطأ، فأصروا عليه وتوعدوه، إلا أنه توفي قبل البت في طلبهم، وذلك سنة ٧٩٥هـ/١٨٨٧م (٢٠).

وتولى حكم الجزائر الشرقية بعد وفاة إسحاق بن محمد بن غانية ابنه محمد الذي أعلن الطاعة للموحدين، فنقم عليه كبار قادة المرابطين، وتآمروا عليه مع أخيه علي، وخلعوه، ونصبوا علياً الملقب بـ (الميورقي) أميراً على الجزائر الشرقية، وذلك سنة ٨٠هـ/ ١٨٤٤م (١).

وتمكن بنو غانية في عهد علي من استعادة بعض الأمجاد المرابطية، وقد استولوا على الأسطول الموحدي الذي وصل إلى الجزائر الشرقية لإخضاع بني غانية لسلطة الموحدين، كما استولوا على ثغر بجاية، واجتاحوا إفريقية والمغرب الأوسط سنة ٨١هه/١١٨٥م، وظلوا يصولون ويجولون إلى أن توفي على سنة ٨١هه/١١٨٨م.

<sup>(</sup>١) أشباخ، تاريخ الاندلس: ٣١٨؛ وانظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>۲) سیسالم، جزر الاندلس: ۳۲۳.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٨٨\_١٨٩؛ المراكشي، المعجب: ٣٤٤\_٣٤٥؛ وانظر التفاصيل: سيسالم، جزر الاندلس: ٣٢٧\_٣٤٣.

<sup>(</sup>١) ابن الآبار، التكملة: ١/٩٥٩؛ المراكشي، المعجب: ٣٣٤؛ سيسالم، جزر الاندلس: ٣٥٠ـ٥٥١.

<sup>(</sup>o) الحميري، الروض المعطار: ١٤٤ وانظر التفاصيل: سيسالم، جزر الاندلس: ٣٥٣-٣٨٥.

وقام بالأمر في الجزائر الشرقية بعد علي أخوه يحيى بن إسحاق بن غانية، وقد تصدى للموحدين وناجزهم بلا هوادة (۱)، ولكنهم أعدوا حملة بحرية ضخمة، واستولوا على جزيرتي ميورقة ومنورقية واستولوا عليهما حوالي سنة ٢٠٠هـ/١٢٠٣م، وبذلك أصبحت الجزائر الثلاث في أيديهم (۱)، إذ كانوا قد استولوا على جزيرة يابسة منذ عام ٥٨٥هـ/١١٨٧م، على يد قائدهم أبي العباس الصقلي (۱).

وتعاقب الولاة الموحدون على الجزائر الشرقية، ومن هؤلاء: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن، ثم أبو عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن، ثم أبو يحيى بن أبي الحسن بن أبي عمران التنملي<sup>(1)</sup>.

وأسهم أسطول الجزائر الشرقية في السنة الأولى من ولاية أبي يحيى التنملي (١٠١هم/ ١٠١٠م) في الإغارة على مملكة أرغون وقطلونية التي كانت تتحرش بالجزائر الشرقية باستمرار (٥). ولكن هذه الجزائر أصبحت معزولة تماماً بعد هزيمة الموحدين المروعة في معركة العقاب سنة ١٠٩هه/٢١٢م، كما أصبحت وحيدة أمام أطماع مملكة قطلونية وأرغون (٢). إلا أن أحداثاً وقعت في تلك المملكة النصرانية، ونشوب حرب أهلية فيها بين خايمي الأول، ولي عهدها وأعمامه بعد مقتل والده بيدرو الثاني سنة ٢١٠هه/١٢١٦م أدت إلى بقاء الجزائر الشرقية في مأمن من عدوان النصارى حتى سنة ٢٦٠هه/١٢١٥م (٧).

<sup>(</sup>١) المراكشي، المعجب: ٣٤٩ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ٧/٨١-١٩٩ سيسالم، جزر الاندلس: ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) الحميري، الروض المعطار: ٢٥٦٧ المراكشي، المعجب: ٢٣٩٤ الناصري، الاستقصا: ٢١٧/٢ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٠٠٤.٤٠٠.

<sup>(</sup>r) سيسالم، جزر الاندلس: ٤٠١،٤٠٠.

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٩٠-١٩١١ المقري، نفح الطيب: ١٤٦٩/٤ ابن سعيد، المغرب: ٢٤٦٧/٢ المعبري، صفة جزيرة الاندلس: ٢٤٦٧/٢

<sup>(</sup>a) سيسالم، جزر الاندلس: ٩ - ٤ - ١ ع.

<sup>(</sup>۲) سيسالم، جزر الاندلس: ٤١١.

لقد بدأ خايمي الأول - بعد أن استقر الأمر له في مملكة قطلونية وأرغون - بالاستعداد للهاجمة الجزائر الشرقية، وبعدما أتم استعداداته، وحشد أساطيله أبحر على رأسها في ١٠ شوال ٢٦٦هـ/١ أيلول ٢٦٩م. وعندما وصل إلى جزيرة ميورقة اشتبكت قواته مع القوات الاسلامية، ثم حاصر مدينة ميورقة، وتمكن يوم الثلاثاء ١٦ محرم ٢٦٧هـ/٤ كانون الأول ١٦٢٩ من فتح ثغرة كبيرة في أسوارها، وهاجمت قواته المدينة، إلا أن المسلمين ردوها على أعقابها. ولكنهم عاودوا الهجوم، واستمرت المقاومة، واشتدت المعركة على الطرفين، وتكدست الجثث في أطراف الشوارع والدروب حتى أعاقت تقدم الفرسان. وتمكن الغزاة من الاستيلاء على معظم أنحاء المدينة، وعاثوا فيها تدميراً ونهباً وقتلاً وأسراً، واعتصم أبو يحيى التنملي ومن بقي من أهل المدينة في قصرها الحصين (١٠).

وحاصر الغزاة قصر المدينة، وقذفوه بالمجانيق، فاضطر أبو يحيى التنملي إلى التسليم في يوم الثلاثاء ١٥ صفر ٦٢٧هـ/١ كانون الثاني ١٣٣٠م، ودخل النصارى كل مكان في المدينة واستباحوها بوحشية، وارتكبوا فيها المجازر (٢).

وبعد سقوط مدينة ميورقة انسحب أبو حفص عمر ابن سيرى، أحد كبار الشخصيات الميورقية إلى الجبال، والتفت حوله أعداد كبيرة من أنصاره ومؤيديه يقدر عددهم بنحو ستة عشر ألفاً، كما ثار سكان الجزيرة ضد الغزاة، واتخذوا من المغاور والكهوف معاقل لمهاجمتهم ودحرهم، وأوقعوا بهم خسائر كبيرة (٢).

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٢/٠٧٠، ٤/٩٢٤ ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٦٤؛ أشباخ، تاريخ الاندلس: ١٤١٩ سيسالم، جزر الاندلس: ٢٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح الطيب: ١٨/٤ الروض المعطار: ٥٦٨ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٣٣-٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ٤٧١/٤؛ الحميري، الروض المعطار: ٤٥٦٨ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٣٤.٤٣٣.

واعتصم أبو حفص عمر بن سيري ومن احتشد معه من الرجال في معقل جبلي في شمالي جزيرة ميورقة يدعى بلانسة، وبايعه رجاله على الطاعة والجهاد لطرد الغزاة (١٠). وبذلك تشكلت إمارة صغيرة عُين فيها الولاة والقادة والقضاة، وعلى رأسها أمير عزم على البذل والكفاح لإخراج الغزاة من هذه الجزيرة الاسلامية. وقد حاول الملك خايمي استمالته بمنحه إقطاعات واسعة، لكنه أبى (٢٠).

كان ابن سيري يشن الهجمات على القوات الصليبية في الليل، ويعود إلى معقله الجبلي دون أن يتمكن النصارى من مطاردته، لوعورة الشعاب الجبلية التي امتنع فيها. وأصبح مرهوب الجانب، شديد الخطورة على النصارى (٣).

وظل ابن سيري يقاتل القوات الصليبية إلى أن قتل يوم الجمعة عاشر ربيع الأول ١٣٨هـ/أيار ١٣٨هـ/١٣ شباط ١٩٣١م، وعلى أثر ذلك سقطت إمارة بلانسة في رجب ١٩٨٨هـ/أيار ١٢٣١، وعين الملك خايمي الأمير بيدرو البرتغالي حاكماً لجزيرة ميورقة التي لم تستسلم كلها بشكل نهائي، فقد ظل من تبقى من ثوارها يشنون الهجمات على القوات النصرانية، إلى أن اضطر بعضهم إلى الاستسلام أخيراً للملك خايمي شريطة الاحتفاظ بممتلكاتهم، بينما ظل بعضهم الآخر يقاوم الغزاة إلى أن استشهدوا أو ماتوا جوعاً (٥٠). أما بقية الأهالي من المسلمين فقد رحل بعضهم إلى مملكة غرناطة، وظل آخرون في الجزيرة، فوقعوا أسرى في ألسوات الصليبية، واستعبدوا، وبيع الآلاف منهم في أسواق الرقيق (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأوسى المراكشي، الذيل والتكملة: ٥٥/٤٤٤ المقري، نفح العليب: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>۲) سيسالم، جزر الاتدلس: ٤٣٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> المرجع نفسه: ٤٣٦.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١/١٤٤١ الأوسى المراكشي، الذيل والتكملة: ١/١/م٢٠.

<sup>(°)</sup> سیسالم، جزر الاندلس: ٤٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع نفسه: ۳۹.

وبعد أن فرغ الملك خايمي الأول من جزيرة ميورقة، أخد يعد العدة للاستيلاء على جزيرتي يابسة وفرمنتيرة، وكان أمير يابسة: زيان بن أبي الحملات بن مردنيش يكثر من الإغارة على مملكة قطلونية وأرغون، ويتصدى للغزاة (۱۱). وتمكن الملك خايمي من إعداد حملة صليبية شارك فيها رئيس أساقغة طركونة، والأمير بيدرو البرتغالي حاكم جزيرة ميورقة، وقد أبحرت في شهر رجب ٣٣٢هـ/ نيسان ١٣٣٥م، ولما وصلت جزيرة يابسة ضربت الحصار على مدينتها، وتمكنت من الاستيلاء عليها بعد حوالي أربعة أشهر من الحصار، وذلك في أوائل محرم ٣٣٣هـ/آب ١٧٣٥م (١).

وبعد الاستيلاء على الجزيرة اقتسمها الغزاة فيما بينهم، واستعبدوا من بقي حياً من أهلها. وكذلك فعلوا بأهالي جزيرة فرمنتيرة (٢). إلا أن سكان الجزيرتين المسلمين ما لبثوا أن ثاروا على النصارى، وقتلوا أعداداً كبيرة منهم، غير أنهم تعرضوا لحملة جديدة سحقت ثورتهم، وفرضت العبودية عليهم من جديد (٤).

وأما جزيرة منورقة فلم تتعرض لما تعرضت له الجـزر السابقة، وظلت محافظة على استقلالها بقيادة أميرها سعيد بن حكم بن عثمان القرشي الطبيري<sup>(°)</sup>. "وكان سعيد بن حك قد ولي على جزيرة منورقة من قبل الوالي أبي يحيى التنملي"<sup>(۱)</sup>، فكسب قلوب أهلها بحسن خلقه وإحسانه<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) أشباخ، تاريخ الاندلس: ٤٤١١ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٣٧٣-٣٧٣ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي زرع، روض القرطاس: ۲۷۲؛ عنان، عصر المرابطين والموحدين: ق ۲/۸۰٪؛ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٤٠٨/٤٣.

<sup>(</sup>٣) سيسالم، جزر الانداس: ٤٤٥.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه: ٤٤٥.

<sup>(°)</sup> الأوسى المراكشي، الذيل والتكملة: ٤/٩٧سـ ١٣٠٠؛ ابن سعيد، المغرب: ٢/٤٦٩؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٥٠ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٤/٣٧١؛ وانظر أيضاً: ابن سعيد، اختصار القدح المعلى: ٢٨.

<sup>(</sup>Y) ابن سعيد، اختصار القدح المعلّى: ٢٨.

لقد تدبر سعيد بن حكم أمره، فبعد أن احتل الملك خايمي الأول جزيرة ميورقة أدرك أن لا قبل له بالحشود الصليبية، فتوجه إلى الملك خايمي، واتفق معه على أن يترك المسلمين أحراراً في جزيرة منورقة، مقابل تعهدهم بدفع جزية سنوية، واعلانهم الخضوع والطاعة للملك أن ولما كان الملك خايمي مشغولاً بالثورات الاسلامية في جزيرة ميورقة، فقد وافق على طلب سعيد بن حكم (٢).

ووفر سعيد بن حكم لأهل منورقة الأمن والسلام، فاكتسب ثقتهم ومحبتهم، وملك قلوبهم، ووقفوا إلى جانبه في كل شأن<sup>(٢)</sup>.

وضبط سعيد بن حكم جزيرة منورقة "أحسن ضبط، وسار فيها أعدل سيرة، واستقام أمر الثغر في يده، وهابه النصارى المصاقبون له من كل جهة، فجرت أحوال المسلمين به على خير تام، وصلاح عام"(1).

وتوفي سعيد بن حكم في ٢٧ رمضان ٦٨٠هـ/كانون الثاني ١٢٨١م، وتولى من بعده ابنسه حكم بن سعيد (٥٠).

ولم يكن حكم بن سعيد سياسياً محنكاً كأبيه، وإن كان نبيلاً سامي النفس، رفيع الثقافة (٢٠)، فقد تمرد على التبعية لملكة قطلونية وأرغون، وتحلل من تعهدات والده باعلان

ابن الآبار، الحلة السيراء: ١٨/٣١٩، ١٣١؛ ابن سعيد، المغرب: ١٤٦٩/٢ الأوسي المراكشي، الذيل والتكملة: (١٣/٤) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٥؛ السيوطي، بغية الوعاة: ١٣٨٣/٢ المقري، نفح الطيب: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>۲) عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>r) ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢١٩/٣١٩/٢؛ ابن سعيد، اختصار القدح المعلى: ٢٨؛ والمغرب: ٢٩/٢.

<sup>(1)</sup> ابن الابار، الحلة السيراء: ٢١٨/٢ الأوسى المراكشي، الذيل والتكملة: ٤/ ٣١.

<sup>(°)</sup> الأوسى المر اكشى، الذيل والتكملة: ٣٣/٤؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٦.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٦؛ الأوسى المراكشي، الذيل والتكملة: ٣١/٤.

الخضوع والتبعية لملكها الجديد الفونسو الثالث الذي تولى الملك سنة ٦٨٣هـ/١٢٨٥م. وأخـذ حكم يعدّ العدة لمواجهة أي عدوان نصراني (١).

أخذ الفونسو الثالث يعد العدة للاستيلاء على منورقة، ولما سمع حكم بذلك شعر بخطورة الموقف، وحاول الاتصال بألفونسو، وتذكيره بما بين مملكته وبين والده من عهود ومواثيق، إلا أن الملك النصراني الذي اشتهر برعونته واستهتاره بكل القيم لم يأبه بذلك، وقرر مهاجمة الجزيرة في الشتاء (۱).

ووصل إلى منورقة كثير من المتطوعين المسلمين، وخاصة من شمالي إفريقية، وقد بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة بين راجل وفارس، تصدوا مع قوات الجزيرة للصليبيين الذين هاجموها سنة ٢٨٦هـ/١٢٨٧م (٣).

لقد لجأ الملك الفونسو الثالث إلى الحيلة من أجل احتلال الجزيرة، فعندما أبحرت سفنه كان البرد شديداً، والشتاء عاصفاً، وتشتت تلك السفن في عرض البحر، وانقطع الاتصال بينها، ولم يصل منها مع ألفونسو سوى عشرين انحاز بها إلى خليج ماهون في جزيرة منورقة بانتظار السفن الباقية وعددها مائة. وتظاهر أمام حكم بن سعيد بأنه يرغب في النزول إلى البر للاستسقاء، فأذن له ولقواته التي فاجأت المسلمين بالقتال، وعندئذ تراجعت القوات الاسلامية، واعتصمت بالتلال المجاورة، وواصلت هناك القتال بضراوة (1).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٦؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالم، جزر الاندلس: ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢/٨١٣؛ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٥٤.٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٤٠٧؛ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٦\_٢٧٧ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٨٥ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالم، جزر الاندلس: ١٤٤٥.

<sup>(</sup>۱) سيسالم، جزر الاندلس: ٢٥١\_٧٥٥.

ثم اعتصم المسلمون بقلعة منورقة الحصينة، فحاصرهم النصارى فيها، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين بضراوة وعنف نحو أسبوعين، وحاول النصارى اقتحام القلعة، وعندئذ عرض حكم على ألفونسو استسلام الجزيرة له على شروط أهمها التعهد بتأمين سلامة السكان، ونقل من يرغب منهم إلى إفريقية، فوافق الملك، ووقع الاتفاق على ذلك في سلامة الحجة ٦٨٦هـ/٢١ كانون الثانى ١٢٨٧م (١٠).

وخرج حكم وحاشيته إلى غرناطة، وبقي بعض المسلمين في جزيـرة منورقـة فاستعبدهم النصارى، وحاول بعضهم الهجرة إلى إفريقية، فحملتهم المراكب وفقاً للاتفاق ـ وكان عددهـم نحو عشرة آلاف ـ وقام الذين نقلوهم بإغراقهم في البحر، ونهبـوا أموالهـم، بعـد أن واجهـوا مصيرهم المفجع (٢).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٧٧؛ سيسالم، جزر الاندلس: ٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) سيسالم، جزر الاندلس: ٤٥٩\_٤٥٨.

# الجَزِيرَةُ الخَضْرَاء Algeciras:

مدينة مشهورة في أقصى جنوبي الأندلس بجوار جبل طارق مقابل مدينة سبته، تبعد عنه ستة أميال<sup>(۱)</sup>. وتسمى أيضاً: جزيرة أم حكيم، وهي جارية لطارق بن زياد كان قد حملها معه عندما توجه لفتح الاندلس، ثم تركها فيها فنسبت إليها. ويقال: إن طارق بن زياد وقف هذه المدينة على جاريته المذكورة<sup>(۱)</sup>.

والجزيرة الخضراء تقع على ربوة مشرفة على البحر الأبيض المتوسط، سورها متصل به (٣). ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزائر لكنها متصلة ببر الاندلس لا حائل من الماء دونها (١). وهي مدينة متحضرة لها سور حجارة مفرغ بالجير، ولها ثلاثة أبواب، ودار صناعة داخل المدينة، وفيها "إنشاء وإقلاع وحط" (٥).

وتتصل أعمال الجزيرة الخضراء بأعمال شذونة، وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة، وبينها وبين قرطبة خمسون فرسخاً (٢). ويقابلها من المغرب مدينة سبتة بينهما ثمانية عشر مبلاً (٧).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱۳۹/۱؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٤٠) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٠ الحاشدة ٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تــاريخ الاندلس: ٩٠ الحاشية ٣٠ الحميري، الروض المعطــار: ٢٢٣٠ وانظر الادريسي: ٥/٥٣٩-٥٤٠ حيث ذكر أن جزيرة أم حكيم توجد أمام الجزيرة الخضراء. وانظر أيضاً ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله، فتوح افريقية والأندلس، بيروت، ١٩٦٤، ص ٧١.

<sup>&</sup>quot; العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٧؛ ياقوت، معجم البلدان: ٢/٣٦/٠

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١٣٦/٢.

<sup>(°)</sup> الإدريسى، نزهة المشتاق: ٥/٩٣٥.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١٣٦/٢.

۷ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٧٧٥.

وأما المسافة بينها وبين إشبيلية فتبلغ مسيرة خمسة أيام (١).

ذكر ابن عذاري أن الجزيرة الخضراء لا ماء فيها $^{(1)}$ ، بينما ذكر العذري أن نهراً يشقها يعرف بوادي العسل Rio de La miel $^{(1)}$ ، وأيده في ذلك الحميري $^{(1)}$ .

ويوجد في مدينة الجزيرة الخضراء جامع حسن البناء فيه خمس بلاطات وصحن واسع وسقائف من الجهة الشمالية، وهذا المسجد في وسط المدينة في أعلى الربوة، وأسواق المدينة متصلة من الجامع إلى شاطئ البحر ". وعلى البحر بين القبلة والشرق مسجد يسمى مسجد الرايات ". ولهذا المسجد باب من خشب سفن المجوس (النورمان). وقد سمي المسجد بمسجد الرايات لأن المسلمين الأوائل الذين فتحوا الاندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير اجتمعوا في هذا المكان براياتهم للمشورة والرأي (").

وقد وصف الحميري مدينة الجزيرة الخضراء بأنها طيبة رفيقة بأهلها، جامعة لفائدة البحر والبر، قريبة المنافع من كل وجه لأنها وسطى مدن الساحل، وأقرب مدن الأندلس مجازاً إلى العدوة (^^).

<sup>(</sup>۱) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٤٠-٥٤٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۳۱/۲.

<sup>(</sup>٣) العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٧.

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٢٢٤.

<sup>·›</sup> الحميري، الروض المعطار: ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٢٢٤؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٣٧٥، ٥٣٥.

<sup>(</sup>۲) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٩٩٥-،٥٤٠ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٠ الحاشية ٢٣ الحميري، الرومن المعطار: ٢٢٤ حيث يذكر أن النورمان غزو المدينة سنة ٢٤٥هـ وأحرقوا مسجدها.

۱۲۲۳ الحميري، الروض المعطار: ۲۲۳.



, Algeriras.—Plaza de la Com titu don

(Foto Hauser y Menet)

كانت مدينة الجزيرة الخضراء أول مدينة افتتحت من الاندلس، بل أغار عليها طريف بن مالك الذي أرسله موسى بن نصير في حملة استطلاعية، وذلك سنة ٩١هـ/٩٠٧م، فأصاب غنيمة كثيرة فيها ورجع سالماً في رمضان من تلك السنة (١). ولما جاز طارق بن زياد إلى الاندلس نزل من الجبل المعروف باسمه وافتتحها سنة ٩٢هـ/٧١٠م (٢).

ودخل موسى بن نصير الأندلس في شهر رمضان سنة ٩٣هـــ/٧١٧م، وحل في الجزيرة الخضراء، وفيها قرر سلوك طريق غير التي سلكها طارق بن زياد لمواصلة فتح الاندلس<sup>(٣)</sup>. فعندما وصل موسى إلى الجزيرة انتظر فترة من الوقت حتى تفد إليه رايات الفرق العربية التي شكلت ما عُرف بطالعة موسى، ثم انطلق بهم لفتح شذونة (Sidonia)<sup>(1)</sup>.

وأصبحت الجزيرة الخضراء منذ فتحها المجاز المفضل للجيوش الاسلامية القادمة من المغرب، فهي ـ إلى جانب جبل طارق ـ تعد نقطة اتصال مهمة بين الأندلس وشمالي إفريقية. وقد حظيت بسبب هذا الموقع باهتمام الولاة والأمراء والخلفاء في العهود الأولى، وفي أيام المرابطين والموحدين وبني مرين. وبسبب هذا الموقع تعرضت أيضاً لكثير من الأحداث، وكانت موضع تنافس بين المسلمين والنصارى يسعى كل منهم إلى الاحتفاظ بها للإفادة من موقعها الاستراتيجي البالغ الأهمية. ففي عهد واليها عبد الملك بن قطن الفهري موقعها الاستراتيجي البالغ الأهمية. ففي عهد واليها عبد الملك بن قطن الفهري عشرة آلاف من عرب الشام، بعد أن أخذ ابن قطن منهم رهائن انزلهم بالجزيرة الخضراء عشرة آلاف من عرب الشام، بعد أن أخذ ابن قطن منهم رهائن انزلهم بالجزيرة الخضراء

<sup>&</sup>quot; ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٢٢/٤.

<sup>&</sup>quot; ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٤/٢٢/٤ المقري، نفسح الطيب: ١/٥٥/١ مجهول، أخبار مجموعة: ٢٠ ابن الأثير، تاريخ الاندلس: ١٣٤.

<sup>&</sup>quot; المقرى، نفح الطيب: ٢٦٩/١؛ مجهول، أخبار مجموعة: ١٥؛ وانظر: الناصري، الاستقصا: ٩٩/١.

۱۱۰ مؤنس، فجر الاندلس: ۱۹۱ وانظر أيضاً: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ۱۲۳/٤.

حتى يأمن عدم إطاحتهم به. وبعد دخولهم ساعدوه في القضاء على البربر الذين كانوا ثائرين ضده (۱) .

وتعرضت الجزيرة الخضراء في عهد الأمدير الأمدوي محمد بن عبد الرحمسن (ممرح ٢٤٠هـ/٢٥٨م، قد تمكنوا في هذه الغزوة الغزوة من دخول المدينة، وإحراق مسجدها الجامع، ثم غزوها مرة ثانية سنة ٢٤٧هـ/٢٨م، فأعطب عامل الجزيرة مطرف بن نصير بعض سفنهم، ولاذ باقيتها بالفرار(٢).

وبنى الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر في الجزيرة الخضراء داراً هائلة لصناعة الأساطيل الحربية ذات أسوار وحصون ". وظلت في عهده ٣٠٠- ٣٥٠ ما مدينة قوية رغم تعرضها في ذلك العهد لثورة عمر بن حفصون والاستيلاء عليها من قبله، فقد خلصها منه الناصر وحصنها وذلك سنة ٣٠٠هـ/٩١٤م (ئ). ثم آلت الجزيرة الخضراء في عهد الخليفة الأموي (المستعين) إلى القاسم بن حمود بن ميمون (ث)، ثم تغلب عليها زاوي بن زيري صاحب غرناطة (٢٠ وملكها بعد ذلك محمد بن القاسم الدي تلقب بالمعتصم سنة علاهـ/١٥٠٨م وظل فيها حتى سنة ٤٤٠هـ/١٥٠٨م حيث ملكها ابنه الواثق حتى وفاته سنة معهد بن عباد (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۰/۳۰ ۳۲.

<sup>(</sup>۲) العذري، نصوص عن الأندلس: ١١٨-١١٩.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٠ الحاشية ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۷۹/٤.

المصدر نفسه: ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۹۷/٤.

<sup>(</sup>۲) المصندر نفسه: ۱۹۹/۶،۰۰۰،

ولما ضعف حال الاندلس في عهد ملوك الطوائف استنصروا أمير المرابطين يوسف بن تاشفين، فاشترط للجواز إلى الاندلس أن يتنازل له المعتمد بن عباد عن الجزيرة الخضراء لتكون قاعدة لانطلاق الجيوش المرابطية "... وإنه لا يكون جوازنا إليك إلا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئنا "(۱). فوافق ابن عباد على هذا الشرط، وجاز يوسف في منتصف ربيع الأول سنة ٢٧٩هــ/١٠٨٦م (٢). وعندما وصل يوسف إليها رمم أسوارها وأبراجها (١)، ثم ترك فيها حامية مرابطية، وانطلق إلى غايته. وفي سنة ٢٨١هـ/١٠٨٨م جاز يوسف بن تاشفين إلى الاندلس للمرة الثانية، واجتمع مع ملوك الطوائف في الجزيرة الخضراء، ثم انطلق منها لمحاصرة حصن لبيط الذي كان النصارى فيه يضايقون المسلمين (١).

وكانت مدينة الجزيرة الخضراء موقعاً لتجمع قوات الموحدين أيضاً، تمهيداً لنصرة مسلمي الاندلس، فقد نزلها يوسف بن عبد المؤمن بن علي سنة ٥٨٠هـ/١٨٤م، ثـم زحف بجيشه منها لمحاصرة مدينة شنترين التي كانت آنئذ معقلاً قوياً من معاقل النصارى(°). ونزلها الأمير الموحدي يعقوب بن يوسف سنة ١٩٥هـ/١٩٥م، وانطلق منها لمواجهة ملك قشتالة ألفونسو الثامن في منطقة قلعة رباح، حيث دارت معركة الأرك التي انتصر فيها المسلمون في شعبان من السنة نفسها(۱)

۲ مجهول، الحلل الموشية: ٩٤-٠٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الكر دبوس، تاريخ الاندلس: ۹۰ و الحاشية ۲.

<sup>&</sup>quot; المقري، نفح الطيب: ١٣٣/٤ المراكشي، المعجب: ١٩٢١ع ١١ الناصري، الاستقصا: ٣٣.٣٢/٢.

<sup>(</sup>۱) ابن بلقین، التبیان: ۱۱۰.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ق٢/٩٢٢؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٢١٥ـ٢١٣؛ النصاري، الاستقصا: ٢١٥٠/١٠.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢٨٠/٤ ١٣٨٢ مجهول، الحلل الموشية: ١١٥٩ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٤٨.

وفي سنة ٤٧٤هـ/١٢٥م انطلق السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق من الجزيرة الخضراء مغيراً على الأراضي النصرانية، وقتل أعداداً كبيرة من النصارى<sup>(۱)</sup>. وكان السلطان المريني يكثر من الغارة على النصارى في الاندلس، ثم يعود إلى الجزيرة الخضراء للاستراحة واستجماع القوى للإغارة ثانية<sup>(۲)</sup>.

وفي سنة ٤٧ههـ/١٣٤٢م سقطت مدينة الجزيرة الخضراء في أيدي النصارى (الفونس الحادي عشر)، وظلت في أيديهم حتى سنة ٧٧٠هـ/١٣٦٨م حيث استنجد سلطان غرناطة محمد الخامس بن يوسف (الغني بالله) بالسلطان المريني أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن فجاز إليها، واضطر حاميتها النصرانية إلى الانسحاب منها وتسليمها للمسلمين (٣). وقد أثر السلطان المريني تدميرها في تلك السنة حتى لا يأتيه خطر من ناحيتها من جانب النصارى (١).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۲۸/۷؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ۳۱۹ـ۳۱۹؛ الناصري، الاستقصا: ۲۰۰٫ ۱۶۰ أرسلان، خلاصة تاریخ الاندلس: ۷۹.

ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٢٣٥؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٨٤٨٣.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الخطيب، الإحاطة: ٢/٨٨. ٩٠ و انظر: ابن الخطيب، كناسة الدكان: ٣٦.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٠ الحاشية ٣.

# جُلُّماِنيَة Yulumania:

حصن، ذكره ابن سعيد في المغرب، وعده من "المملكة البطليوسية"، ونسب إليه أبا زكريا محمد بن زكي الجلّماني "وكان شاعراً متجولاً على الأقطار، مستجدياً بالأشعار"(١٠) ومن شعره:

إذا خجل الوردُ فاشرب عليه وإن نَظَرت أعينُ النَّرجس ولا تستمع من نصيح فما قوام الحياة سوى الأكؤسي (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، المغرب: ۱/۳۷۸.

<sup>(</sup>۲) المصندر نفسه: ۲/۸۷۱.

## جلْياًنَـة Juliana:

حصن (۱) ، أو قرية (۲) . ويؤكد المقري أنّ جليانة حصن "كبير يضاهي المدن" . ويلفظ اسمه بالكسر ثم السكون، وياء وألف ونون (٤) . وهو من أعمال وادي آش (٥) .

تسمى جليانة: جليانة التفاح (٢)، ذلك أنها اضافة إلى ما فيها من فواكه كثيرة تختص بتفاح "يجمع عظم الحجم، وكبرم الجوهر، وحلاوة الطعم، وذكاء الرائحة والنقاء "(٧). ويضرب في الأندلس بتفاحها المثل (٨)، فهو "إذاً أكل وجد فيه طعم السكر والمسك "(٩).

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب: ١٤٩/١؛ ياقوت، معجم البلدان: ٢/٢٥٧؛ ابن سعيد، المغرب: ٢/٨٨٠.

<sup>(</sup>۲) العذري، نصوص عن الاندلس: ۹۰.

 <sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ١٤٩/١.

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ياقوت، معجم البلدان: ٢/١٥٧؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٢/٦٣٥؛ ابن سعيد، المغرب: ٢/٨٥١.

<sup>(</sup>۲) یاقوت، معجم البلدان: ۲/۲۵۱.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ١٤٩/١.

<sup>(^)</sup> ابن سعيد، المغرب: ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>۹) یاقوت، معجم البلدان: ۲/۱۵۷٪

#### حنحالة Chinchilla:

ذكرها الحميري بلفظين: جنجالة، وشنتجالة (۱). وذكرها ياقوت بلفظين مختلفين: جنجيلة، وشنتجالة (۳). وهي مدينة متوسطة (۱)، وأوردها العذري بياء: شنتجيالة (۳). وهي مدينة متوسطة (۱)، أو حصن (۵).

تقع جنجاله شمال مرسية (١)، وقد ذكر الحميري أنها في طرف كـورة تدمير مما يلي الجوف (١)، وذلك إلى الشمال من حصن الكرس. وتبعد عن قرطاجنة خمسة وثلاثين ميلاً (١).

ومدينة جنجالة "حصينة القلعة، منيعة الرقعة، ولها بساتين وأشجار، وعليها حصن حسن، ويعمل بها من وطاء الصوف ما ليس يمكن صنعه في غيرها باتفاق الهواء والماء. ولنسائها جمال وحصافة"(١٠).

أصبحت جنجالة في عهد ملوك الطوائف إحدى البلدات التابعة لمملكة طليطلة، فقد بسط اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون سلطانه عليها سنة ٤٢٧هـ/١٠٣م(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ۱۱۲، ۱۱۲.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲/۸۲، ۳۲۷/۳.

<sup>(</sup>r) العذري، نصوص عن الاندلس: ٤، وانظر أيضاً اسمها باختلاف الفاظه، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>۱) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٢٠؛ ابن صباحب الصبلاة، المن بالإمامة: ١٤٠١ ياقوت، معجم البليدان: ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ٦٧.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۲۷.

<sup>(</sup>۷) المصيدر نفسه: ۱۱۲.

<sup>(</sup>٨) ابن صباحب الصبلاة، المن بالإمامة: ٤٠١، ج١٤ العذري، نصوص عن الاندلس: ٣٠٤.

<sup>(1)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٢٠/٥.

<sup>(</sup>۱۰۰) عنان، دول الطوائف: ۹۲.

وفي أواخر عهد الموحدين بالأندلس ثار في مرسية محمد بن علي بن هود، وقد آثر ابسن هود وغيره من الحكام بمن فيهم حاكم جنجالة، آثروا عقد الصلح مع ملك قشتالة فرناندو الثالث، واعترفوا بطاعته، وأدوا إليه الجزية، وذلك سنة ٢٤١هـ/١٧٤٣م(١).

ويشار هنا إلى أن ملك غرناطة محمد (الأحنف) هزم نصارى قشـتالة في معركـة وقعـت بينه وبينهم قرب جنجالة سنة ١٤٥٨هـ/١٥٥٠م.

<sup>(</sup>۱) عنان، نهایة الاندلس: ۳٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع نفسه: ۱۵۰.

## جِلِّيقيَّة Galicia :

بكسرتين، واللام مشددة، وياء ساكنة، وقاف مكسورة، وياء مشددة، وهاء (1). قال ابن الخراط عن موقعها "متاخمة للأندلس بالجوف منها" وقال ياقوت: "ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من جهة الغرب" . وقال عنها الحميري: "تلي المغرب، وتنحرف إلى الجوف... وتنتهي أحواز الجليقيين في الجوف إلى البحر المحيط، وفي القبلة إلى أحواز مدينة طلسونه "(1).

وذكر البكري أن جليقية أربعة أقسام: الأول يلي الغرب وينحرف إلى الشمال، والثاني هو المسمى بحوز أشتوريش، والثالث ما كان من جليقية بين الغرب والجنوب "ويسمى أهله البرتقالش" أي البرتغال، والرابع ما كان بين الشرق والجنوب، ويسمى بس "قشتيلة، وقشتيلة القصوى، وقشتيلة الدنيا"(").

يفهم من المصادر المختلفة أن جليقية تقع في منطقة في شمال غربي إسبانيا على المحيط الأطلسي، وتعني جليقية أكثر مما تعنيه كلمة Galicia الإسبانية، فقد كانت تمتد من نهر دويره Duero جنوباً حتى الساحل الشمالي لشبه الجزيرة الإيبيرية، ومن الساحل الغربي على المحيط الأطلسي حتى قشتالة (٢٠).

۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲/۱۵۷.

<sup>(</sup>٢) ابن الخراط، أقتباس الأنوار: ١٣٣.

۳ یاقوت، معجم البلدان: ۲/۱۵۷.

<sup>(1)</sup> الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ٦٧.

<sup>(°)</sup> البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٧١-٧٧.

<sup>(</sup>٦) المصندر نفسه: ٧١ الهامش.

ذكر أبو الفدا أن قاعدة جليقية هي سمورة (۱)، وقال البكري والحميري كانوا يسكنون حوالي مدينة بُراقرة التي هي متوسطة الغرب (۲). وقد وصف هذه المدينة بأنها "أولية من بنيان الروم وقواعدهم، ودور مملكتهم، شبيهة من مدينة ماردة في إتقان بنيانها وصنعة أسوارها، وهي اليوم مهدومة الأكثر خالية، هدمها المسلمون وأجلُوا أهلها"(۲).

وجليقية عبارة عن بلاد سهلية يغلب عليها الرمل، وأكثر ما يـزرع فيها الدُّخن والذرة (أ) أما أهلها فقد أشارت بعض المصادر إلى أنهم من ولد يافث بن نوح، عليه السلام (أ) وذكرت أنهم أهل غدر ودناءة أخلاق، لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد، ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تتقطع عليهم. "ويزعمون أن الوضر الذي يعلوها من عرقهم به تتنعم أجسامهم، وتصلح أبدانهم. وثيابهم أضيـق الثياب، وهي مفرّجة تبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم، وفيهم بأس شذيد، لا يرون الفرار عند اللقاء، بل يرون الموت دونه (()).

وجليقية بلاد لا تطيب سكناها لغير أهلها، الذين يعتمدون في قوتهم على الدخن والذرة "ومعوّلهم في الأشربة على شراب التفاح والبُشكة، وهو شراب يتخذ من الدقيق"(٧).

أشارت المصادر إلى أن جليقية فتحها موسى بن نصير، إذ يذكر ابن عذاري أنه "خرج من طليطلة غازياً، يفتح المدائن، حتى دانت له الأندلس. وجاءه أهل جليقية يطلبون

<sup>(</sup>١) أبو القداء معجم البلدان: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) البكري، جغر افية الأندلس وأوروبا: ٧١؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) البكري، جغرافية الأندلس وأوربا: ٤٧٢ الحميري، الروض المعطار: ١٦٩.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٦٦.

<sup>(°)</sup> ابن الخر اط، الأندلس في اقتباس الأنوار: ١٣٣٠؛ الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ٦٦.

<sup>(</sup>٦) الحميري، الروض المعطّار: ١٦٩؛ وصفه جزيرة الأندلّس: ٢٦؛ البكّري، جغرافية الأندلس وأوروبـــا: ٨٠٠ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) الْبكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٨١٨٠ ياقوت، معجم البلدان: ٢/١٥٧؛ الحميري، الروض المعطار:

الصلح، فصالحهم. وفتح بلاد البشكنش، وأوغل في بلادهم حتى أتى قوماً كالبهائم "(۱). "وقيل: إن موسى تقدم من ماردة فدخل جليقية، من فج نُسب إليه، فخرقها حتى واف طارق بن زياد صاحب مقدمته بمدينة أسترقة "(۱). ويبدو أن طارق بن زياد قد ساهم في فتحها (۳).

تعرضت جليقية لحملات عسكرية متلاحقة خلال العهد الأموي في الأندلس، ففي سنة ١٧٥هـ/٧٩١م وجه الأمير هشام جيشاً بقيادة يوسف بن بخت، فلقي يوسف "ملكها برْمُند، وهزمه، وأثخن في العدو"(أ). ويذكر ابن عذاري أن ابن بخت أوقع في الجلالقة مقتلة عظيمة "وحز من رؤوسهم عشرة آلاف، سوى من لم يتمكن منه ممن قُتل في الوعر"(أ). وكان الأمير هشام عندما افتتحت أربونة قد اشترط على أهل جليقية أن ينقلوا أحمالاً من التراب من سور أربونة إلى باب قصره بقرطبة، حيث نقلوا ما كان كافياً لبناء مسجد هناك "وفضلت منه فضلة بقيت مكوّمة"(١).

وفي سنة ١٧٨هـ/٧٩٤م وجه الأمير هشام بن عبد الرحمن جيشا بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد إلى بلاد الجلالقة "فجمع له ملك الجلالقة، واستمد بملك البشكنس، ثم خام عن اللقاء، ورجع أدراجه، واتبعه عبد الملك، وكان هشام قد بعث الجيوش من ناحية أخرى، فالتقوا بعبد الملك، وأثخنوا في البلاد"(٧).

ابن عذاري، البيان المغرب: ١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١/٢٧١؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفح الطيب: ٢٧٦-٢٧٥/١

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ٢٣٣٧/١.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٦٣/٦.٦٣.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٧) المصندر نفسه: ١/٣٣٨.

وأرسل الحكم بن هشام حملة إلى جليقية سنة ١٨٥هـ/١٠٨٥ بقيادة الحاجب عبد الكريم بن مغيث، فأثخن العساكر فيها "وخالفهم العدو إلى المضايق، فرجع على التعبية، وظفر بهم، وخرج إلى بلاد الإسلام ظافراً"(١). واستمرت الحملات العسكرية على جليقية في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم، ففي سنة ٢٢٣هـ/١٣٨٨م وجه إليها جيشاً بقيادة أخيه الوليد فدوّخها(١)، وفي سنة ٢٢٥هـ/١٣٨٨م قاد الأمير عبد الرحمن الجيش بنفسه، وغزا جليقية، وجال في أرضها "وطالت غزاته، وتعب كثيراً"(١). ويذكر المقري أن الأمير عبد الرحمن في هذه الغزوة افتتح عدة حصون من بلاد جليقية، وجال في تلك البلاد، ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم (١).

وأرسل الأمير عبد الرحمن جيشاً إلى جليقية سنة ٢٣١هــ/١٤٨م بقيادة ابنه محمد، وقد وصل الجيش إلى مدينة ليون، وحاصرها، ورماها بالمجانيق، فلما أيقن أهلها بالهلاك فروا إلى الجبال ليلاً، فاقتحمها المسلمون، وغنموا ما فيها وأحرقوها "وأرادوا هدم سورها فلم يقدروا عليه، لأن عرضه كان سبعة عشر ذراعاً، فثلموا فيه ثلمة ورجعوا"(°).

وقاد الأمير محمد بن عبد الرحمن حملة بنفسه إلى جليقية سنة ٢٥١هـ/٥٢٨م "فأثخن وخرّب" (١٥). ووجّه إليها حملة أخرى سنة ٢٦٢هـ/٥٧٨م، فهرم ملكها، وقتل من جنوده نحو ثمانية آلاف فارس. وقد وصلت هذه الحملة إلى أراضي ألبة والقلاع (١٠). ووقعت في جليقية معركة بين أهلها وبين سبعمائة من المسلمين المرابطين في الثغور. وقد تصدى هؤلاء لجيش كبير من جيوش اشتريس ومعه ابن مروان الجليقي الذي كان لاجئاً عند الملك الفونسو

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٣٣٩.

<sup>(</sup>۲) ابن عداري، البيان المغرب: ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٢/٥٨٥ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١/٣٤٥.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١٩٤٦/١ وانظر ابن عذاري، البيان المغرب: ٨٨/٢.

<sup>(</sup>r) المقري، نفح الطيب: ١/١٥٥. (y) ادر النباري ما مرال الأعلام د

ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢١-٢١.

الثالث بن أردونيو الأول. وقد تغلب ذلك الجيش على المسلمين وقتل منهم المئات (١٠). وفي سنة ٢٦٤هـ/٧٧٨م دخل البرّاء بن مالك إلى جليقية بحشود الغرب، وتردد هناك حتى أذهب نعيمهم (٢٠).

وبدأت في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر مرحلة جديدة من العلاقات بين المسلمين والجلالقة، فقد أصبحت جليقية جبهة حرب أكثر سخونة، ففي سنة ٣٠٣هـ/ ١٩٥٥ خرج ملك الجلالقة إلى مدينة سمّورة، وأخذ يحشد جيوشه هناك، بينما كان المسلمون "في محنة من الفتنة وعلى انبتات من الجماعة"(")، ثم هاجم بلاد المسلمين، واحتل بعض الحصون مثل قلعة الحنش، وقتل حاميتها، ثم رحل إلى ماردة فلاطفه أهلها وبعثوا إليه رسولاً يستلطفه "وأهدوا له فرساً رائعاً من عتاق الخيل بسرجه ولجامه، قبله منهم وأعجب به، فترك حربهم، ورحل عنهم"(أ). وهاجم أردون، ملك الجلالقة مدينة تطيلة سنة ٥٠٣هـ/١٩٩٩، كما هاجم مناطق أخرى من الثغر الأقصى، وساعده في هذا الهجوم شانجة بن غرسية ملك بنبلونة، وعادا إلى بلادهما منتصرين ("). واستعد ملك جليقية لمهاجمة بلاد السلمين سنة ٣٠٩هـ/١٩٩٩ إلا أنه لم يجرؤ على اقتحامها بعد أن حشد له الناصر أهل الثغور، واستنفر الناس لجهادهم بقيادة إسحاق بن محمد (").

وفي سنة ٣٢٨هـ/٩٣٩م استعد الخليفة الناصر استعدادا كبيرا لغـزو جليقيـة، وبعـد أن أكمل استعداده وهمّ بالانطلاق أرسـل إليـه ملـك جليقيـة رذمـير بـن أردون يخطـب السـلم،

<sup>(</sup>۱) الحجي، التاريخ الأندلسي: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرّب: ١٠٣/٢؛ وانظر: ابن حيان، المقتبس: ١٣٨٥/٢ ابن الأثير، الكامل في الشاريخ: ٧/ ٣٢١/٧.

<sup>(</sup>r) ابن حيان، المقتبس: ١٢٠/٥.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ٥/١٢١ـ١٢٣.

<sup>(</sup>a) المصدر نفسه: ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٥/٥٥١ـ٥٦١.

ويرغب في الهدنة "فجنح الناصر لدين الله إلى السلام، ورآها احتياطاً للأمة، ففسخ عزمه عن الغزو"(١).

وتعرضت جليقية لغزو المسلمين عدة مرات في عهد الحاجب محمد بن أبي عامر (المنصور)، كانت أولاها سنة ٣٦٦هـ/٩٧٧م، وكانت الأخيرة سنة ٣٩٢هـ/١٠٠٢م (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٤٩ . ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٠؛ الصوفي، تاريخ العرب في إسبانيا: ٥٥، ١١٣، ١٤٧، ١٥١، ١٧٧.

#### حَيّانُ Jaen:

مدينة، يلفظ اسمها بالفتح ثم التشديد، وآخره نون (۱٬). وتسمى أيضاً جيان الحرير، لكثرته فيها (۲٬۱). كما تُسمى: قنسرين، ذلك أن أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي، والي الاندلس (۱۲۵ـ۱۲۸هـ/۷٤۳ـ۲۷۹م) أنزل فيها جند قنسرين لشبهها بها، وسماها: قنسرين شبهها بها، وسماها:

تقع جيان إلى الشرق من قرطبة (١) , وبينهما خمسة أيام (١) ، أو سبعة عشر فرسخاً (١) . وتبعد عن وادي آش مرحلتين وعن بسطة ثلاث مراحل (١) . والمسافة بينها وبين غرناطة الواقعة جنوبها سبعة وتسعون كيلومتراً (١) ، وبينها وبين بياسة عشرون ميلاً (١) .

وجيان في سفح جبل يسمى: جبل كـور، وقد وصفه الحميري بأنه عال جداً (''') وأشار الإدريسي إلى ارتفاعه الشاهق عندما ذكر أن قصبة المدينة "من أمنع القصبات وأحصنها، يرتقى إليها على طريق مثل مدرج النمل ((۱۱)).

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ١٩٥/٢.

٢) ابن سعيد، المغرب: ٢/١٥،

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٣٦١/٤ المقري، نفح الطيب: ١٣٣٧/١ وانظر: مجهول، أخبار مجموعة: ٢٤١ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٢١.١٠١١ اللمحة البدرية: ٢٦.

<sup>(</sup>۱) ابن الخراط، اختصار اقتباس الأنوار: ١٣٥؛ أبو الفداء، تقويم البلدان: ١١٧٧؛ ياقوت، معجم البلدان: ١٩٥/٢.

أبو الفداء، تقويم البلدان: ۱۷۷.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٢/٩٥/.

<sup>(&</sup>quot;) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥.

<sup>(</sup>١٠) المقري، نفح الطيب: ١٦٥/١ الحاشية ٣.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ١٨٣.

<sup>&</sup>quot; الحميري، الروض المعطار: ١٨٣.

<sup>(</sup>۱۱) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥؛ وانظر أيضاً: أبو الفداء، تقويم البلدان: ١١٧٧ الحميري، السروض المعطار: ١٨٣.



Jaén.-Vista general

(Foto Hauser y Menet)



Jaén.—Calle de Bernabé Soriano y Palacio de la Diputación

(Foto M. Esteban)

وكورة جيان واسعة، لها أقاليم عدة. وهي من أشرف الكور، وتتصل بكورة إلبيرة، وتمتد منها إلى ناحية الشمال، وتشبهها "في طيب بقعتها، ووفور غلتها، ورفع بذرها، وكثرة خيرها".

ومدينة جيان كثيرة المياه، ففيها عيون جارية، وينابيع مطردة أن منها عين غزيرة عذبة، عليها قبو قديم من بناء الأوائل، ولها بركة كبيرة عليها حمام يدعى حمام الشور، لأن فيه نقشاً لصورة ثور. ومن عيونها: عين البلاط، وعين سطرون التي تسقى بمائها الغزير الأراضي الواسعة (۱). ويشق مزارع جيان وبساتينها نهر يدعى نهر بلون (۱)، وهمو من روافد نهر الوادي الكبير، ويبعد عن جيان نحو ميل (۱).

وتكثر في جيان الأرحاء الطاحنة، وقد أتاحت كثرة المياه الغزيرة إقامة هذه الأرحاء على أبواب المنازل<sup>(۱)</sup>.

ويمكن القول إن جيان جمعت كثيراً من المحاسن، فهي وافرة الخصب، طيبة الأرض، غنية التربة، رخيصة الأسعار، يكثر فيها الحرير، وتحيط ببيوتها الجنات (٧٠)، وتجود حقولها بغلات القمح والشعير والباقلاء (٨٠).

<sup>(</sup>۱) الحميري، الروض المعطار: ۱۸۳؛ ياقوت، معجم البلدان: ۱۹۰/۱ وانظر: أبو الفداء، تقويم البلدان: ۱۱۷۷ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ۲۲؛ والإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥؛ العميري، الروض المعطار: ١٨٣.

<sup>&</sup>quot; الحميري، الروض المعطار: ١٨٣؛ وابن سعيد، المغرب: ١١/٢٥.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ١٨٣؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ١٨٣؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) أبو الفداء، تقويم البلدان: ١٧٧؛ الحميري، الروض المعطار: ١١٨٣ ابن سعيد، المغرب: ١٥١/٢ ابن الخراط، المتصار القتباس الأنوار: ١٣٥٠.

<sup>(</sup>A) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥؛ الحميري، الروض المعطار: ١٨٣.



Jaen.-Plaza del Dear JVista parcust

(Edic. J. Anyudta (i**ul**án)



Jaén.-Patio Arabe en el barrio de la Magdalena

(Edle, J. Anguita Galán)

وأتاح لجيان موقعها وسورها حصانة ومتانة، وخاصة قصبتها الـتي تعـد مـن القصـاب الموصوفة بالمنعة (١٠).

فتح مدينة جيان وكورتها طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/٧١١م، فبعد أن فرق جيوشه من إستجة إلى مالقة وقرطبة وغرناطة "سار هو في معظم الناس إلى كورة جيان" فافتتحها (٢)

وأصبحت جيان وكورتها بعد الفتح منزلاً لجند قنسرين، كما ذكرنا، وذلك وفقاً لتخطيط والي الاندلس أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (٢). وقد كان في جيان عندما عزم عبد الرحمن الداخل على الجواز إلى الاندنس - كثير من الأمويين، مما مهد الطريق أمامه لإقامة الإمارة الأموية هناك (١).

ازدهرت جيان في العهد الأموي، وقد بنى فيها الأمير عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٠هـ/٢٧٨هـ/٢٠٨م) مسجداً جامعاً سنة ٢١٠هـ/٢٨٥م، وهو مسجد "مشرف يصعد إليه على درج من جميع نواحيه، وهو من خمس بلاطات، على أعمدة رخام، وله صحن كبير حوله سقائف"(١).

<sup>(</sup>¹) أبو الغداء، تقويم البلدان: ١٧٧؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥ الحميري، الروض المعطار: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٥؛ المقري، نفح الطيب: ١٢٦١/١ ابن الخطيب، الإحاطة: ١١٠١/١ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٦.

<sup>(&</sup>quot;) لمزيد من التفاصيل انظر: مؤنس، فجر الاندلس: ٣٦٠، ٤٢٢٣-٢٦٢.

<sup>&#</sup>x27;' انظر: مجهول، أخبار مجموعة: ٧٠-٧١؛ وانظر: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٢٣؛ وانظر أيضاً: ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٢/٤-٤٧.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢٨.

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ١٨٣؛ وانظر: الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٨/٥.

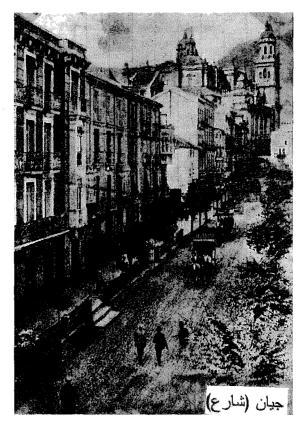

Jaén.—Calle de Bernabé Soriano. (Edic. Anguita Galán)



Jaen .-- Vista parcial

(Edic, Anguita Gatàn)



Baeza, Jaen

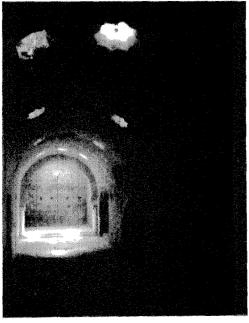

جيان (منظر من النراث العربي) على المعام Juén. orah buth

وبعد انهيار الخلافة الأموية في الاندلس، وتغلب زعمائها كل على ما في يده" أصبحت جيان تابعة لمملكة غرناطة الني انتزى بها باديس بن حبوس الصنهاجي (۱٬۰ ثم استولى على جبان المعتمد بن عباد، وذلك في سنة ٤٦٦هـ/١٠٧٤م من يد عبد الله بن بلقين بن باديس (۲٪)

وفي عهد المرابطين تولى جبان الأمير أبو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين شقيق الأمير المرابطي علي بن يوسف (٥٠٠-٥٣٧هه/١١٠٦). ولما دالت دولة المرابطين دخل الموحدون الاندلس، وملكوها بما في ذلك جيان، إلى أن هزمهم النصارى في معركة العقاب سنة ٢١٦هه/١٢١٦م وقد التاث أمرهم بعد تلك المعركة، وعادت الاندلس إلى التمزق والفرقة، وانتزى بأنحائها المتنفذون مرة أخرى، ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الملقب بسيف الدولة، والمتوكل على الله، والمستعين الذي أعلن أهل جيان وغيرها من مدن الاندلس مثل: إشبيلية، وماردة، وبطليوس انضمامها إليه (٥٠).

وظهر في تلك الأثناء محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر، الذي تغلب على شرق الأندلس، وبويع سنة ٦٢هـ/١٣٣٢م. وقد أطاعته جيان سنة ٦٣هـ/١٣٣٣م (٢٠) وظلت في يده حتى سنة ٦٤٣هـ/١٣٤٦م، ففي تلك السنة هاجمها نصارى قشتالة بقيادة فرديناند الثالث، وحاصروها حصاراً شديداً استمر سبعة أشهر. وقد حاول ابن الأحمر

ابن عداري، الببان المغرب: ٣٦٤/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱</sup> انطر: ابن خلدون، تاریخ ابن حلدون: ۲۰۶/۶؛ وعنان، دول الطوانف: ۱٤٠.

<sup>&</sup>quot; ابن عداري، البيان المعرب: ٤٨/٤.٩٤.

<sup>(</sup>١) المعري، نفح الطيب ٢٨٣/٤، ٢٨٣\_٢٨٤.

<sup>(°)</sup> المقرى، ىقح الطيب: ٧/١١ ٤؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢١٥/٤. ٢١٨.

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب ۷۱/۱۶؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۲۱۸/۶ وما بعدها.



Jaen,—Paseo de Alfonso XIII



Jaér. - La Catedral. (Foto Houser y Menet)

إنقاذها إلا أنه لم يستطع، بل خشي أن تجتاح جيوش النصارى مملكته الفتيـة، فسعى إلى مصانعتهم، وعقد مع فرديناند الثالث هدنة لمدة عشرين سنة، وسلم جيـان ـ بموجـب هـذه الهدنة ـ للملك النصراني في تلك السنة (١٢٤٣هـ/١٣٤٦م)(١).

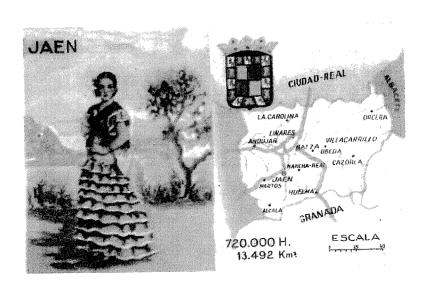

ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٣٨٣؛ واللمحة البدرية: ٧٤.



### الحاَمَّة (الحمَّة) Alhama:

بلدة صغيرة، ذكرتها بعض المصادر باسم: الحمة (۱)، وذكرتها مصادر أخرى باسم: الحامة (۲). وبأي الوجهين كتبت أو لفظت فهو صحيح (۳). والحمّة "عين ماء فيها ماء حار يُستشفى بالغسل منه... وهي عُيينة حارة تنبع من الأرض يستشفي بها الأعلاء والمرضى (۱). "والحامّة: العامّة (۱).

تقع الحمة إلى الشمال الشرقي من مدينة ألمرية قرب بجانة: (Pechina) وهي بلدة صغيرة أيضاً (١٠). وتعد من أعمال مالقة (١٠). وهي على رأس جبل، وتبعد عن غرناطة أربعين كيلو متراً إلى الجنوب الغربي منها (٨).

وقد سميت الحمة بهذا الاسم لأن فيها عيناً حارة على ضفة واديها يقصدها المرضى وأهل العاهات من أنحاء الاندلس "فلا يكاد يخطئهم نفعها" (١). وقد وصف الإدريسي عينها الحارة بأن ما مثلها "في المعمور من الأرض، ولا أتقن منها بناء، ولا أسخن منها ماءً، والمرضى والمعلون يقصدون إليها من كل الجهات، فيلزمون المقام بها إلى أن تستقل عللهم، ويُشفوا من أمراضهم. وكان أهل المرية في أيام الربيع يرحلون إليها مع نسائهم وأولادهم

<sup>(</sup>۱) الإدريسي: نزهة المشتاق: ٥٦٦/٥؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٩؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٦٩/١؛ مجهول، نبذة العصر: ٦.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٢٥٠ المقري، نفح الطيب: ١٦٦١؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٣/٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٦٩/١، ج٢؛ مجهول، نبذة العصر: ٦، ج١٠

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) ابن منظور، لسان العرب: ١٥٤/١٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١٥٣/١٢ وانظر أيضاً: مجهول، نبذة العصر: ٦، ج١٠

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، مشاهدات: ٩٦، ج٢؛ وانظر أيضاً: الإحاطة: ١/٥١٨، ج٤؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٨٣

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ١٦٦١.

<sup>(^)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٦٦٥؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٦٩/١، ج٢.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٨؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١٦٦/١.

باحتفال في المطاعم والمشارب والتوسع في الانفاق. وربما بلغ المسكن بها في الشهر ثلاثة دنانير مرابطية وأكثر وأقل"(١).

وتشير المصادر إلى أن الحمة قديمة البناء، فقد ذكر الحميري أن على عينها الحارة صهريج من بناء الأول مربع واسع "كانوا قد بنوا على شرقيه قبوين، فأعلاهما هناك ظاهر إلى اليوم، والجدر الباقية حواليه"(٢). وبعد بناء الصهريج أنشئت قرية الحمة على العين(٣).

والحمّة كثيرة الزيتون والأشجار والثمار، وتعتمد في الزراعة على مياه الأمطار، "فإن أخصب العام أعيا الطعام، وإن أخلف الإنعام هلكت الناس بها والأنعام "(1) وأكثر ما تشتهر به الحصى الذي كان يؤخذ من جبالها إلى مدينة المرية لتجصيص المنازل (6). وقد أشار الحميري إلى أن في جبلها الشامخ الذي أقيمت عليه معادن غريبة (1). كما تكثر في أراضيها ليور الصيد، وخاصة الحجل (٧).

شهدت الحمة في عهد بني أمية في الاندلس خلافاً عليهم، فقد ثار فيها في آخر أيام الأمير محمد الأول (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨-٨٨٨م): حارث بن حمدون، وهو من بني رفاعة، وكان مظاهراً لعمر بن حفصون، "وكانا قد اجتمعا بالحامة. فنازلهم، وناهضهم، وأحدق بهم من كل ناحية "(^^). ولما اشتد بهم ضيق الحصار خرجوا إلى باب المدينة، واشتبكوا مع القوات

<sup>(</sup>۱) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٩٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> المصدر نفسه: ٣٩؛ وانظر: ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٦/٥.

<sup>(</sup>٦) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٣٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٥.

<sup>(</sup>٨) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٦/٢.

الأموية بقيادة الأمير المنذر. وقد انهزم الثائرون، بعد أن قتل كثيرون منهم، وأصيب زعيمهم حارث بن حمدون بجروح في يده شلت تأثراً بها(١).

عاد المنذر بعد انتصاره على أعوان عمر بن حفصون في الحمّة إلى قرطبة عندما أتاه الخبرُ بوفاة والده الأمير محمد، فاستغل ابن حفصون الفرصة، وأخذ يؤلّب الحصون، ويجمع الأموال، وأطاعه كثير من الناس في المناطق الواقعة بين الحمة والساحل، ذلك أنه حرضهم ضد الأمويين بقوله: "طال ما عنّف عليكم السلطان، وانتزع أموالكم، وحملكم فوق طاقتكم، وأذلتكم العرب واستعبدتكم! وإنما أريد أن أقوم بثاركم، وأخرجكم من عبوديتكم! "(٢).

ولما ولي المنذر بن محمد إمارة الاندلس بعد أبيه سنة ٢٧٣هـ/٨٨٦م، واستقرت في يده الأمور خرج لقتال عمر بن حفصون الذي تغلّب على الحمة وغيرها من الحصون أ. وقد اضطر ابن حفصون إلى عقد الصلح مع المنذر سنة ٢٧٤هـ/٨٨٧م، ولكنه ما لبث أن نكث، فعاد المنذر إلى حصاره، غير أنه، أي المنذر، توفي في أثناء ذلك سنة ٢٧٥هـ/٨٨٨م (1).

وتجدر الاشارة إلى أن ثورة ابن حفصون استمرت حتى سنة ٣١٥هـ/٩٢٧م حيث تمكن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ـ-٣٥٥هـ/٩٦١ع) من القضاء عليها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، البيان المغرب: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۲/۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٣/٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١١٤/٢.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٣/٤؛ ولمزيد من التفاصيل عن ثورة عمر بن حفصون انظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١١٤/٢ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲/۳۲ ۱۷۲ دا.

وكان ممن خلعوا طاعة الأمويين في حصن الحمة: محمد بن أضحى بن عبد اللطيف ابن خالد الملقب بالغريب، ولكنه طلب الامان من الناصر وهو يحاصر بعض الحصون الثائرة في الجوار، فأمنه، وذلك سنة ٩٠٩هـ/٩٢١م (١٠). وفي تلك السنة ولّى الناصر أحمد بن محمد ابن أضحى كورة جيان، وكان شاعراً مجيداً وخطيباً فصيحاً، وقد أنشد في مدح الناصر قصيدة مطلعها (٢):

أيا ملك تزهى به قضب الهند إذا لمعت بين المغافـــر والسرد ومَنْ بأسه في منهل الموت وارد إذا أنفس الأبطال كعت عن الورد

وظلت الحمة في أيدي المسلمين حتى سنة ١٨٨هـ/١٨٨م، ضعفت دولة بني الأحمر ملوك غرناطة، وعصفت بها الفتن (٢)، فاستغل فرناندو الخامس، ملك قشتالة ذلك، وسار على رأس جيش كبير مؤلف من نحو عشرة آلاف بين فارس وراجل، وفاجأوا الحمّة ليلاً في غفلة من أهلها وذلك في ١٥ محرم ١٨٨هـ/أول آذار ١٤٨٢م (١)، "وبذلوا السيف فيمن ظهر من المسلمين "(٥)، بينما كان معظم الناس نياماً مطمئنين، ولم يشعروا بهذا الهجوم المباغت الذي استهدف أولاً قصبة المدينة، وبعد احتلالها هبطوا على البلدة، وأعملوا في أهلها السيف فقتلوا كثيرين، وسبوا من ظل على قيد الحياة من الرجال والنساء والصبيان، ونهبوا الأموال (٢).

وعندما انتهى خبر استيلاء النصارى على الحمة، وما فعلوه بأهلها هبّوا لإنقاذها، وضغطوا على ملك غرناطة أبي الحسن علي بن سعد \_ الذي كما يبدو كان متثاقلاً \_، فسار

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ٥/١٧٤.٦٢١.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٤١٢/٤؛ مجهول، نبذة العصر: ٥.٦.

<sup>(</sup>³) المقري، نفح الطيب: ١٢/٤هـ٥١٣) مجهول، نبذة العصير: ٦، أرسالان، خلاصة تاريخ الاندلس: ١١٨٧ حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفح الطيب: ١٢/٤.

<sup>(</sup>٦) مجهول، نبذة العصر: ٧؛ المقرى، نفح الطيب: ١١٣/٤ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ١٨٨-١٨٨.

إليها بجيش من خمسين ألفاً من المشاة، وثلاثة آلاف من الفرسان، وضرب حولها الحصار (۱) ولكنه لم يستعد الاستعداد الكافي، إذ لم يجهز جيشه بالمدافع والآلات (۱). كما أن جيش أبي الحسن كان في أثناء الحصار مكشوفاً مما جعله هدفاً لسهام النصارى، فقتل منه كثيرون (۱) ومع ذلك استمر المسلمون في حصار الحمة حتى جُن الليل، وقطعوا عن النصارى المياه حتى بلغ منهم الضيق حدّة، وكادوا يستسلمون، غير أن المسلمين انشغلوا في تلك الأثناء بفتنة هاجت بينهم، واتهموا الجيش بعدم الاخلاص في مهاجمة النصارى (1). وقام نحو سبعين من أبطال المسلمين بتسلق سور الحمّة، وقتلوا الحرس، إلا أن النصارى أحاطوا بهم وقتلوهم عن آخرهم (۵).

واستغل النصارى ليلتهم في الاستعداد لمعارك اليوم التالي، وحصنوا الأسوار، وأغلقوا ما فيها من ثغرات. وعندما أصبح الصباح، نظر المسلمون إلى الأسوار فإذا هي "على صفة أخرى من المنعة والتحصين والاستعداد"(١). ومع ذلك عزموا على الاستمرار في الحصار، وخاصة بعد أن وصلتهم إمدادات من أنحاء مملكة غرناطة، فقد أعدوا العدّة لإقامة طويلة، وأخذوا يضيقون الخناق على النصارى(٧).

ويشير صاحب نبذة العصر والمقري إلى أن الملك أبا الحسن ووزيره لم يكونا جادين في حصارهم للنصارى في الحمة "وظنوا بالملك والوزير ظنون السوء، وكثر الكلام القبيل بينهم"(^). فقد أشاعا بين المسلمين أن جيشاً نصرانياً كثيفاً قادم لإغاثة النصارى المحصورين

<sup>(</sup>۱) حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ۲۲.

<sup>(</sup>۲) أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ۱۸۸.

<sup>(</sup>۳) المرجع نفسه: ۱۸۸.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٨٨٠ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ١٨٨.

<sup>(°)</sup> أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) مجهول، نبذة العصر: ٧.

<sup>(</sup>Y) المصدر نفسه: ۸.

<sup>(^)</sup> المصدر نفسه: ١٨ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١٣/٤.

في الحمّة، وأنهم لا طاقة لهم بملاقاة هـذا الجيش والتصدي له، وخاصة أن التجهيزات تنقصهم (۱).

وقد أصبحت الإشاعة حقيقةً عندما وصلت قوة نصرانية بالفعل لإغاثة من في الحمة من النصارى، وعندئذ رحل المسلمون عنها، بينما دخلها النصارى الجدد، وكانوا بقيادة صاحب إشبيلية، وزادوا في تحصينها، وزودوها بكل ما تحتاج إليه (٢).

وقد حاول أبو الحسن علي بن سعد استعادة الحمة من أيدي النصارى، فقد عادوا إلى حصارها، ودخلها بعضهم، غير أن النصارى أوقعوا فيهم مقتلة كبيرة، وظلت الحمة في أيدي النصارى منذ سقوطها في محرم ٨٨٧هـ/آذار ١٤٨٢م (٣).

### الحَرلَّة Alharla:

قرية، ذكرها ابن سعيد في كتاب مملكة تُدمير، وقال: "هـي حسنة المنظر على نهـر مُرسية"(٤٠).

<sup>(</sup>١) مجهول، نبذة العصر: ٨.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١٣/٤ مجهول، نبذة العصر: ٨.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٤٠١٣/٤ أزهار الرياض: ١/٢٦؛ حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٢٣.

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد، المغرب: ٢٩٢/٢.

### حصن الفَرَجُ (Aznal farache (Hisn el Faray)

في سنة ٨٩هه أمر السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمل (المنصور) ببناء حصن خارج اشبيلية ليكون بتاج الشرف بحيث يأخذ بمخنق بحرها ويكون كالطالع بين سحرها ونحرها، فتم البناء في وقت قصير، وبنيت الأسوار ومواضع الدور للسكن، وكمل القصر الكبير بمجالسه المشرفة على اشبيلية وما والاها من البطاح والبساتين، وكان بناؤه من أضخم ما عُمل، وسماه حصن الفرج، ويذكر صالح بن سعيد أنه كان يوجد حصن قبله بهذا الاسم تابع لاشبيلية حيث ذكر أن المعتمد على الله جدد بناء حصن الفرج سنة ٢٧٤هـ/١٠٧٩ تابع لاشبيلية حيث ذكر أن المعتمد على الله جدد بناء حصن الفرج سنة ٢٧٨هـ/١٠٩٠

وكان المنصور يتشوق إلى زيارة هذا الحصن حتى زاره يـوم الخميس السابع والعشرين من جمادي الآخرة سنة ٩٩١، فأعجب بصورة وضعه واتقان بنائه وعـاد إلى الجـامع الكبـير باشبيلية. ثم عاد إلى الحصن سنة ٩٩١هـ، وأكمل غرس البحـيرة الـتي انشئت تحتـه وأمر بعمل نواعير على شط النهر تحت الحصن لتكون مكملة لحسنه وجماله (٢).

وانتقل المنصور مرة ثالثة من اشبيلية إلى حصن الفرج سنة ٩٣هـ وقضى فيه بقية فصل الصيف، وطال سكنه فيه، ورأى حسن اشرافه واعتلائه ورقة هوائه ثم عاد إلى اشبيلية (٣).

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، تحقيق الكتاني وآخرون، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، تحقيق الكتاني وآخرون، ص ۲۱۸، ۲۲۲.

<sup>(</sup>۳) ابن عذارى، المرجع السابق، ص ۲۲۸.

وقد سقط هذا الحصن في يد فرديناند الثالث بعد احتلاله اشبيلية سنة ١٧٤٨. وقد نقل موقع المدينة في القرن السادس عشر إلى أسفل التل بالقرب من نهر الوادي الكبير وأقاموا عليها سوراً وأبراجاً. وما زالت بقايا هذا الحصن ماثلة حتى اليوم (١).

<sup>(1)</sup> Torres Balbas, Leopoldo, Ciudades Hispano-Mosulmanas, 2nd Edición, Madrid, 1985, p. 67. Ambrosio, Huici Miranda, Los Al Mohades en Portogal, 1954, p. 28



### الْخَنْدَق Alhandega, Batalla, de (معركة) :Alhandega

معركة، وقعت بين المسلمين بقيادة الخليفة الأصوي عبد الرحمان الناصر (٣٢٠-٣٥٩هـ/ ٩٦٠-٩٣٩هـ/ ٢٠٠ وبين النصارى بقيادة ملك ليون: ردمير الثاني (٣٢٠-٣٥٩هـ/ ٩٦٠-٩٥٩)، وحليفته: طوطة (Toda) الوصية على عرش: غرسية بن شانجة (الأول) حاكم نبارة (النافان) (٣١٤-٣٥٩هـ/٢٦-٩٧٩م)، وهي جدته، وحليفهما أمية بن اسحاق الذي سيأتى ذكره (١).

وسميت: الخندق باسم خندق تهاوى فيه المسلمون بعد هزيمتهم في المعركة، كما سيأتي أيضاً (٢). وهو أحد الخنادق القريبة من مدينة: سمورة Zamora الواقعة على الضفة الشمالية لنهر دويرة في الشمال الشرقي من الحدود البرتغالية الحالية (٣). وكانت سمورة: قاعدة جليقية (١)، وهي مدينة عليها أسوار يفصل بينها خنادق ومياه واسعة (٥).

وتذكر بعض المصادر أن المعركة وقعت قرب مدينة شنت منكش (١٦) Simanca الواقعة على مقربة من نهر دويرة إلى الشرق من مدينة سمورة (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٤٣٤-٤٣٤؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٩٩.٩٥ العذري، نصموس عن الاندلس: ٢٧٤، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس: ٥/٥٣٤؛ الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) البكري، جغر افية الاندلس وأوروبا: ٧٦ الحاشية ٦.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى: ٥/ ٣٩١.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٩٨.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس: ٥/١٤٤٠ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٠ الحاشية ٢.

<sup>(</sup>۲) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ۷۷سـ۷۷ الحاشية ۱۳ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۱۰ الحاشية ۲۰ الحجي، تاريخ الاندلس: ۴۱ عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عهد الفتنة الكبرى: ۸۵.

مهدت لمعركة الخندق أسباب أهمها أن ملك ليون ردمير الثاني كان يتحسرش بمسلمي شمالي شرقي الأندلس باستمرار، ويغير على مدنهم، وكذلك كانت تفعل طوطة حاكمة نبرّة (النافار)، وقد تحالفا معاً، وتحالف معهما محمد بن هاشم التجيبي، صاحب سرقسطة، وبذلك تحالف الشمال كله ضد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر(۱).

وقد توجه الناصر لمواجهة هذا التحالف في جيش كبير، وكان قائد فرسانه: أحمد بسن اسحاق الذي عينه حاكماً للثغر، ولكنه تهاون في الحصار. ونمي إلى الناصر أنه يأتمر به مع أخيه أمية بن اسحاق<sup>(۲)</sup>. فاعتقلهما الناصر، وأمسر بنفيهما من الاندلس، فالتجأ أمية إلى ردمير، وتحالف معه. أما أحمد فقد حاول الاتصال بالفاطميين في شمالي إفريقية، فقبض عليه الناصر وأعدمه<sup>(۳)</sup>. ثم سار إلى بنبلونة ـ عاصمة نافار ــ وخربها، وسحق كل مقاومة فيها، فهرعت إليه طوطة، وأعلنت خضوعها وطاعتها للخليفة الناصر، وكان ذلك سنة فيها، فهرعت إليه طوطة، وأعلنت خضوعها وطاعتها للخليفة الناصر، وكان ذلك سنة

وبعد أن تمكن الناصر من تمزيق التحالف ضده في الشمال أخذ يتأهب لتحطيم خصمه القوي ردمير الثاني، ملك ليون "فجبى وبالغ في حشد أهل الأندلس، وتخطاهم إلى أهل ولايته من أهل الحضر منهم، وقبائل البربر البادية، فبث كتبه إليهم يحضهم على الجهاد،

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٢٢/٥ وما بعدها؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٠٦/٢ وما بعدها؛ المقري، نفح الطيب: ٢٠٣/١ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، تراجم اسلامية: ١٧٤ وما بعدها؛ ودولة الاسلام في الاندلس، عهد الفتنة الكبرى: ٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ۷۰؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ۱۳، ۱۵، ۵۱ ويذكر العذري أنهما يرجعان في نسبهما إلى الشيخ الخزاعي الأسلمي. وانظر أيضاً: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ۹۸-۹۹؛ عنان، تراجم اندلسية: ۱۷۵؛ ودولة الاسلام في الاندلس، عهد الفتنة الكبرى: ۸۳.

<sup>(</sup>r) الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ٩٩-٩٩؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٧٥-٣٧؛ المقري، نفح الطيب: 8/٢١٥-٣٠٤؛ ابن حيان، المقتبس: 8/٢٤-٤٣٢.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٣٦٣/١؛ وانظر التفاصيل: عنان، تراجم اسلامية: ١٧٦ ودولة الاسلام في الاندلس، عهد الفتنة الكبرى: ٨٤.

ويستنفرهم له، ويرغبهم فيه... وضمن كتبه النافذة إليهم فصلاً... نصه "وليكن حشدك حشراً لا حشداً" (۱). "وقد تتامت جنوده من أهل الأمصار... فكان جمعه عظيماً، وركوبه فخماً شنيعاً (۲). وبلغ جيش الناصر - كما يذكر الحميري - أكثر من مائتي ألف (آ). بينما يذكر غيره أن عدد الجيش مائة ألف وأزيد (۱). غير أن هذا الجيش لم يكن متجانساً، ففيه إضافة إلى العرب والبربر كثيرون من الأجانب، بل كانت قيادته أجنبية، فقد عهد الناصر بهذه القيادة إلى: نجدة الصقلبي. وكان لذلك أثره الكبير في نفوس العرب، فقد نقموا عليه إلقاء مقاليد أموره للأجانب دونهم، وانعكس ذلك سلباً على روحهم المعنوية (۱۰).

واقتحم الناصر أراضي مملكة ليون فجال فيها أياماً من محّلة إلى أخـرى، وغنم كثيراً من النعم والأقوات (١) . وكان إلى جانبه في هذه الحملة: محمد بن هاشم التجيبي الذي عفا عنه الناصر بعد أن استنزله من سرقسطة سنة ٣٢٥هـ/٩٣٧م (١).

وتأهب رودمير الثاني لقتال المسلمين، وانضمت إليه طوطة بعد أن نكثت عهدها للناصر، وبذلك اتحدت قوى النصارى. وكان معهم أمية بن إسحاق، يدلهم على عورات المسلمين، ويتجسس عليهم (^^).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۵/۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٩٨.

<sup>(</sup>١) انظر: المقري، نفح الطيب: ١/٣٥٥؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٧٧.

<sup>(°)</sup> انظر: عنان، تراجم اسلامية: ١٧٦؛ ودولة الاسلام في الاندلس، عهد الفتنة الكبرى: ٨٥٨٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٣٤.

<sup>(</sup>٧) العذري، نصوص عن الاندلس: ٤٥.

<sup>(^)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ٦٨؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٧٦؛ وانظر: عنــان، دولــة الاســـلام في الاندلس، عهد الفتنة الكبرى: ٨٤-٨٥؛ وتراجم اسلامية: ١٧٦.

سار الناصر على رأس هذه الحملة، وتقدمه محمد بن هاشم التجيبي يقود ثلة من الفرسان، وعبر نهر دويرة، واشتبك مع النصارى في معركة جانبية. وقد تكالب عليه النصارى، وحصروه. وكبابه جواده فوقع أسيراً في أيديهم (۱).

وكان أسر محمد بن هاشم التجيبي مما اشتد على الناصر وعلى المسلمين، وفت في عضدهم، إلا أنهم تقدموا لملاقاة النصارى، وذلك "يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال (٣٢٧هـ/٩٣٩م)"(٢). وقد تم هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام من كسوف الشمس الذي وقع في تلك السنة(٣). وكان لقاءً عنيفاً استمر في يوم الجمعة التالي أيضاً. ولكن النصارى كروا على المسلمين في هذا اليوم بشدة وحماس، فاختل توازنهم، واضطرب عسكرهم، وتراجعوا، والجأهم النصارى "إلى خندق بعيد المهوى...لم يجدوا عنه محيداً، فتردى فيه خلق، وداس بعضهم بعضاً لكثرة الخلق، وفيض الجموع"(1). وقُتل منهم نحو خمسين ألفاً، بعضهم استشهد بسيوف النصارى، وبعضهم الآخر استشهد بسبب التدافع في الخندق(٥).

وبعد هذه الوقعة الشنيعة انسحب الخليفة الناصر بمن بقي من جنوده عائداً إلى قرطبة، ولم يلحق بهم النصارى، لأن أمية بن اسحق ـ الذي ربما ثاب إلى رشده، وهالته هزيمة المسلمين ـ خوّف ردمير الثاني من ملاحقة المسلمين، محذراً إياه من أنهم ربما نصبوا له الكمائن. ورغبه في ما تركوه من غنائم "ولولا ذلك لأتى على جميع المسلمين"(٢).

<sup>(</sup>١) العذرى، نصوص عن الاندلس: ٤٦؛ ابن حيان، المقتبس: ٤٣٥؛ وانظر: عنان، تراجم اسلامية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس: ٤٣٥؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٧٨ـ٧٨.

<sup>(</sup>۳) البكرى، جغرافية الاندلس وأوروبا: ۷۸.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس: ٥/٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفح الطيب: ١/٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١/٥٥٥؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٧٨.

وتشير بعض الروايات إلى أن سبب هزيمة عبد الرحمن الناصر في معركة الخندق هو فتور رؤساء العشائر العربية في القتال، لأنهم كانوا ناقمين على الناصر لأنه فضل الأجانب عليهم، وخصهم بالنقود والمراكز القيادية دونهم، ولذلك انفضوا من حوله بينما كانت المعركة على أشدها، وتراجعوا أمام النصاري().

أما محمد بن هاشم التجيبي الذي وقع في الأسر فقد سعى الخليفة الناصر إلى افتكاكه، وتمكن من ذلك "فوافى إلى قرطبة طليقاً يـوم الخميس لسـت خلـون من صفر سنة ثلاثين وثلاثمائة، فكان من يوم أسره إلى يوم دخوله إلى قرطبة سـنتان وثلاثة أشـهر وثمانية عشـر يوماً"(۲).

هذا، وقد اشتدت على الناصر نكبته في هذه المعركة "فاتهم سعده واعتكر فكره... وأقصر من وقته ذلك عن الغزو بنفسه، فوكله إلى كفاته من حَزَمَة قواده وشجعانهم، يجرّدهم بالصوائف كل عام"(")، بينما تفرغ هو للبناء والتعمير وإصلاح شؤون الدولة وتقويتها. ومن أهم ما شغل نفسه فيه: بناء مدينة الزهراء جنوب قرطبة (1).

<sup>(</sup>١) عنان، دولة الاسلام في الاندلس: عهد الفتنة الكبرى: ٨٦.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ۲۵/۵۳۵.

<sup>(</sup>r) المصدر نفسه: ٥/٤٣٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر نفسه: ٥/٤٣٧) وانظر: عنان، تراجم اسلامية: ١٨٠.



#### دَانِيَة Denia:

مدينة، يلفظ اسمها بكسر النون بعد الألف، وبعد النون ياء مثناة مفتوحة (۱٬ وهذا الاسم مشتق من اسمها الروماني القديم: دانيوم (Danium) (۲٬ وكان اسمها في عهد الفينيقيين الذين أنشأوها لتكون ميناء تجارياً لهم: (Hemeroscopion) (۳٬ وهي بذلك مدينة قديمة، بل جعلها الزهري موغلة في القدم، إذ ذكر أنها "من بنيان القوطيين الذين كانوا في هذه الأرض في عهد موسى عليه السلام (۱٬ ا

تقع دانية على ساحل البحر المتوسط جنوب بلنسية (°)، وتعد قاعدة من قواعد شرق الاندلس (۲). وتبعد عن بلنسية ستة عشر فرسخاً (۷).

ومدينة دانية "عظيمة مشهورة الذكر، جليلة القدر"(^) وهي "عامرة حسنة لها ربض عامر، وعليها سور حصين، وسورها من ناحية المشرق في داخل البحر قد بني بهندسة وحكمة"(١). ولها قصبة منيعة جداً تقع في أعلى جبلها(١). "وحواليها سبخة تمتنع بها من

<sup>(&#</sup>x27;) ياقوت، معجم البلدان: ٤٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٢.

<sup>(&</sup>quot;) حتاملة، اببيريا: ١٤٨.

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ١٠٣؛ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ١٠.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٢٤ الحميري، الروض المعطار: ١٣٣١ يــاقوت، معجم البلدان: ٢٣٤/٤ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٧/٥٠.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٦٦١.

<sup>(</sup>٢) الزهري، الجعرافية: ١٠٣.

<sup>(^)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٠٠٠.

<sup>&</sup>quot; الإدريسي، نزهة المشتاق: ٢٥٥٧ وانظر: الحميري، الروض المعطار: ٢٣١\_٢٣٢ العذري، نصوص عن الاندلس: ١٩.

<sup>(</sup>١٠) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٧٥٥؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٣٣؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ١٩.

أن يقربها عدو بحصار"(١). وفيها قصر يعرف بقصر الحبُور، وقد وصفه الزهري بأنه عظيم لم يُر مثله(٢).

وتشتهر دانية بكثرة أشجارها، وخاصة التين والكروم واللوز والنارنج (٣). واختصت جبالها بالخروب "الطيّب الذي يقطر عسله تحت شجرة"(١٤).

وتعتبر دانية ميناءً رئيسياً من موانئ شرق الاندلس، ففيها مرفأ يسمى "السُّمَّان"(°)، تكثر حركة السفن فيه، كما تصنع فيه الأساطيل، إذ إن دانية "دار إنشاء السفن"(¹). ومنهاكان يخرج الأسطول الغزو، كما كانت السفن تبحر إلى أقصى المشرق(٧).

وقد ذكر الزهري أن أهل دانية "صفر الوجوه بسبب الصريع الذي يقذفه البحر بساحلها فيتكدّس هناك أكداساً كباراً فتصعد إليهم رائحته فتذهب ببهاء وجوههم، ويكدرهم نحول وصفرة"(^).

تشير المصادر التاريخية إلى أن دانية فتحت سنة ٩٤هـ/٧١٢م على يد عبد العزيـز بـن موسـى بـن نصير في عهـد أبيـه، وربما فتحهـا أثناء ولايتـه على الاندلـس (٩٥ـ٩٧هــ/ ١٥٠ـ٥١٧م)(١٠). ويجدر هنا ذكر ما أورده شكيب أرسلان حول فتحهـا؛ إذ قـال: "في سنة

۱۹ العذري، نصوص عن الانداس: ۱۹.

<sup>(</sup>٢) الزهري، الجعرافية: ١٠٣.

راد معجم البلدان: ۲/٤٣٤؛ الحميري، الروض المعطار: ۲۳۲؛ الزهري، الجعرافية: ١٠٣٠.

<sup>()</sup> الزهرى، الجعرافية: ١٠٣.

<sup>(°)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ۲/٤٣٤.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٧٥٠؛ وانظر: الحميري، الروض المعطار: ٢٣٢.

۲۳۲. الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥٠؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٣٢.

<sup>(^)</sup> الزهري، الجعرافية: ١٠٣.

<sup>(\*)</sup> مجهول، أخبار مجموعة: ١٩، ٢١؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٣٦١ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٤ ١- ١٥؛ المقري، نفح الطيب: ٢٠/١-٢٧١.

٧١٤ صارت بلنسية مدينة إسلامية بعد أن فتحها طارق هي والمدن التي تجاورها مثل ساقونته وشاطبة ودانية..."(١). ومعنى ذلك أنها فتحت سنة ٩٦هـ/٧١٤م. وهذا الرأي لا يدعمه ما تورده المصادر من أن طارقاً وموسى خرجا من الاندلس عائدين إلى الشام سنة ه ۹ هـ/۱۳ ۷م <sup>(۲)</sup>.

احتلَّت دانية مكانة مهمة في عهد ملوك الطوائف، فقد انـتزى فيهـا مجـاهد العـامري (أبو الجيش)، وجعلها قاعدة لملكته التي ضمت أيضاً جزر البليار وذلك سنة ١٣٤هـ/ ۲۲ ۱ م<sup>(۳)</sup>.

وتوفي أبو الجيش مجاهد العامري سنة ٤٣٦هـ/١٠٤٤م بعد أن حكم مملكة دانية والجزر الشرقية نحو ثلاثين عاماً، فخلفه في حكمها ابنه على (إقبال الدولة) أ. وقد تزوج على من ابنة المقتدر بالله أبو جعفر أحمد بن سليمان بن محمد بن هود صاحب سرقسطة (٤٣٨ـ٤٧٨هـ/١٠٤٦ـ٥٨٠م)(٥). ولكن العلاقات بين على بن مجاهد العامري والمقتـدر بـن هود ما لبثت أن ساءت، وكانت نتيجة ذلك أن سار المقتدر بقواته، وحاصر دانيـة فاستسلمت له في شعبان سنة ٤٦٨هـ/نيسان ١٠٧٦م (١).

أرسلان، الحلل السندسية: ٣/٥٠.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣٣/٢؛ مجهول، أخبـار مجموعـة: ١٩؛ ولمزيـد مـن التفـاصيل انظـر: الحجـي، التاريخ الاندلسي: ١١٨ وما بعدها؛ مؤنس، فجر الاندلس: ١٠٧.

ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٢٦٣ الحاشية ٢؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٢٦؛ ابن خلدون، تاريخ ابن (T) خلدون: ۲۱۱/٤.

ابن الكرديوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٢؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ١٩٣ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> عنان، دول الطوائف: ١٩٦-١٩٧.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٢٢ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢٨/٣ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٩٩١؛ والسامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٥١.٥٠.

وظلت دانية تابعة لبني هود إلى أن استولى عليها المرابطون سنة 1.91هم 1.91م بقيادة القائد المرابطي محمد بن عائشة 1.9 وبعد المرابطين آلت دانية إلى الموحدين، ثم سقطت في يد النصارى، حيث استولى عليها ملك أرغون خايمي الأول سنة 187هم 178

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٠٧.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٢٤ وانظر: ابن الآبار، الحلة السيراء: ٣٠٣/٢ عنان، نهاية الاندلس: ٧٦.

للاستزادة عن دانية، انظر:

<sup>1-</sup> Ribera Tarrago, Julián, Un Monasterio musulman en Dania Disertaciones Y Opüsculos, II, Madrid, 1928.

#### دَرَوْقَة Doroca:

بلدة أو قرية، ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله وثانيه، وسكون الواو، وقاف<sup>(۱)</sup>. وكذلك ضبطها العذري<sup>(۲)</sup>. أما الحميري فقد وردت عنده بضم الراء، ووصفها بأنها: مدينة "من عمل قلعة أيوب، عظيمة في سفح جبل<sup>(۲)</sup>. بينما وصفها الإدريسي بأنها: قلعة، ثم ذكر أنها "مدينة صغيرة متحضرة كثيرة المياه، غزيرة البساتين والكرم، وكل شيء بها كثير رخيص<sup>(1)</sup>. وبذلك وصفها الحميري<sup>(0)</sup>. وتبعد دروقة عن قلعة أيوب ثمانية عشر ميلاً، وعن سرقسطة خمسين ميلاً

ويبدو أن دروقة لم تكن في البداية سوى حصن بناه الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (٢٣٨-٢٧٣هـ/٢٥٨م) كموقع متقدم يرابط فيه التجيبيون لمواجهة بني قسي الثائرين عليه في ثغر سرقسطة (١) فلما ثار بنو قسي عليه "نوّه بأولاد عبد العزيز التجيبي، وبنى لهم قلعة أيوب، وأدخل فيها عبد الرحمن بن عبد العزيز، وبنى دروقة ... ونصبهم لمحاربة بني قسي، وعقد لهم على قوتهم، وأجرى عليهم من المعارف لكل واحد عند كل غزاة مائة دينار (١) وكان ذلك ـ كما تشير رواية العذري ـ سنة ٢٦٠هـ/٢٧٨م (١).

٤٣٨

<sup>&#</sup>x27; ياقوت، معجم البلدان: ٢/٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الاندلس: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٥٤/٥.

<sup>(</sup>٥) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٧٦-٧٧.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٤٥٠؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) العذري، نصوص عن الاندلس: ٤١؛ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٥٨.

<sup>(^)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ٤١.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٤١.

واتخذ عبد الرحمن بن عبد العزيز قلعة أيوب قاعدة له، واستخلف على دروقة ابنه عبد العزيز الذي ظل يحكمها حتى استشهاده سنة ٣٧٣هــ/٨٨٦م في أثناء حملة قام بها الأمير الأموي المنذر بن محمد إلى مدينة بربشتر(۱).

"ولما قتل عبد العزيز قدم المنذر على دروقة يونس بن عبد العزيز" وظل بها حتى سنة ٣٢٣هـ/٩٣٤م، ففي تلك السنة أخلى يونس دروقة "وانحاش عنها إلى عش الضلالة والخلاف سرقسطة، منضماً إلى بني عمه التجيبيين" . وقد قبض عليه الخليفة الأموي الناصر سنة ٣٣٥هـ/٤٤٩م، و" أمر من كان بين يديه، فشكّوه بأطراف الرماح، فخر صريعاً، متزملاً في دمائه، موعظة لمن تأمّله "(٤).

وهكذا قضى الناصر على ثورة التجيبيين، وأرغمهم على الخضوع والطاعة لبني أمية، ثم عفا عنهم، وأعادهم إلى ولاية الثغر الأعلى (سرقسطة) (°).

وندب المنصور محمد بن أبي عامر لحكم سرقسطة: يحيى بن عبد الرحمن التجيبي الذي ظل يحكمها حتى وفاته سنة ٤٠٨هـ/١٠١٧م، ثم حكمها بعده ابنه المنذر حتى توفي سنة ٤١٤هـ/١٠٢٩م، وتعاقب عليها ابناؤه من بعده إلى أن استولى على الثغر بما في ذلك دروقة: المستعين سليمان هود الذي تغلب على المنطقة سنة ٤٣٦هـ/١٠٤٤م (٢).

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ٥٣.

<sup>(</sup>۲) المصيدر نفسه: ۵۳.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، المقتبس: ٣٥٩؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٣٥ـ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، المقتبس: ٣٩٨.

<sup>(°)</sup> عنان، دول الطوائف: ٢٥٥ـ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٥٤/٤ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢٦١-٢٦٨.

وظلت دروقة في يد بني هود إلى أن استولى عليها المرابطون سنة ٤٩٦هـ/١١٠٢م (١).

وفي عهد المرابطين سقطت دروقة في يد النصارى بقيادة ملك أراغون ألفونسو الأول (المحارب)، وذلك بعيد انتصاره عليهم في معركة قتندة سنة ١١٢٠ههـ/١١٢٠م

<sup>(</sup>۱) نصير الله، دولة المرابطين في المغرب والاندلس: ١٤٥؛ عنان، دول الطوانف: ٣٥٤، ويذكر أن الشغر الأعلى سقط في يد المرابطين سنة ١١٠٩/٨٥٠٢م.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٤٢٠/٤. ١٣٤١ السامر اتي، علاقات المر ابطين بالممالك الاسبانية: ٢٥٢.

### دلاًية Dalías:

قرية من قسرى ولايسة ألمريسة (۱) "وبينهما مرحلة كبيرة (۱) وتقع على بعد تسعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من برجة Berja (۹). وهي من إقليم بشرة بني حسان أحد أقاليم غرناطة (۱).

تحيط بدلاية أراض خصبة تجود فيها الزراعة، وتكثر المراعي. ومن أكثر ما اشتهرت به الحرير (٥). ويوجد في ناحيتها عود الالنجوج الذي "لا يفوقه العود الهندي ذكاء وعطر رائحة "(١)، وينبت هذا العود العطري بين حجارتها (٧).

وكانت دلاية مكشوفة للأعداء، إذ تفتقر إلى الحصانة والمنعة، وأكثر ما كانت تتعـرض لسرايا العدو البحري بسبب قربها من ساحل البحـر المتوسط (^). فقد كانت "محـل على التوالي "(¹).

كان معظم سكان دلاية ينتمون إلى قبيلة عُذرة. وقد أشار العذري إلى أن رجلين من هذه القبيلة "من نازلى قرية دلاية"((١٠) وهما: زُغيبة بن قطبة وياسين بن يحيى خرجا على طاعة

221

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲/۰۲۱؛ اسن الخطيب، مشاهدات: ۸۲، ج۱؛ المقري، نفح الطيب: ۱/۱؛ ۱، ج۱؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٣/٥.

<sup>(</sup>٢) الادريسي، نزهة المشتاق: ٥/٦٣٥، والمرحلة تعادل خمسين ميلاً.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، الإحاطة: ٢/٥٤، ج٢، ومعيار الاختيار: ٨٩، ج ١١٥.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المقرى، نفح الطيب: ١/١٤٠/١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱/۱۱.

<sup>(^)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٦.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه: ٥٦.

<sup>(</sup>١٠) العذري، نصوص عن الاندلس: ٩٠.

الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، "فاستقود سعيد بن معبد جد بني حسان وولـد الداخـل مع أبيه معبد لاستنزالهما والتلطف في أمرهما في جند كثيف، وأمر صاحب الكـورة بتحريـك الجند إليه"(١). ولما تحركت نحوهـا قوات سعيد بن معبد، لاذا بالفرار، وبذلـك انتهـت حركتهما(١).

ظلت دلاية قرية من القرى التابعة لملكة غرناطة إلى أن احتلها الملكان الكاثوليكيان: فرناندو الخامس وإيزابيلا ملكاقشتالة قبيل احتلال مدينة غرناطة نفسها التي تم التوقيع على وثيقة تسليمها في ٢١ محرم سنة ١٨٩٨هـ/٢٥ تشرين الثاني ١٤٩١م. وقد مُنحت دلاية ومناطق أخرى ـ بموجب وثيقة سرية ملحقة بوثيقة تسليم غرناطة لآخر ملوك بني الأحمر: أبو عبد الله محمد الصغير، لتكون له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق الملكية الأبدية (٢٠). إلا أنه لم يلبث في هذه المناطق سوى عام واحد تقريباً، إذ أمره الملكان الكاثوليكيان بمغادرة الاندلس نهائياً، فغادرها في أواخر شهر ذي الحجة من سنة ١٩٨٨هـ/أوائل تشرين الأول الاندلس نهائياً، عيث ركب البحر "ونزل مليلة من العدوة ثم ارتحل إلى فاس" (٥٠).

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الأندلس: ٩١.٩٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه: ۹۱.

<sup>(</sup>٣) عنان، نهاية الاندلس: ٢٣٦، ٢٥٠.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٢٦٤ عنان، نهاية الاندلس: ٢٦٤.

<sup>(°)</sup> مجهول، نبذة العصر: ٤٤٧ حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٦٩.



#### ذَكُوَان Coin:

حصن، ذكره صاحب نبذة العصر بلفظ (دكوين) (۱). وهو محدث، بناه الخليفة الأسوي عبد الرحمن الناصر (۳۰۰-۳۰هـ/۹۱۲م) سنة ۳۰۸هـ/۹۲۱م إلى الغرب من مالقة، ليكون موقعاً متقدماً يواجه حصون بني حفصون الثائرين على حكومة الأمويين في قرطبة (۱). وقد أشار ابن الخطيب إلى حداثة الحصن في قوله "لا تدفع عن قرطها وسوارها بأسوارها، وقضت بغلّة أعيانها حداثة بنيانها (۱).

وتحيط بذكوان بساتين الفاكهة، وتزرع في أراضيه الحبوب وخاصة البرّ، فهو "مائدة لا تفوتها فائدة، دارت على الطحن أحجارها، والتفت أشجارها، وطاب هواؤها، وخفق بالمحاسن لواؤها "(1).

وقد هاجم النصارى القشتاليون حصن ذكوان سنة ٨٩٠هــ/١٤٨٥م في عهد ملكهم فرناندو الخامس، وكان عددهم نحو ألف، فهدموا أسواره، وقتلوا من فيه من المسملين إلا نقر قليل طلبوا الأمان وخرجوا من الحصن (٥).

<sup>(</sup>۱) مجهول، نبذة العصر: ۱۳.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩٤، ج ٢٢٠؛ مشاهدات: ٩٥، ج١.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٧.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ٦٧.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٩٥٤/٤ مجهول، نبذة العصر: ١٣٠ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٠٥ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، نهاية الاندلس: ١٩٢٠.



#### الربض: Arrabal- Al Rabad

وقعة (۱۱ و واقعة بين الأمير الأموي هشام بن الحكم (۲۰ ۲۰۲۰ ۱۸۰ وقعة الم الربض الجنوبي من قرطبة ، وهو ربض شقنده (Secunda) الواقع على المفغة الأخرى من الوادي الكبير. وقد حدثت مرتين: الأولى سنة ۱۸۹هـ/۱۸۹م، وكنان سببها أن اثنين وسبعين رجلاً منهم: كعب بن عبد البر، ويحيى بن مضر، ومسرور الخادم تآمروا عليه، وأرادوا الغدر به، فانتهى إليه خبرهم، ولما تيقن من ذلك ألقى القبض عليهم جميعاً، وصلبهم بقرطبة (۱۸۰

وأما المرة الثانية فوقعت سنة ٢٠٢هـ/١٨م، وسببها أن الحكم في صدر ولايته كان قد انهمك في ملذاته، يمضي كثيراً من وقته في مجالس اللهو والطرب والغناء بين الجواري. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان شاعراً غزلاً، وكانت له خمس جوار استخلصهن لنفسه، وملكهن أمره (م). وهذا الحال لم يعجب أهل العلم والورع في قرطبة مثل يحيى بن يحيى الليثي وطالوت الفقيه وغيرهما، فثاروا عليه، وخلعوه، وبايعوا قريباً له بدلاً منه، فقاتلهم بعد أن انضم إليه رجاله وحاشيته وجنده (١). ولما سمع العامة تكاثر الناس وهاجت الدهماء "فأخذتهم السيوف من أمامهم وورائهم؛ فقتلوا قتلاً ذريعاً، وتتبعوا في الأزقة والطرق،

<sup>(</sup>۱۲۱/٤ : ابن خلاون، تاريخ ابن خلاون: ۱۲۱/٤.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢١/٢.

<sup>(</sup>۱) المقري، نقح الطيب: ١/٣٣٩.

۱۲۱/۲ ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۱/۲.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ۲۹/۲.

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١١٢٤ ١٠٤ والمقري، نفح الطيب: ٢٣٩٩١ ابن عذاري: البيان المغرب: ٢/٥٧-٧١.

يُقتلون. ونجا منهم من تأخر أجله ففر، فلم يلو على أهل ولا ولد. وأُخذ منهم ثلاثمائة رجل، فصلبوا على الوادي صفاً واحداً..." (١).

ولم يكتف الحكم بن هشام الذي سمي (الربضي) نسبة إلى هذه الوقعة بمن قتل وصلب من أهل قرطبة، وإنما تتبع الذين فروا بأرواحهم إلى أنحاء الاندلس، وقتلهم حيث وُجدوا، ثم كف عن تتبعهم (٢).

ويذكر ابن خلدون أن كثيرين من أهل الربض خرجوا أفواجاً بأهاليهم وأولادهم من الأندلس، ولحقوا بفاس في المغرب، ووصل بعضهم إلى الاسكندرية ونزلوا بها، إلا أن والي مصر عبد الله بن طاهر زحف إليهم، واضطرهم إلى النزوح عنها إلى جزيرة إقريطش (كريت)، وظلوا فيها إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم أ. ويؤكد ابن عذاري أن الحكم عفا عمن بقي منهم في الاندلس، وكتب لهم أماناً على الأنفس والأموال، وأباح لهم التفسح في البلدان حيثما أحبوا من أقطار الاندلس باستثناء قرطبة، فقد منعهم من العودة إليها (أ).

والجدير بالذكر أن الحكم بن هشام الربضي ندم في آخر أيامه على ما فعل، وتاب، واتقى طمعاً في المغفرة (°).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری، البیان المغرب: ۲۲/۲۷۷۰.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، البیان المغرب: ۲۷/۲.

ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۲۲/٤. وانظر أیضاً: المقري، نفح الطیب: ۳۳۹/۱.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۷/۲.

<sup>°)</sup> المصدر نفسه: ۲/۸۰.

## الرُّصَافَـة La Ruzafa:

في الأندلس رُصافتان، إحداهما في قرطبة، والثانية في بلنسية (۱). فالرصافة اسم أطلقه الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل (۱۳۸-۱۷۲هـ/۱۰۰۸۸۸۸)، على قصره الريفي الواقع إلى الشمال الشرقي من قرطبة بنحو ثلاثة كيلومترات. وهو بذلك إنما كان يحاكي رصافة الشام التي بناها جده هشام بن عبد الملك في شمال شرق تدمر بالشام (۲). وقد أفاض المقري في وصفها حيث ذكر أن الداخل غرس فيها أنواعاً مختلفة من "غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية "(۳). وقد جلب بذورها من الشام، وتعهدها "حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية في المدة القريبة أشجاراً... أثمرت بغرائب من القواكه انتشرت عما قليل بأرض الأندلس "(ن). ومن ذلك الرمان السفري "المقدم على أجناس الرمان بعذوبة الطعم ورقة العجم وغزارة الماء وحسن الصورة "(۵). وقد سمي (السفري) لانتشار زراعته، ونقل غراسه من مكان إلى آخر (۱). ومن أبدع ما قيل فيه قول الشاعر أحمد بن فرج (۱):

أتتك وقدد مُلئت جوهدرا تضمّن مرجانده الأحمرا رضابا إذا شئت أو منظررا فتشكو النوى أو تقاسي السُّرى رطيباً وأغصانها نُضّدرا

ولابسه صدفاً أحمـــرا كأنك فاتح حق لطيـــف حبوبا كمثل لثات الحبيب وللسفّر تعزى وما سافـرت بلى فارقت أيكها ناعمــاً

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۸٦، ج ٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٨٦، ج٤؛ وانظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٧٨؛ المقري، نفح الطيب: ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) المقرني، نفح الطيب: ١/٤٦٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر نفسه: ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١/٤٦٧.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١/٤٦٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ١/٢٦٨.

وذكر الشاعر أبو القاسم عامر بن هشام القرطبي متنزهات قرطبة، ومن بينها الرصافة فقال في قصيدة طويلة (١) :

مسارح كم بها سرحت من كمدٍ قلبي وطرفي ولا سُلــــوان يثنيني بين المصلى إلى وادي العقيق وما يزال مثل اسمه مذ بــان يُبكينى إلى الرصافة فالمرج النضير فــوا دي الدير فالعطف من بطحاء عبدون

ويشير المقري إلى أن الحكم بن هشام (١٨٠-٢٠٦هـ/٧٩٦/م)، وعبد الرحمن الناصر ٣٠٠-١٥٠هـ/١٩١/م)، وعبد الرحمن الناصر ٣٠٠-، ٣٥هـ/١٩١٢م) جددا عمارة رصافة قرطبة (٢٠٠.

وأما رصافة بلنسية فقد بناها الأمير الأموي عبد الله بن عبد الرحمن الداخل المعروف بالبلنسي (٣)، وتقع بين بلنسية والبحر المتوسط إلى الجنوب الشرقي من بلنسية (٤). وتعد من أبدع متفرجات بلنسية بما تشتمل عليه من مناظر وبساتين ومياه جارية (٥). وقد كانت مكاناً للراحة والاستجمام (١).

وقد وصفها الشعراء فأبدعوا، وتذكروها فجاشت قرائحهم رقة وعذوبة، ومنهم الرصافي الشاعر الذي قال فيها (٧):

ولا كالرُّصافة من منزل سقته السحائبُ صوب الوليّ أمن الموصلـــيّ أحنّ إليها ومن لي بها وأين السريُّ من الموصلـــيّ

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢/١١هـ٥٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه: ۱/۹۷۹.

<sup>(</sup>٣) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٦، ج٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٨٦، ج٤؛ وانظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد، المغرب: ٣٤٢/٢؛ المقرى، نفح الطيب: ١٨١/١.

<sup>(</sup>٦) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٦، ج٤.

<sup>(</sup>۲) المقرى، نفح الطيب: ١٨١/١.

وقد سقطت الرصافة بسقوط بلنسية في يد ملك أرغون خايمي الأول سنة ٢٣٦هـ/ ١٢٣٨م فرثاها الشعراء، وبكاها الكتاب، منهم أبو المطرف ابن عميرة الذي وجه كتاباً إلى أبي عبد الله بن الأبار جاء فيه "...ما لبث أن أخرس من مسجدها لسان الأذان، وأخرج من جسدها روح الإيمان، فبرح الخفاء، وقيل على آثار من ذهب العفاء، وانعطفت النوائب مفردة ومركبة كما تعطف الفاء، وأودت الخفة والحصافة، وذهب الجسر والرصافة"(١).

#### الرَّقيم Alraquim:

كهف، ذكر الحميري أنه بقرب قرية لوشة في جهة غرناطة، وقال "فيه موتى، ومعهم كلب رمة، وأكثرهم قد انجرد لحمه، وبعضهم متماسك... ويزعم أناس أنهم أصحاب الكهف... وعليهم مسجد، وقريباً منهم بناء روميّ يسمى الرقيم، كأنه قصر محلّق، وقد بقي بعض جدرانه، وهو في فلاة من الأرض خربة "(۲).

<sup>(</sup>١) المقري، صفة جزيرة الاندلس: ٤٨-١٤٩ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ج٤، ٨٦.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ۲۷۱ والروض المعطار: ۲۷۱.

### رُكَانَة Rucana

مدينة لطيفة من عمل بلنسية بالأندلس<sup>(۱)</sup>. أشار إليها العندري، وذكر أن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن المعروف بالأعمى توفي فيها، مؤكداً أنها من كورة بلنسية (۲). وقد ذكر ابن عذاري أنها قرية من عمل طليطلة (۳).

وينسب إلى رُكانة أبو محمد عبد الله بن محمد بن معدان الركاني اليحصبي، وهو من أهل الأدب، "وله به عناية، وكتب غير مقطعات من شعر، وحج مرات هو وأخوه علي الركاني"(1).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٦٣.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندنس: ١.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٥٨/٢.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٣٣.

# رِ كُلَة Ricla :

مدينة، تقع بقرب سرقسطة وقلعة أيوب، عائية البنيان على وادي شلون، وبساتينها تسقى منه (۱). وقد ذكر العذري أن هذا النهر أو الوادي يسقى إلى باب سرقسطة أربعين ميلاً "وحكى بعض من يعرف نهر شلون أنه يعم بالسقيا نحو ثمانين ميلاً" (۱).

وتعتبر ركلة من عمل سرقسطة (")، وكانت تابعة لبني هود، وقد نزل بها في أيامهم بَرَد حطم أشجار أغصان الكمثرى حتى تركها دون أغصان، ويذكر الحميري أن وزن حبّة البرد في اليوم الثاني من سقوطه بلغ ثلاثة أرطال بالبغدادي (أ).

#### رَمَادة Ramada :

قرية، ذكر ابن سعيد ـ نقلاً عن الحجاري ـ أنها من قُـرى شـلب<sup>(°)</sup>، ونسب إليها: يوسف بن هارون الرمادي الكندي، وهو شـاعر "كثير الشعر، سـريع القول، مشـهورُ عنـد العامة والخاصة لسلوكه في فنون المنظوم"(۱۰).

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٢٧٨ والروض المعطار: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٤.

<sup>(&</sup>quot;) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٢٠.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأنداس: ٧٨-٢٩١ والروض المعطار: ٢٦٨.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ١/٣٩٢.

المصدر نفسه: ٣٩٢/١؛ ولمزيد من التفاصيل عن الشاعر الرمادي انظر: المقري، نفح الطيب: ٢٥/٤.

#### الرّملة La Rambla:

يبدو أنها قرية، وهناك في الأندلسس أكثر من رملة، إحداها رملة قرطبة، وتقع على شاطئ النهر الشرقي من قرطبة (۱) كان فيها متنزه أو منية، يخرج إليها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله، وكان لأهل الرملة في عهده مشيخة، مما يدل على أنها كانت قرية كبيرة (۱). وقد أشار إلى رملة قرطبة الحميري (۱). وهناك رملة من نواحي وادي آش قرب غرناطة (۱)، وتعرف أولية السهلة القريبة من قرطبة ـ كما يذكر الحميري بالرملة (۱).

والرملة: اسم كان يطلق على الطريق المرصوف الممتد بمحاذاة الشاطئ الشمالي لنهر الوادي الكبير بقرطبة، وتطل على هذا الطريق المنطقة الفخمة التي كان المنصور محمد بن أبي عامر قد بنى فيها مدينة الزاهرة التي اتخذها مقراً لحكمه (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٤٢٤/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ١٦٠؛ وانظر مادة: جرف مواز في هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٨٨/٤.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٦٦.

<sup>(</sup>٦) ابن السماك، الزهرات المنثورة: ١٠٥ الهامش.

#### رَنْدَة Ronda:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح أوله وسكون ثانيه (۱). وقد ذكر المقري أنها من أعمال قرطبة (۲). واعتبرها الحميري من مدن تاكرنا (۱). وهي تقع إلى الغرب من مالقه، وتعد الحصن الذي يحميها من الغرب (۱).

ورندة مدينة رومانية قديمة كان اسمها: Arunda (°)، فيها من آثار الرومان مسارح ومدرجات (۲). ومن أهم آثارها العربية الاسلامية: قصبتها الشهيرة، وقنطرتها الواقعة عند مدخلها الغربي، وحماماتها، ومنارتها الواقعة في نهاية المدينة، ويبلغ طولها اثني عشر متراً (۷).

بُنيت رندة فوق ربوة عالية مما جعلها ذات موقع استراتيجي حصين، وأتاح لها أن تكون من أهم القواعد العسكرية في الاندلس (^).

تكثر في رندة المياه، إذ يشقها من وسطها وادي ليبين (Guadalebin) وهو نهسر يتوارى "في غار فلا ترى جريته أميالاً، ثم يظهر حتى يقع في وادي لكُه"(١١). ويجلب إليها الماء أيضاً من قرية بشرقيها، وتقع قربها عين تعرف بالبراوة. وهذه العين تجري من أول

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳/۷۳.

<sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صغة جزيرة الانداس: ٧٩، وانظر ايضاً: ياقوت، معجم البلدان: ٧٣/٣.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩٤، ج٥٢١ مشاهدات: ٩٥، ج٤.

<sup>(°)</sup> الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ٢٧٩ ياقوت، معجم البلدان: ٢٧٣/٣ ابن الخطيب، مشاهدات: ٩٥، ج٤.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، أيبيريا: ۱۸۲.

<sup>(</sup>Y) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩٤، ج ٢٢٥.

<sup>(^)</sup> ابن الخطيب، مشاهدات: ٩٥، ج١٤ معيار الاختيار: ٩٤، ج ٢٢٥.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩٤، ج ٢٢٥.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٧٩.



Ronda.—Puente Nuevo y Plaza del Ayuntamiento

## مدينة رُندة (الجس الجديد وساحة البلدية)

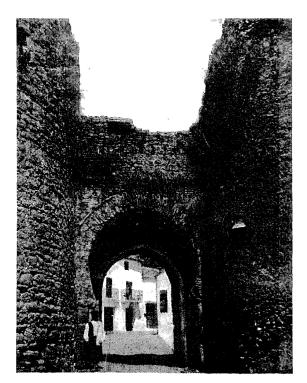

Ronda.—Puerta árabe de entrada (Foto Portugal)

الربيع إلى آخر الصيف "فإذا دخل الخريف نضب ماؤها فلا يفيض بقطرة إلى أول الربيع من عام ثان"(١).

وقد أتاحت وفرة المياه وخصب الأرض كثرة في المحاصيل من مختلف الأنواع، فأصبحت "بلد زرع وضرع، وأصل وفرع، مخازنها بالبرُ مالية، وأقواتها جديدة وبالية، ونعمها بجوار الجبل متوالية"(٢).

لم تصرح المصادر باسم فاتح رندة، ولكن المرجح أن فاتحها هو طارق بن زياد بعد انتصاره على القوط في معركة وادي لكه (٢٨ رمضان ٩٢هـ/٧١١م)<sup>(٣)</sup>. فبعد تلك المعركة فرق جيوشه لفتح المدن المحيطة، وتوجه أحدها إلى مالقة التي تعتبر رندة حصناً من حصونها، وفتحها (<sup>٤)</sup>، "ولجأ علوجها إلى جبال هناك ممتنعة "(°).

استقر برندة بعد الفتح بنو اليفرني من البربر، فقد اختار البربر منطقة رندة الجبلية فسكنوها، وسميت تاكرنا باسم بعض قبائلهم (٢). وكان يرأس البربر في المنطقة زعيم منهم يسمى عبد الرحمن بن عوسجة، وهو جد بني عوسجة المصموديين الذين كثروا فيما بعد في الاندلس (٧).

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٨؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/١٠١؛ المقري، نفح الطيب: ١/٢٥٩/ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٧٩.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطنيب: ١/٢٦٣؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١/١١؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/١٠١ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٨٣٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) المقرّى، نفح الطيب: ٢٦٣/١؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١١/٢.

<sup>(</sup>١) مؤنس، فجر الاندلس: ٣٨٨؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ١٢٤ـ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) مؤنس، فجر الاندلس: ٣٨٠.

كان أهل رندة من أوائل من بايعوا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (الداخل) (١٣٨-١٧٢هم/٥٠٥ ١٠٨٨م)، فعندما دخل الاندلس نزل في المنكب، ثم ارتحل عنها "فاحتل بمالقة فبايعه جندها، ثم بُرندة"(!). غير أن أهل رندة كانوا بشكل عام موصوفين بالجفاء (٢)، وربما كان لطبيعتها الصعبة أثر في أخلاقهم، فهي كما يصفها ابن سعيد "أحد معاقل الاندلس المتنعة، وقواعدها السامية المرتفعة، تطرد منها على بعد مرتقاها، ودنو النجم من ذراها، عيون لانصبابها دوي كالرعد القاصف، والرياح العواصف... لا يتعذر فيها مطلب، ولا يتسور بها عدو إلا علقه ناب أو مخلب"(١). وقد هاجت فيها الفتنة ضد الأمويين في وقت مبكر، ففي سنة ١٨٨هه/٥٩م ثار البربر في رنده على الأمير الأموي هشام ابن عبد الرحمن الداخل (المرتضى) (١٧١-١٨ههه/١٨٨ ١٩٩٩م)، وخرجوا على طاعته، وشنوا الغارات على المسلمين من العرب، وقتلوا وسبوا كثيرين منهم أ. وقد وجه إليهم المرتضى جيشاً لاخضاعهم، وقد أنذرهم قائد الجيش، وحاول أن يعيدهم إلى الطاعة دون قتال، فرفضوا واستمروا في ثورتهم، مما اضطره إلى قتالهم وقتل أكثرهم، وإلجاء الناجين منهم إلى الفرار، حيث انهزموا إلى طلبيرة (Talavera) وترجيلة (Trujillo)، وبغرارهم أقفرت رندة، وظلت كذلك نحو سبع سنين (٥).

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ٣٢٨/١؛ وانظر: ابن عذارى، البيان المغرب: ٤٥-٤٤/١.

ا ابن سعيد، المغرب: ١/٣٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر نفسه: ۱/۳۳٤.

<sup>(1)</sup> ابن عذارى، البيان المغرب: ٦٤/٢.

<sup>(</sup>٠) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٤/٢؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>v) ابن خلاون، تاریخ ابن خلاون: ۱۷۳/٤.

(٢٧٣ـ ٢٧٣هـ / ٨٨٨ ٨٨٨م) الذي سأله ابن حفصون الصلح فأجابه إلى ذلك، ثم نكث ابن حفصون، واستمر في ثورته (١١) إلى أن توفي سنة ٣٠٣هـ / ٩١٥م، فخلفه في الثورة ابنه جعفر ثم خفصون، واستمر في ثورته (١٩٦١م أن توفي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠٠ - ٣٥هـ / ٩٦١ ٩١٢م) على أخوه حفص الذي قضى الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠٠ - ٣٥هـ / ٩٦١م) على ثورته نهائياً سنة ٣١٥هـ / ٩٢٧م (٢٠٠٠).

ولما ضعفت الخلافة الأموية في الاندلس في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي وقعت في الاندلس فتنة بربرية عارمة، وثار في رندة هلال بن أبي قرة بن دوناس اليفرني (٣) وهو زعيم جسور جشع مقدام، إلا أنه كان أيضاً سيء السيرة، ملتاث السلوك. وقد أثل دولة لبني يفرن شملت أراضي ولاية ربُّه الممتدة ما بين نهر وادي لكه والبحر المتوسط، وجعل قاعدتها مدينة رُندة المنيعة، وذلك ابتداء من سنة ٤٣١هـ/١٠٣٩م (١).

وتعرضت رُندة لأطماع القاضي ابن عباد الذي أقام مملكة في إشبيلية (م) وحاول احتواء دويلات البربر الناشئة الى الجنوب من مملكته عن طريق الخديعة والمصانعة حيناً، وعن طريق الدس والحرب حيناً آخر، "ثم غمس المعتضد يده فيمن كان يليه من أمراء البربر فصدم شرهم بشرهم، وضرب زيدهم بعمرهم ((1)). وحاول في سنة ٤٤هـ/١٠٥٧م التخلص منهم جميعاً بضربة واحدة، حيث دعا هلال بن أبي قرة صاحب رندة، ومحمد بن نوح الدمري صاحب مورور، وابن خزرون صاحب شذونة وأركش إلى وليمة في إشبيلية، وغدر بهم بأن قبض عليهم وكبلهم بالأغلال، وقتل بعضهم، إلا أن هلالاً نجا، وعاد إلى رندة (().

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۷۳/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٤/٤٧٤ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الانداس: ٢٨٣.٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ١/٤٢٩) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢١١٤/٣ عنان، دول الطوائف: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٤ ٢١٤ عنان، دول الطوائف: ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفح الطيب: ١/٣١٤ وما بعدها؛ عنان، دول الطوائف: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ: ۲۰۰۲/۱ عنان، دول الطوائف: ۱۵۱ـ۱۵۱.

وقد حكم رندة أثناء غياب هلال اليفرني لدى المعتضد بن عباد ابنه باديس بن هلال، وكان فاسقاً مجرماً، فقد استبد بالأمر، وأرهق الناس ببغيه وطغيانه، وأطلق العنان لشهواته (۱). ولما عاد والده من الأسر، وعلم بخبره أمر باعدامه سنة ١٤٤٩هـ/١٠٥٧م (٢).

وتوفي هلال اليفرني بعد إعدام ابنه باديس ببضعة أشهر، فخلفه في حكم رندة ابنه أبو نصر فتوح بن أبي نور هلال بن أبي قرة بن دوناس اليفرني، وكان عادلاً حسن السيرة، إلا أنه كان ميالاً إلى الدعة منهمكاً في اللذات. وكان المعتضد بن عباد يتربص به. وقد دس عليه رجلاً يدعى ابن يعقوب "وكان من السمار في القصبة، مشهوراً بالنجدة والبسالة"("). وظل أبو يعقوب هذا يتحين الفرص للانقضاض على أبي نصر، وفي ذات يوم دهمه في جماعة من صحبه، وهو في إحدى شرفات القصبة العليا، وصاح هو وجماعته بشعار بني عباد، فاضطرب أبو نصر، ووثب من الشرفة "فوقع على صخرة صماء، فتكسر ومات (أن وذلك في سنة ١٥٤هه من أهل رندة وذلك في سنة ١٥٤هه من المد كل أحد بابه وطلب العافية"(١).

وآلت رندة منذ سنة ١٠٦٥هـ/١٠٦٥م إلى بني عباد، وقد كان فرح المعتضد بذلك عظيماً، حتى أنه قال في فتح رندة قصيدة مطلعها (٧٠):

لقد حُصّلت يا رندة فصرت لملكنا عقدة

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٣٣، ويذكر ابن عذاري ان باديس بن هلال سام الناس الخسف "وامتحنهم في أموالهم بالنهب، وفي نسائهم وبناتهم بالعهر، وأباح لرجاله الحرم فكانوا ياخذون النساء من أزواجهن، والبنات من آبائهن، واتصل بأبيه أنه زني بامرأته ولهمته...".

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، البیان المغرب: ۳۱۳/۳.

<sup>(</sup>r) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١٣/٣ـ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣١٤/٣؛ عنان، دول الطوائف: ١٥١.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٤ ٣١؛ عنان، دول الطوائف: ١٥١.

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، البيان المغرب: ٣١٤/٣.

۷) المصدر نفسه: ۲۰۸/۳.

وأجبر الناس على حفظها، وحملهم على ضبطها(١).

وظلت رُندة في يد بني عباد إلى أن استولى عليها المرابطون سنة ١٠٧١م (٢٦) فغي السنة السابقة وجه الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين (٢٦١٠مههـ/١٠٧٠ – ١١٠١م) جيوشه إلى الاندلس للقضاء على دول الطوائف، وتوحيد الاندلس. وكان والياً على رندة يومئذ أبو خالد يزيد الراضي بن المعتمد بن عباد (٣). وكان الجيش المكلف بإخضاع رندة بقيادة القائد المرابطي: جرور الحشمي الذي حاصرها فصمدت (١٠). وظلت رندة صامدة إلى أن استولى المرابطون على إشبيلية، عاصمة مملكة بني عباد، وعندئذ أرغموا المعتمد بن عباد على أن يكتب لولده يزيد بضرورة تسليم المدينة، فأذعن، وسلم يزيد الراضي نفسه للمرابطين بعد أن قطع له القائد جرور المواثيق والعهود، ولكنه بعد فتحه المدينة نكث وقبض على يزيد وأعدمه، وانتهب أمواله، وأمر بقتل من ظفر بهم من المدافعين عن المدينة، وذلك في رمضان ٤٨٤هـ/١٩٩٩ (٥). وفي هذه السنة استكمل المرابطون سيطرتهم على معظم أنحاء الاندلس، وقبضوا على المعتمد بن عباد، ونقلوه إلى المغرب (١).

وظلت رندة في أيدي المرابطين إلى أن ضعفوا، والتاث أمرهم، وكثر عليهم الثوار، وكان منهم أخيل بن إدريس الرندي الذي ثار في رندة، واستقل بها بعد أن طرد المرابطين، وأنشأ فيها حكومة مستقلة، وذلك سمنة ٤٠هما ١١٤٥م (٧). وكان أخيل في بداية حياته كاتباً للمرابطين، موالياً لهم. غير أنه مالأ الثائرين عليهم فيما بعد من أمثال: أبي جعفر بن حمدين، ثم قام هو نفسه بالثورة ضدهم، حيث استقل برندة. ولكن أهل رندة ما لبثوا أن

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، البيان المغرب: ١٤٤/٤؛ السامرائي، علاقات المرابطين: ١٦٥؛ عنان، دول الطوائف: ٣٣٣٠.

<sup>(</sup>١) عنان، دول العلوانف: ٣٣٢-٣٣٢؛ السامراني، علاقات المرابطين: ١٦٥.

<sup>(°)</sup> السامراني، علاقات المرابطين: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، تاريخ: ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>السامراني، علاقات المرابطين: ٢٧٨، أبو رميلة، علاقات الموحدين: ٧٥.

قاموا عليه بثورة مضادة تأييداً لأبي الغمر بن عمر، قائد الثورة في شريش، فقد استقدموه، فسار إليهم بقواته، واستولى على رندة، وقبض على أخيل، وسجنه، ونهب دياره (١١).

ولم يلبث أبو الغمر أن اطلق سراح أخيل، فقام هذا الأخير بالجواز إلى المغرب سنة الاهدام، وأعلن الولاء والطاعة للموحدين (٢). وكذلك فعل أبو الغمر بن عزون نفسه، فقد وفد على الأمير الموحدي عبد المؤمن بن علي الكومي (٢٤هـ٨هههـ/١٦٩-١١٦٩م) سنة ٥٤هـ/١١٥٠م وبايعه (٣).

وتعرضت رندة في عهد الموحدين لاعتداءات الثوار، وفي مقدمتهم محمد بن سعد بن مردنيش الذي وجه بعض قواته من النصارى المرتزقة للاستيلاء على رندة سنة ١٢٥هـ/١١٦٧م، فتصدى لهم الموحدون وجند الاندلس، وأوقعوا بهم هزيمة ساحقة، حيث طاردوهم إلى أعلى جبل قريب من وادي آش حاولوا الامتناع فيه، ولما لحقهم الموحدون هربوا، وسقطوا بين حافات الجبل، وتكسرت عظامهم (أ). وقد أسر المسلمون في هذه الواقعة ثلاثة وخمسين نصرانياً "استاقوهم إلى غرناطة مع جملة الغنائم"(أ).

وأغارت القوات النصرانية على رندة سنة ٥٦٥هـ/١١٧٠م بقيادة القمط نونو بيريـه دي لأرا (Nuno Perez de Lara) الذي خرج على رأس قوة قشتالة، وهاجم رندة وجبالها، والجزيرة الخضراء وجبالها أيضاً "ووصل إلى البحر، وقتل المسلمين في تلك الأقطار والأنظار، وأسرهم فيها واكتسح سائمتهم"(١). وتعرضت رندة للغزو النصراني مرة أخرى سنة ١١٨٧هـ/١٨٨م

<sup>(</sup>۱) أبو رميلة، علاقات الموحدين: ۷۰.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ۹۱.۹۰.

<sup>(</sup>٣) الناصري، الاستقصا: ٢/١١٩؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين: ٩٠، ٩٠.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٢٧٤-٢٧٥؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين: ١٢٥.

<sup>(°)</sup> ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٣١.

ففي تلك السنة هاجمها ملك قشتالة ألفونسو الثامن، وأحرق زرعها، واستولى منها على بعض الغنائم (۱) ولما انتهت الأخبار بذلك إلى أمير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن (٥٥٨هـ/١١٦٢/١٠٤١م) أمر الناس بالجواز إلى الاندلس، ورفع راية الجهاد مستهدفاً وضع حدٍ لاعتداءات النصارى (٢).

وظلت رندة في طاعة الموحدين إلى أن دالت دولتهم في الاندلس وفي افريقية، وأصبحت بعدهم إحدى مدن مملكة غرناطة التي أسسها بنو الأحمر في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة الاندلس، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على يد الغالب بالله أبي عبد الله محمد بن يوسف بن الأحمر، وذلك سنة ١٣٥هـ/١٣٨م (٣). وقد كثرت اعتداءات النصارى على مملكة غرناطة، واشتد ضغطهم عليها، فاستصرخوا السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق لنجدتهم. وقد استجاب لنداء ملكهم محمد بن محمد بن يوسف (العقبة) ١٧٠٨ الحق لنجدتهم، مشترطاً أن يتنازل له عن بعض الثغور حتى تكون قواعد لجنده، فتنازل له عن رُندة وطريف (أ).

وأصبحت رندة منذ ذلك التاريخ قاعدة لتجمع الجيوش المرينية، ومن ثم انطلاقها للجهاد ضد النصارى، ففي سنة ٢٧٦هـ/١٢٧٧م حلّ بها السلطان يعقوب المريني بجيوشه (°)، ثم انطلق منها في الأول من ربيع الأول من تلك السنة، وبدأ هجوماً كاسحاً ضد النصارى (۲).

ابو رميلة، علاقات الموحدين: ٢٥٣.

 <sup>(</sup>۲) الناصري، الاستقصا: ۱۵۳/۲ ۱۵٤.

<sup>(</sup>۱) الناصري، الاستقصا: ٣٩/٣. ٤٠.

<sup>(°)</sup> الناصري، الاستقصا: ٣/٤٥ـ٤٦.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٤٥٧ الناصري، الاستقصا: ٢/٣٤.

واستمر بنو مرين يحكمون رندة كثغر تابع لهم من ثغور الاندلس، وقد ولى عليها السلطان المريني أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق أخاه الأمير أبا البقاء يعيش سنة ١٣١٠هـ/١٣١٠م.

وظلت رندة في أيدي المسلمين حتى جمادى الأولى من سنة ٨٩٠هـ/١٤٨٥م، فقد زحف عليها النصارى القشتاليون، وهاجموها، وضربوها بالانفاط<sup>(٢)</sup> فهدموا بعض أسوارها مما مكنهم من اقتحامها على الرغم من دفاع حاميتها المجيد بقيادة حامد الثغري زعيم قبيلة غمارة<sup>(٣)</sup>. فعندما رأى أهلها ما لا طاقة لهم به طلبوا الأمان، وخرجو مؤمنين بما معهم. وبسقوط رندة في يد ملك قشتالة فرناندو الخامس سقط ما حولها في يده من غير قتال، ذلك أنها كانت الحصن القوي الذي يدافع عن تلك المنطقة (١٠).

<sup>(</sup>۱) الناصري، الاستقصيا: ۱۰٤/۳.

<sup>(</sup>٢) مجهول، نبذة العصر: ١٣-١٤؛ عنان، نهاية الاندلس: ١٩٢.

<sup>(</sup>r) المقري، نفح الطيب: ٤/٢٥١ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٠٦-٢٠٠.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ١/٢١٥؛ مجهول، نبذة العصر: ١٤؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٠٠٠ عنان، نهاية الاندلس: ١٩٠٠.

### رُوطية Rueda:

مدينة قديمة، يلفظ اسمها بضم أوله، وسكون ثانيه، وطاء مهملة (١١). ذكرها ياقوت فقال: حصن من أعمال سرقسطة<sup>(۲)</sup>، وأشار العذري إلى أنها مدنية<sup>(۳)</sup>. ووصفها ابن الكردبوس بأنها: معقل (1). ويبدو أنها كانت مدينة عامرة، بل قاعدة كبيرة ثم خربت، ولم يبق منها غير حصنها(٥)، وكان عامراً في أوائل العهد الاسلامي، وخاصة في عهد الأمويين (٢٠). ثم زاد في عمارته وتحصينه بنو هود في عهد ملوك الطوائف، واتخذوه معقلاً لهم(۷) كما سيأتي.

وتسمى روطة أيضاً بروطة جالون أو شـلون Rueda de Jalón لوقوعها على نهـر شـلون المتفرع من نهر الإيبرو(٨). ويسميها ابن الأبار: روطة اليهود(١)، ربما لكثرتهم فيها.

تقع روطة إلى الغرب من سرقسطة (١١٠) على مقربة منها (١١١). وهي على قمة جبل عال "مساو لأعنان السماء"(١٢). وهي اليوم تابعة لمديرية وشقة (Huesca). وقد اعتبرها المقري "قلعة منيعة من عاصمات الذرا"، وذكر أن ماءها ينبع من أعلاها(١١٠). وذكر ابن الكردبوس

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣٦/٣.

المصدر نفسه: ٣٦/٣؛ وانظر أيضاً: ابن الأثير، الكامل: ٣٥٠/٨.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٢.

<sup>(1)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١١٩ وانظر: ابن سعيد، المغرب: ٢٣٨/٢. (0)

ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٥٠٤، ج١.

<sup>(1)</sup> انظر: ابن عذاري، المغرب: ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>Y) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١١٩ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٥٠٥، ج١١ ابن سعيد، المغرب: ٢٣٨/٢.

<sup>(^)</sup> العذرين نصوص عن الأندلس: ٢٢؛ حتاملة، أيبيريا: ٩٥.

<sup>(1)</sup> ابن الأبار، الحلة السيراء: ٢٤٦/٢.

<sup>(1-)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٥٠٥، ج١؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٢؛ ياقوت، معجم البلدان: ٩٦/٣. (11)

ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١١٩.

ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١١٩؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٣٧١.٣٧٠/٤. (11)

<sup>(17)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١١٩، ج٣.

<sup>(\ £)</sup> المقرى، نفح الطيب: ٢٧٠/٤-٣٧١.

أن المستعين بن هود هو الذي أعد القلعة أو الحصن وبناه "وحفر فيه إلى الوادي سرباً أتقنه، أدراجه تنيف على الآربعمائة درج، فما يُقطع له شرب ولا منهج"(١).

وكان حصن روطة قد تم تخريبه في سنة ٢٩٦هـ/٩٠٩م في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد (٢٧٥ـ-٣٠٠هـ/٨٨٨-١٩٩م)، إذ ثار أهله ضد الأمير ثورة عاتية، فوجه إليهم قائده محمد بن عبد الملك الطويل، وقبل أن يصلهم توجه إلى حصن بليارش، وكان أهله ثائرين أيضاً، فقتـل كثيرين منهـم. وعندئذ خاف أهل روطة، فوفدوا عليه "يرغبون الصلح، ويسمحون بالرهائن والجزية"(")، إلا أنه رفض فهربوا من الحصـن خوفاً منه، فتقدم إليه وهدمه".

وخرج أهل روطة وغيرها من مدن ثغير سرقسطة على الخليفة الأموي عبد الرحمين الناصر (٣٠٠-١٥٥هـ/٩٦١م)، وخلعوا طاعته، وكانوا بقيادة محمد بن هاشم التجيبي، صاحب سرقسطة. فخرج إليهم الناصر سنة ٣٣٢هـ/٩٣٣م (أ)، وتقدم من الحصن، وكان فيه أخو محمد: يحيى بن هاشم التجيبي "فأحدقت العساكر به، وتمادت على محاربته حتى افتتح قسراً "(°).

وحكم التجيبيون حصن روطة في أوائل عهد ملوك الطوائف، وكان آخرهم منذر بت يحيى التجيبي، وقد اغتاله "رجل مارد من بني عمه يقال له عبد الله بن حكيم، وكان مقدماً في قوّاد منذر، أضمر الفتك به"(١). وقد تمكن من قتله في ذي الحجة ١٣٠هـ/

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١١٩ـ١١٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱٤٤/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> المصدر نفسه: ۲/٤٤١ــ ۱٤٥.

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ۳۳٤/٥ ۳۳۰ـ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس: ٥/٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٧٨/٣.

۱۰۳۸ م (۱) ولما علم سليمان ابن هود، صاحب سرقسطة بذلك، وكان مقيماً بتطيلة سارع إلى ابن حكيم الذي ملك سرقسطة، وامتنع بقصبتها، وهيّج فتنة واسعة. وقد حاصره ابن هود حصاراً شديداً "فخرج من باب بظهر القصر، ونجا بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال منذر، ولحق بحصن روطة.. وقد كان أعده لنفسه، فأقام به يرصد الفتنة جهده "(۱). ثم ملك ابن هود سرقسطة وما والاها بما في ذلك روطة سنة ۲۳۱هــ/۱۰۳۹ وأسس فيها مملكة بني هود، وحكمها إلى أن توفي سنة ۲۳۸هـ/۱۰۶۹ م (۱).

ويذكر ابن عذاري أن سليمان بن هود قبيل وفاته أوصى بتقسيم مملكته بين أولاده، وكان عددهم خمسة، استطاع أحدهم وهو أحمد (المقتدر) أن يتغلب على أخوته، ويستخلص حصصهم له بعد حروب طاحنة معهم، وكان أشدهم وأكثرهم حزماً أخوه يوسف، إلا أنه هزمه وأسره واستولى على أملاكه، ثم اعتقله في قلعة روطة سنة ٢٧٤هـ/١٩٧٩م وظل معتقلاً فيها إلى أن توفي سنة ٥٧٤هـ/١٠٨٩م (٥٠).

وتوفي المقتدر بن هود سنة ٤٧٤هـ/١٠٨١م بعد وصاته بقسمة المملكة بين ولديه يوسف (المؤتمن)، والمنذر. وقد نشبت بين الأخوين حروب، واستعان كل منهما ضد أخيه بالنصارى، حيث استعان يوسف بالسيد القمبيطور وجيش من المرتزقة، واستعان المنذر بسانشو راميرو ملك أرغون، ورامون برنجير أمير برشلونة. وقد وقعت بين الطرفين معركة كبيرة هُزم فيها المنذر، وأسر أمير برشلونة وذلك سنة ٥٧٥هـ/١٠٨٢م (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، المصدر نفسه: ۱۷۸/۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱۸۰/۳.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ۳/۲۲۲.

<sup>(</sup>t) المصدر نفسه: ٣/٢٢٢.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ٣/٢٢ وما بعدها؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢٧١ حيث يذكر رواية الاعتقال نقلاً عن المصادر النصرانية.

<sup>(1)</sup> انظر التفاصيل: عنان، دول الطوائف: ٢٧٤-٢٧٥؛ السامرائي، علاقات المرابطين: ٢٥٦٦٤.

وكان عم يوسف المؤتمن: يوسف المظفر الذي أسره المقتدر قد حاول التحرر من سجنه، لاستعادة عرشه بالتعاون مع حاكم قلعة روطة، وملك قشتالة ألفونسو السادس. وقد سار ألفونسو بقواته إلى القلعة وحاصرها، وفي تلك الأثناء توفي يوسف المظفر، فعدل حاكم القلعة عن الخطة، وبدلاً من المضي في التعاون مع النصارى، أوقع بهم، إذ تركهم حتى دخلوا روطة، وفيها انهالت عليهم صخور قضت عليهم جميعاً، ويبدو أنه أعد كميناً في القلعة لقذهم بها(۱).

وظلت روطة في يد بني هود إذ آلت بعد يوسف المؤتمن إلى ابنه (المستعين الصغير) سنة ١٠٨٥هم، وفي عهده اشتد خطر النصارى على مملكته سرقسطة، فأخذ ألفونسو السادس، ملك قشتالة يستعد لاحتلالها، فأوفد المستعين ابنه عبد الملك من روطة إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين مستغيثاً به، وذلك سنة ٢٩١ههم الفونسو الأول (المحارب) سنة أن استشهد في معركة مع نصارى أراغون بقيادة ملكهم ألفونسو الأول (المحارب) سنة ٣٠٥ههم المناه ابنه عبد الملك (عماد الدولة) (١). وقد بايعه أهل سرقسطة مشترطين عليه أن يتخلى عن محالفة النصارى، وأن يخرج من كانوا في جيشه إلى بلادهم، فوعدهم بذلك ولكنه لم يف، وعندئذ راسلوا علي بن يوسف بن تاشفين ورجوه أن يستولي على سرقسطة وأعمالها. فما كان من عماد الدولة إلا أن نقل أهله وأمواله إلى حصن روطة حيث استقر بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث (١٠٠٠).

واحتل ألفونسو المحارب، ملك أرغون سرقسطة سنة ١١٥هـ/١١٨م، ففر عماد الدولة إلى روطة "فأقام فيه أعواماً ممتنعاً على المشركين إلى أن توفي "(٥٠). غير أن عماد الدولة، وهو

<sup>(</sup>١) عنان، دول الطوائف: ٢٧٥؛ السامرائي، علاقات المرابطين: ٦٦.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٥٣/٤.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥٣/٤؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٩-١١٠ ابن سعيد ، المغرب: ٢٨٨٧.

في حصن روطة، وضعه نفسه تحت حماية ملك أرغون إلى أن توفي سنة ٢٤هـ/١١٩م، وبعد وفاته استمر في حكم روطة ابنه سيف الدولة الذي تخلى عن روطة نهائياً لملك قشتالة ألفونسو الرابع، الملقب بالسليطين، وذلك سنة ٢٩هـ/١٩٣٤م (١). ويذكر المقري أن السليطين عوض سيف الدولة عن روطة أملاكاً في طليطلة (٢). وقد علق ابن الأثير على تنازل سيف الدولة الذي كان يلقب أيضاً بالمستنصر قائلاً: "وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله أحد "(١).

ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١٢٠-١٢١؛ المقري، نفسح الطيب: ١/١٤٤١ ابس الأثير، الكامل في التاريخ: ٨/٥٠٠-٥١١.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١/١٤٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ابن الأثير، الكامل: ٣٥١.

### رَيْمِيَة Rimmya رَيْمِيَة

مدينة، ذكرها الحميري، وقال: تعرف بمدينة بني راشد، ولم يحدد موقعها وأشار إليها ابن حيان في حديثه عن خط سير الخليفة الأموي الناصر لدين الله إلى سرقسطة غازياً مما يدل على أنها تقع إلى الشمال من مدينة قرطبة، وذكر ابن حيان أن عبد الرحمن الناصر سار إلى "أم الوسيم المعروفة بمدينة راشد من ريمية "(١). وذكرها ياقوت باسم ويمية (بالواو)، وقال: "الياء مخففة ليست للنسبة"، ووصفها بأنها مدينة بالأندلس من كورة جيّان، وهي اليوم خراب"(٢).

وقال الحميري في وصفه لـ (ريمية) أنها "بها أنشام عاديّة تأوي إليها عقبان كثيرة فلا تؤذيهم في شيء من دجاجهم وهي تأتي على ما في سائر القرى المجاورة لها، وإذا حصرها الثلج هناك ومنعها من التصرف صرصرت من الجوع، وأرمقت بأصواتها فيلقي إليها أهل ريمية من فضول ما عندهم فتأكل وتسكن"(").

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٣٦٢/٥.

<sup>(</sup>۲) یاقوت، معجم البلدان: ۵/۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) المحميري، الروض المعطار: ٢٨٠؛ وصفة جزيرة الأندلس: ٧٩.

# رَيُّه Rayyo:

كورة واسعة، ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله، وتشديد ثانيه (۱)، وثانيه بالضم (۲).

تقع كورة ربُّه في الجهة القبلية من قرطبة وشمالي الجزيرة (٢). وقد ذكر ابن سعيد أن ربّه هو الاسم القديم لمالقة، ووصف ريه بأنها "بحرية برية، ولها الوادي الربيعي الذي يأتي زائراً مُغباً، فيزداد أهلها فيه غبطةً وحباً، وعلى مذانبه المتفرعة كسبائك اللُّجَيْن، ما ترتاح بمرآه النفس والعين... ولمالقة (رية) مما فضلت به ما حفها من شجر اللوز وشجر التين، إذ هو بها طوفان لا تزال تحمل منه الركاب والسفين، وهو مفضل على سائر تين الأندلس إلا شعريّ إشبيلية فإن بعضهم يفضله، ولا سيما في دخوله في الأدوية ومنفعته. ويكفيها عن الإطناب ما يتضمّن شرح اسمها، إذ معنى ربّة عند النصارى: سلطانة، فهي سلطانة البلاد"(١).

وقد وصف ابن سعيد وادي ريُّة الربيعي بقوله:

رأيتُ الحسنَ عنه لا يميلُ بحيثُ الماءُ والظلُّ الظليلُ كما سُلَّت على خزّ نصولُ بحيثُ ترى مذانبهُ تجولُ<sup>(٥)</sup>

بوادي ريَّةٍ عرَّج فإنـــي وهات الخمر صرفاً دون مزجٍ غدا متقسماً في كل وجـــه تجولُ لواحظي ما دُمتُ فيـه

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١٣/٣؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٧٩؛ وصفة جزيرة الأندلس: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ٢٧٧٩؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٠٤؛ ابن حوقل، صورة الأرض: ١٠٦.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد، المغرب: ٢/٣/١.

ويقرب من وصف ابن سعيد لرية وصف ابن الخرّاط، فهي "كثيرة الخيرات"، غزيرة البركات، مطردة الأنهار، برية بحرية، لها سهل متسع وجبل ممتنع، ومدنها كثيرة"(١). وتعدّ مدينة أرجدونه أهم مدنها، وقد كان معظم سكانها من النصارى الذين كانوا كثيراً ما يعصون الدولة، منهم في غاية العتوّ والتمرد(٢). وقد عدد صاحب تقويم البلدان كثيراً من قرى ريّة وحصونها ومدنها، وأشهرها: مالقة، ولماية، وبزليانة، ومورور، وغيرها(٣).

فتح رينة طارق بن زياد سنة ٩٦هـ/١٧م، فقد بعث إليها جيشاً من إستجة، "وقود عليه قائداً، وجعل معه دليلاً من رجال يُلْيَان، فاستفتحها وجميع أعمال رينة، ولجأ علوجها إلى جبال رية الشامخة المنيعة "(أ) ولما ولي الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي سنة ٩٦٥هـ/٧٤٧م فرق أهل الشام على كور الأندلس، وأنزل برينة أهل الأردن (أ) وقد وقد ذكر ابن رستة أن جند الأردن الذين نزلوا رية: "يَمَنُ كلهم، من سائر البطون" . وقد كانت رينة ثاني محطة انتقل إليها عبد الرحمن الداخل بعد المنكب عقب دخوله الأندلس سنة ١٣٨هـ/٥٥٩م، حيث بادر عاملها عيسى بن مُساور إلى مبايعته (١)، ودعمه أهلها بنحو ألف وأربعمائة فارس (١).

أصبحت رية في عهد الأمويين معقلاً للثائرين ضدهم، فمنها كان عمر بن حفصون الخارج عليهم (٩٠)، وفيها كثر قطاع الطرق الذين لجأوا إليها لوعورتها وبعدها عن سلطة

<sup>(</sup>١) ابن الخراط، الأندلس في اقتباس الأنوار: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل، صورة الأرض: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) تقويم البلدان: ١٧٥.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ١١/١؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٢٦٣/١.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٣/٢؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٤٤٤؛ المقري، نفح الطيب: ٢٣٧١؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن رستة، الأعلاق النفيسة: ٣٥٤.

<sup>(</sup>Y) المقري، نفح الطيب: ٣٢٨/١؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٤٤/٢.

<sup>(^)</sup> ابن عَذَاري، البيان المغرب: ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل، صورة الأرض: ١٠٦.

الدولة، ومنهم: حفص بن عمر مع ولده عمر بعد أن قتل جاره، حيث اعتصم فيها<sup>(۱)</sup>. وكان أول ما ظهرت الفتنة وظهر الشر في كورية رية والجزيرة الخضراء وتاكُرُنا سنة ٢٦٥هـ/ ٨٧٨م في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم، ففي تلك السنة ظهر يحيى المعروف بالجزيري. فوجه إليها الأمير الأموي جيشاً أعاده إلى الطاعة، وقدم به إلى قرطبة (۲). وفي السنة التالية أخرج الأمير ابنه عبد الله إلى كورة ريه، فبنى فيها حصوناً ثم رجع (۳).

والتاثت حصون ريّة في سنة ٢٦٧هـ/٨٨٨ حيث خرج عمر بن حفصون ضد الأمويين، وابتدأ شره، وطالت في الدنيا فتنته، "فتقدم إليه عامر بن عامر، فانهزم عامر وأسلم قبته، فأخذها ابن حفصون" (فلا عامر هو الوالي على كورة ريّه، ولكن الأمير الأموي عزله عنها عندما عجز عن مواجهة ابن حفصون "وولاها عبد العزيز بن عباس، فهادنه ابن حفصون، وسكنت الحال بينهما. ثم عُزل عبد العزيز، وتحرك ابن حفصون وعاد إلى ما كان عليه من الشر" (في السنة نفسها خرج القائد هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ريّه يطالب كل من كشف وجهه في الفتنة وأظهر الخلاف" (۱).

وغزا هاشم بن عبد العزيز كورة ريه سنة ٢٧٠هـ/٨٨٣م، واستنزل عمر بن حفصون من جبل بربشتر، وقدم به قرطبة إلا أنه تمكن من الهرب في السنة التالية (١٠). وقد خرج في طلبه المنذر ابن الأمير محمد إلى كسورة ريه سنة ٢٧٣هــ/٨٨م، وكسان قسائد الجيس محمد بن جهور. "فقصد مدينة الحامّة، وفيها حارث بن حمدون من بني رفاعة، وكان مظاهراً لعمر

<sup>(</sup>١) بدر، دراسات في تاريخ الأندلس: ٢٤٠؛ عنان، دولة الإسلام، ق ١: ٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۰۳/۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه: ۱۰۳/۲.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٢/٤٠١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ٢/٥٠١٠ وانظر تفاصيل بداية ثورة عمر بن حفصون في تاريخ افتتاح الاتدلس لابن القوطية: (۲) ٢٠١٢ وانظر أيضاً مادة: بربشتر من هذه الموسوعة.

بن حفصون، وكانا قد اجتمعا بالحامة. فنازلهم وناهضهم وأحدق بهم من كل ناحية؛ وأقام محاصراً لهم شهرين. فلما وصل إليهم الضيق بسرزوا إلى البساب خارجاً، مستقلين للحسرب. وقام بها، فنالته جراح، وشلّت يده، ثم انهزم هو وأصحابه، وصاروا بين قتيل وفليل"(۱). إلا أن وفاة الأمير محمد في تلك السنة اضطرت ابنه المنذر للعودة إلى قرطبة، مما زاد من أطماع ابن حفصون الذي أصبحت أكثر حصون ريه قد حصلت في طوعه (۲). وقد استمر في معاداته للأمويين طوال عهد كل من الأمير المنذر والأمير عبد الله ابنى الأمير محمد (۳).

عندما تولى عبد الرحمن الناصر لدين الله حكم الأندلس سنة، ٣٠٠هــ/٩١٢م كان عُمر بن حفصون قد اشتدت وطأته، وقويت شوكته، وأصبح ذا طمع لا حدود له، إذ سار إلى مدينة مالقة، قصبة كورة ريه، وبلغ الناصر ذلك، كما بلغه مضايقة ابن حفصون لأهل مالقة، وأن تخاذلهم أطمعه في انتهاز فرصتها، فوجه فرقة من الجند بقيادة سعيد بن عبد الوارث للتصدي له، "وأمره أن يغُذَّ السير ويطوي المراحل حتى يدخل إلى مالقة، فيشدّها، ويقطع ابن حفصون عما أطمع نفسه به فيها، فتوصل ابن عبد الوارث فيمن معه إليها فضبطها، وحمى الجهة عن ابن حفصون".

وأعدّ الناصر لدين الله عدته لمحاربة أهل الخلاف بكورة ريّه، ولما استكمل ذلك خرج اليها سنة ٩٠١هـ/٩٢١م في غزاته التي تسميها المصادر (غزوة طرش) (٥٠)، حيث خرج من قصره في قرطبة، وسار على رأس جيوشه في الثامن من المحرم من تلك السنة (١٠ حزيران ٩٢١م)، ووصل إلى حصن طرش الذي كانت النصارى قد انحشدت إليه وتحصنت فيه، وكان ابن حفصون قد جمعهم واستعان بهم. وقد حصرهم الناصر حصراً شديداً، وقتل كثيرين

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، البيان المغرب: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱۱۶،۱۰۲/۲

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١١٧/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس: ٥/٥٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس: ٥/١٧١؛ وانظر: أبن عذاري، البيان المغرب: ٢/١٨٠.

منهم، مما اضطر الباقين إلى الاستسلام (۱). واستمر ضغط الناصر على الثوار في كورة رية خلال السنوات التالية، ففي سنة ٣١٠هـ /٩٢٢م قصد "قلعة ببشتر، عش النفاق، فنزل بساحتها... وقطع ما كان بقي في أسناد جبلها من الشجر، وحطم ما نجا فيها من أسباب المعيشة "(۱). ثم افتتح قصر بُنيرة، وهو من حصون الخلاف بكورة رية (۳). وفي سنة ٣١١هـ/ ٩٢٣م شن حرباً ضروساً ضد ابن حفصون في ريه، وذلك في غزوته المعروفة بغزوة شاط (١٠).

وظلت كورة ريه مهداً لشذاذ الآفاق، وموطناً للمخالفين، وخاصة مدينة ببشتر التي أصبحت بعد وفاة عمر بن حفصون معقلاً لابنه حفص. وقد غزاه الخليفة الناصر لدين الله سنة ٣١٥هـ/٩٢٧م، حيث احتل ساحل مدينة مالقة، قصبة كورة ريه، وانطلق من هناك إلى الحصون المخالفة، فأذل الثوار، وكسر شوكتهم (٥٠). وقد مكنه ذلك من القضاء نهائياً على العصاة في كورة ريه، بعد استنزال العصاة في حصونها بما في ذلك ببشتر سنة ٣١٦هـ/ ١٨٥م (٢٠).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رية كانت موطناً لقبيلة عاملة التي قدمت إلى الأندلس من الأردن في طالعة بلج بن بشر القشيري سنة ١٢٥هـ/٧٤٧م، ومن هذه القبيلة والي الأندلس ثعلبة بن سلامة العاملي (١٢٨ـ١٩٩هـ/٧٤٦م) ، ومن هذه القبيلة أيضاً: ابن سمّاك العاملي، مؤلف كتاب: الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة ...

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ۱۷۱/۰-۱۷۳؛ ابن عذاری، البیان المغرب: ۱۸۰/۲-۱۸۱.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ۱۸۰/۰

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ١٨١/٥.

<sup>(</sup>ع) المصدر نفسه: ١٨٣/٥ وما بعدها؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٥-١٨٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المئتبس: ٥/١٠-٢١١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٤/١٩٤٠.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس: ٥/٥١٠ وما بعدها؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤١٩ـ٤١٠.

<sup>(</sup>٨) ابن سماك، الزهرات المنتثورة، مقدمة المحقق: ١٠.

هذا، وقد استمر أهل الخلاف بالظهور في كورة رية في عهد ملوك الفتنة، وأول من ثار بها في عهدهم: عامر بن الفتوح، غير أن علي بن حمود خدعه، فأخذها منه "فصارت قطباً لخلافة ولده حين أخرجوا من قرطبة، وأشهرهم بها: إدريس بن يحيى بن علي الملقب بالعالي. وصارت إلى باديس بن حبوس صاحب غرناطة. ثم تداولت عليها ولاة الملثمين وولاة المصامدة وولاة ابن هود"(۱). ثم آلت إلى بني الأحمر(۲).

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد، المغرب: ١/٢٥/١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱/۵۲۵.



### الزّاهِرَة Madinat Al-Zahira:

تقع على نهر الوادي الكبير شمال شرق قرطبة، وتتصل مبانيها بمباني مدينة قرطبة. وهي تقابل مدينة الزهراء التي بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر شمال غرب قرطبة (١٠).

بني الزاهرة المنصور محمد بن أبي عامر بعد أن استبد بشؤون الدولة، وسيطر على مقاليد الحكم في عهد الخليفة الأموي هشام الثاني (المؤيد) الذي تسوفي حسوالي سنة ٣٠٤هـ/١٠٨م. أما سبب بنائها فهو أنه "عندما استفحل أمره، واتقد جمره، وظهر استبداده" أراد المباهاة، والتعبير عما وصل إليه من سلطان لا يقل عن سلطان الخلفاء الكبار أمثال الناصر، فابتنى الزاهرة مقابل الزهراء ". كما أراد أن تكون الزاهرة حصناً له يحميه، إذ خاف على نفسه بعد أن كثر حساده، وتحالف عليه أضداده (1).

وقد شرع المنصور في بناء الزاهرة سنة ٣٦٨هـ/٩٧٨م بعد أن حشد عدداً كبيراً من الصناع والعمال، وجلب ما يحتاج إليه البناء من آلات. ثم توسع في البنيان، وأحاطها بأسوار عالية. وقد تمت معظم إنشاءاتها خلال عامين اثنين (٥٠).

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٥٧٩؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٢ الحاشية ٤.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٥٧٨.

۳) ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب: ۲۹۸/۲ ۲۹۹۲.

<sup>( )</sup> المقري، نفح الطيب: ١/٥٧٨.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفح الطيب: ١/٥٧٩.

وانتقل المنصور إلى مدينة الزاهرة سنة ٣٧٠هـ/٩٨٠م "ونزلها بخاصته وعامته، فتبوّأها وشحنها بجميع أسلحته وأمواله وأمتعته" (١٠). كما نقل إليها بيت المال(٢).

واتسعت الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر حتى أصبحت مدينة كبيرة، وقد عمل هو على ذلك، فقد "أقطع ما حولها لوزرائه وكتابه، وقواده وحجابه، فابتنوا بها كبار الدور، وجليلات القصور... وقامت بها الأسواق، وكثرت فيها الأرفاق"("). ولم يقتصر سكانها على هؤلاء، فقد أقبل على البناء حولها عامة الناس، وتنافسوا في ذلك حتى اتصلت أحياؤها بأحياء قرطبة نفسها(1).

وأصبحت الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر هي العاصمة الحقيقية، وذلك بعد أن كتب إلى الولاة في الاندلس بأن تحمل إليها الأموال، وأن يقصدوها وحدها دون قرطبـة التي أصبح قصر الخليفة فيها مهجوراً (°).

وكان المنصور مفتوناً بمدينته، معجباً بها. ولكنه كان في الوقت نفسه يستشعر خرابها، فقد قال يوماً وهو في زورق في نهر الوادي الكبير مع نفر من أصحابه، بينما كان يتأمل الزاهرة (٢): "...يا زاهرة الحسن، لقد حسن مرءاك، وعبق ثراك، وراق منظرك، وفاق مخبرك، وطاب تربك، وعذب شربك! فليت شعري من المريد الذي يعدمك، ويوهن ركنك

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٥٧٩.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٢.

المقري، نفح الطيب: ١/٩٧٥.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ١/٩٧٩م.٥٨.

<sup>·</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٩/٢.

ويهدمك..."... ثم أضاف "...سيظهر عليها عدوّنا في اقرب مدّة، فيهدم هذا كله ويعدمه. وكأنى بحجارتها في هذا النهر" (١٠).

ولم تمض مدة طويلة قبل أن تتحقق مخاوف المنصور بن أبي عامر بخراب مدينته الزاهرة؛ فبعد نحو ثلاثين عاماً من بنائها قام الخليفة المهدي محمد بن عبد الجبار بثورته ضد عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر المعروف بشنجول، وذلك سنة ٣٩٩هـ/١٠٠٨م، وأثناء هذه الثورة تم نهب الزاهرة، واقتسام ما تحتويه من مال ومتاع وفرش وآنية، حتى الأبواب تم اقتلاعها. وبعد نهب كل ما فيها أمر الثائر بهدمها، وتشعيث قصورها، وطمس آثارها، فطمست، ولم يبق منها شيء (٢).

<sup>(&#</sup>x27;) ابن عذارى، البيان المغرب: ٢٩٩/٢.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٦٢ الحاشية ٤.

Torres Balbas, Leopoldo Guidades Yermas Hispano musulmanas (Boletin de La Real Academia de La Historia) CXLI, 1957, pp. 142, 148

# الزُّقَاق Al-Zuqaq:

مجاز، يلفظ بضم أوله، وآخره مثل ثانيه (١). وهو المصر المائي ما بين المغرب والأندلس (١). ويطلق على هذا المصر أيضاً: بحر الزقاق (١)، وبحر المجاز (١). وقد وصفه الحميري بأنه البحر "الداخل من البحر المحيط، والذي عليه سبتة، والذي يضيق من المشرق إلى المغرب حتى يكون عرضه ثمانية عشر ميلاً، وهو بساحل الأندلس الغربي بمكان يقال له الخضراء، ما بين طنجة من أرض المغرب وبين الأندلس، ثم يتسع الزقاق كلما امتد حتى يصير إلى ما لا ذرع له ولا نهاية، وهو مخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام "(٥).

والمسافات التي أشار الحميري إلى أنها لا ذرع لها ولا نهاية حددها المقري إذ ذكر أن "طول هذا الزقاق الذي عرضه ثمانية عشر ميلاً مضاعف ذلك إلى ميناء سبتة، ومن هناك يأخذ البحر في الاتساع إلى ثمانمائة ميل وأزيد، ومنتهاه مدينة صور من الشام، وفيه عدد عظيم من الجزائر"(").

وأضيق موضع بين طنجة بالمغرب والجزيرة الخضراء بالأندلس اثنا عشر ميلاً "وذلك هو المسمى الزقاق"(")، وأوسع موضع بينهما ثمانية عشر ميلاً (...). وضيق الزقاق بين المغرب والأندلس جعل العدوتين تكادان تتراءان، وقد شجع على عبوره أيضاً سهولة مرامه في أي وقت من السنة، ولذلك كان المعبر إلى الأندلس عند فتحها، وكان طريق إمدادها بالجيوش

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٤٤/٠.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ۸۳.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب: ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) المقري، نفح الطيب: ١/٥٥١.

<sup>(</sup>a) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ١/٥٥ ١. ١٤٦.

<sup>(</sup>Y) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٤٤١.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ٣/١٤٤.

والعدد فيما بعد. كما كان معبر الأندلسيين إلى المغرب محاربين ومن ثم مهاجرين ومُهجّرين (١). ويبدو أن بعض هؤلاء توهم وجود أهوال في بحر الزقاق عندما اضطر إلى ترك بلاده الأندلس إلى سبتة في عدوة المغرب، وهو الفقيه المرادي المتكلم القيرواني، حيث قال بعد خلاصه من بحر الزقاق ووصوله إلى سبتة:

سمعت التجار وقد حدّثوا بشدّة أهوال بحر الزُّقاقِ فقلت لهم: قربوني إليه أشفهُ من حرّ يوم الفراقِ فلما فعلت جرت أدمعي فعاد كما كان قبل التلاق (٢)

وينقل الحميري أخباراً عن قنطرة يزعم الناس أنها كانت مبنية لتصل عدوة المغرب بعدوة الأندلس، فيذكر أنه "قبل افتتاح المسلمين البلاد المصرية بمائة سنة، طغى ماء البحر، فأغرق القنطرة التي كانت بين بلاد الأندلس وبين ساحل طنجة من أرض المغرب، وكانت قنطرة عظيمة لا يعلم لها في المعمور نظير، يُقال إنها من بناء ذي القرنين مبنية بالحجارة، يمر عليها الإبل والدواب من ساحل المغرب إلى الأندلس. وكان طولها اثني عشر ميلاً، في عرض واسع وسمو كبير؛ وربما بدت هذه القنطرة لأهل المراكب تحت الماء فعرفوها، والناس يقولون: لا بد من ظهورها قبل فناء الدنيا"".

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ۲۰۲/۰.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۱٤٤/٣. ١.٥٤١.

<sup>(</sup>r) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٨٣؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١٤٥.

## Sagrajas/Sacrajas :Al-Zallaga الزّلاّقة

معركة، يلفظ اسمها بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وقاف. وأصل التسمية من القول: مكان زلق، وزلقت رجله تزلق زلقاً. والزلاقة: الموضع الذي لا يمكن الثبوت عليه من شدة زلقه، والتشديد للتكثير (۱).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۱٤٦/٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱٤٦/۳.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٢٨٧.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١١١/٢ الحاشية ١.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٣\_٩٥ والحاشية ١ ص ٩٣.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٢٤١؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٨٨؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٤١؛ الناصري، الاستقصا: ٣٣/٢ وما بعدها؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٤١/٨ ١٤٣-١٤١؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١١١/١ الحاشية ١.

من نقطة التقائه بنهر خيفورا إلى الشمال الشرقي من بطليوس. وتبدو المنطقة الفسيحة التي تخترقها هذه الروافد على شكل فحص يمتد فيه سهل من جهة نهر خيفورا يسمى ساجراخاس، يبعد عن بطليوس نحو سبعة كيلومترات، ويبلغ ارتفاع هذا السهل عن الأراضي المحيطة به نحو مائتي متر فوق سطح البحر(۱).

ويتألف فحص وادي يانه من سهول فيضية، وكذلك فحص نهر خيفورا. أما بقية الأراضي فطينية باستثناء مناطق كلسية بجوار بطليوس. والمنطقة التي وقعت فيها معركة الزلاقة هي بطحاء بطليوس الفسيحة الممتدة على ضفاف وادي يانه، وتعرف اليوم باسم Sagrajas

وتتلخص أسباب معركة الزلاقة في أن ألفونسو السادس بعد استيلائه على طليطلة سنة مراه ١٠٨٥هـ ١٠٨٥م أحس بنشوة النصر، وأخذ يحشد الحشود لمهاجمة الأراضي الاسلامية. وكان المتوكل عمر بن الأفطس ملك بطليوس قد أحس بالخطر المحدق به فاستغاث بالمرابطين (٣) ودعا أميرهم يوسف بن تاشفين (٣٦٤ ـ ١٠٠٠هـ / ١٠٠٠ - ١١٠١م) للجواز إلى الاندلس، وكذلك فعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية الذي ضاق ذرعاً بطلبات ألفونسو من الأموال والحصون، وتوترت العلاقات بينهما بعد أن بالغ ألفونسو بطلباته (ئ)، حتى أنه وجه إلى ابن عباد رسالة يطالبه فيها بتسليم أعماله، ويحذره من مخالفته له، ويضرب له المثل بما حدث في طليطلة. وقد رد المعتمد على ألفونسو رداً قاسياً، وسخر من تهديداته. ويبدو أنه لم يكن ليفعل ذلك لولا اطمئنانه إلى أن يوسف بن تاشفين سيعينه، إذ كان قد وجه إليه رسالة في جمادى

۱۱ سحر سالم، تاریخ بطلیوس الاسلامیة: ۲/۹۷۸۰.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ۲/۹۹-۹۹.

ابن الآبار، الحلة السيراء: ۲/۹۹؛ مجهول، الحلل الموشية: ٣٣؛ وانظر: ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٨٤؛ وابن عذاري، البيان المغرب: ٢٥٣/٣؛ وعنان، دول الطوالف: ٨٦.

<sup>(3)</sup> مجهول، الحلل الموشية: ٤٢؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٨٨.

الأولى ١٠٨٥هـ/١٠٨٥م يطلب نجدته، كما ذهب بنفسه إلى المغرب حيث قابل ابن تاشفين، وطلب معونته (١).

ولما بلغ ألفونسو اعتزام يوسف الجواز إلى الاندلس لنصرة ملوك الطوائف وجمه إليه رسالة فيها الكثير من الإهانة والتحدي، فكتب إليه ابن تاشفين: "أما بعد، فإن الجواب ما تراه يعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى"(٢).

وقبل جواز ابن تاشفين إلى الاندلس تشاور مع إخوته وبني عمه حول استغاثات أهلها، فأيدوا جوازه وإغاثتهم (٣٠).

وبعد أن تجهز يوسف بن تاشفين للجواز إلى الاندلس طلب من المعتمد بن عباد أن يتنازل له عن الجزيرة الخضراء لتكبون قاعدة لانطلاق الجيوش الرابطية، إذ كتب إليه رسالة جاء فيها "...وإنه لا يكون جوازنا إليك إلا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء تكبون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئنا"(1). وقد رحب المعتمد بهذا الطلب، وتنازل عن الجزيرة واضعاً إياها تحت تصرف ابن تاشفين (0).

"فلما كمل جواز الجيوش، واستوفت عساكر المجاهدين بساحل الخضراء، جاز هو في أثرهم في جيش عظيم من قواد المرابطين وأنجادهم وصلحائهم، فلما ركب السفينة، واستقر

ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٥٤؛ وانظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٤٩\_٥٠؛ وابن الأثير،
 الكامل في التاريخ: ١١/٨؛ الناصري، الاستقصا: ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) مجهول، الحلل الموشية: ٣٤٠ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ٢٤٠.

مجهول، الحلل الموشية: ٨٤.٠٥؛ شعيب، دور المرابطين في الجهاد: ٤٢.

<sup>(\*)</sup> مجهول، الحلل الموشية: ٩٩ـ٠٥؛ وانظر: عنان، مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام: ٢٨١؛ والبستاني، معارك العرب في الاندلس: ٢٢.

<sup>(°)</sup> مجهول، الحلل الموشية: ١٥؛ الناصري، الاستقصا: ٣٣٣٣/٢.

على ظهرها رفع يديه ودعا الله تعالى، وقال في دعائه "اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيراً وصلاحاً للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه علي حتى لا أجوزه" فسهل الله عليه الجواز في أسرع ما يكون، فكان يوم الخميس عند الزوال بنصف ربيع الأول المبارك سنة تسع وسبعين وأربعمائة"(١).

وعندما وصل يوسف بن تاشفين الجزيرة الخضراء وجد المعتمد بن عباد ووجوه أهل الاندلس باستقباله، وكان أول ما فعله هناك تحصين الجزيرة، وترميم أسوارها وأبراجها(٢).

وكان ألفونسو السادس في تلك الأثناء يحاصر سرقسطة، ولما علم بجواز يوسف بن تاشفين "أسقط في يده، وانحلت عزائمه" (٢). واضطر إلى ف ك الحصار عن سرقسطة، وقفل عائداً إلى بلاده استعداداً للمواجهة، حيث أرسل إلى ابن ردمير (الفونسو المحارب) الذي كان يحاصر طرطوشة، وقائده البرهانس الذي كان يحاصر بلنسية. كما بعث إلى قشتالة وجليقية وغيرها من بلاد النصارى، فوافته جيوش لا تحصى عدداً وعدة، وكان يتقدمها الرهبان رافعين صلبانهم، ناشرين أناجيلهم، مما يؤكد أن الفونسو السادس أرادها حرباً صليبية (١٠).

ويروي الحميري أن ألفونسو رأى في نومه كأنه راكب على فيل فضرب نقيره طبل، فهالته رؤياه، وسأل عنها القسوس والرهبان فلم يجبه أحد، فدس يهودياً ليعلم تأويلها من المسلمين، ففسرها أحدهم بأنها تدل على بلاء عظيم ومصيبة فادحة تؤذن بصلب ألفونسو

<sup>&</sup>quot; ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٣؛ وانظر: الناصري، الاستقصا: ٣٣ـ٣٢/٢.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤/٣٦٠/٤ المراكشي، المعجب: ١٩٣ـ٤٩١٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٣/٤ مجهول، الحلل الموشية: ٥٠.

<sup>(°)</sup> ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٤.

<sup>(٬›</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٢؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٤؛ المراكشي، المعجب: ١٣٢؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٨٩.

عما قريب (١٠). ومع ذلك سار ألفونسو على رأس الصليبيين صوب المعسكر الاسلامي في الزلاقة، وعسكر على بعد ثلاثة أميال منه (٢٠).

وكان الجيش الاسلامي قد غادر الجزيرة الخضراء متوجهاً إلى إشبيلية، وأمضى فيها ثلاثة أيام يحث ملوك الطوائف على الجهاد<sup>(٣)</sup>. فاستجابوا لدعوته، وتوافدوا إليه من أنحاء الاندلس<sup>(1)</sup>.

وتوجهت الجيوش الاسلامية إلى بطليوس حيث استقبلها المتوكل بن الأفطس، وضم قواته إليها، ثم عسكرت هذه الجيوش في سهل الزلاقة استعداداً للمعركة (٥٠).

"ولما ازدلف بعضهم إلى بعض أذكى المعتمد عيونه في محلات الصحراويين (المرابطين) خوفاً عليهم من مكايد ابن فرذلند (ألفونسو السادس) إذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد، وجعل يتولى ذلك بنفسه، حتى قيل إن الرجل من الصحراويين كان يخرج عن طرق محلاتهم لبعض شأنه أو لقضاء حاجته فيجد ابن عباد بنفسه مطيفاً بالمحلة بعد ترتيب الكراديس من خيل على أفواه طرق محلاتهم، فلا يكاد الخارج منهم عن المحلة يخطئ ذلك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم"(1).

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٢٨٩.

<sup>&</sup>quot; ابن عذاري، البيان المغرب: ٤/١٣٤/ الناصري، الاستقصا: ٣٢/٢-٣٣ مجهول، الحلل الموشية: ٥٦.

ت عبد الله الزيري، مذكرات: ١٠٤؛ مجهول، الحلل الموشية: ٥٦.

<sup>(</sup>¹) الحميري، الروض المعطار: ٢٨٩ـ٢٩٠.

<sup>(°)</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٨/٤٧٩، ابن بلقين، التبيان: ١/٤٠٤ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٤/٤ المراكشي، المعجب: ١١٩٦ مجهول، الحلل الموشية: ٢٥٠ عبد الله الزيري، مذكرات: ١٠٥.

<sup>(</sup>۱) الحميري، الروض المعطار: ۲۹۰.

وكان جيش النصارى يفوق الجيوش الاسلامية عدداً؛ فقد تراوح بين خمسين وثمانين ألفاً حسب التقديرات المختلفة للمصادر (۱)، بينما تراوح عدد الجيوش الاسلامية وفقاً للمصادر نفسها بين عشرين وخمسين ألفاً (۲). ويبدو أن ألفونسو السادس كان متيقناً من النصر، وخاصة إنه لم ير من جيش المسلمين سوى بعضه، إذ كان الآخرون وراء أحد الجبال (۳).

وقبيل المعركة كتب يوسف بن تاشفين إلى ألفونسو السادس يدعوه إلى الاسلام أو إلى الجزية، أو يأذن بحسرب<sup>(1)</sup>، فامتلأ غيظاً، وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا صلبانهم، ونشروا أناجيلهم، وتبايعوا على الموت. وقام يوسف وابن عباد بدورهما بوعظ أصحابهما، وكذلك قام الفقهاء والعباد بحسض الجنود على الصبر، وحذروهم من الفرار، وقد كانوا يتوقعون نشوب المعركة صباح يوم الأربعاء، إلا أن شيئاً لم يحدث صباح ذلك اليوم<sup>(0)</sup>.

وفي صباح يوم الخميس أرسل ألفونسو إلى ابن عباد يقول: "غدا يوم الجمعة وهو عيدكم، والأحد عيدنا، فليكن لقاؤنا بينهما وهو يوم السبت"(١). وفي رواية أخرى أوردها صاحب الحلل الموشية أن ألفونسو كتب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يقول: "إن غدا يوم الجمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم، وبعده السبت يوم اليهود، وهم كثيرون في محلتنا ونحن نفتقر إليهم، وبعده الأحد عيدنا، فنحترم هذه الأعياد، ويكون اللقاء يوم الاثنين". فقال أمير المسلمين: "أتركوا اللعين وما أحب"(١). ولكن المعتمد بن عباد الذي كان

<sup>(</sup>١) مجهول، الحلل الموشية: ٥٦؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١١٠/٨.

<sup>(</sup>٧) مجهول، الحلل الموشية: ٥٦؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢٧/٨؛ المراكشي، المعجب: ١٩٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٤٢/٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٢٩٠؛ مجهول، الحلل الموشية: ٥٧.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ٢/٤٥.

<sup>(</sup>Y) مجهول، الحلل الموشية: ٥٧.

على دراية بحيل ألفونسو السادس، نصح الأمير المرابطي بألا يثق في أقواله، معتبراً أنه إنسا يريد الإيقاع بالمسلمين. كما أمر قواته أن تظل على أهبة الاستعداد (١).

وأكد ابن عباد للأمير المرابطي أن الفونسو السادس سيبدأ هجومه يوم الجمعة، مؤكداً وجوب الاستعداد لملاقاته نهار اليوم المذكور (٢).

وتأيدت شكوك ابن عباد في نوايا ألفونس ـ كما تذكر المصادر ـ برؤيا رآها الفقيه الناسك أبو العباس أحمد بن رميلة القرطبي (وكان في محلّة ابن عباد)، فقد انتبه فرحاً مسروراً يقول إنه رأى النبى، صلى الله عليه وسلم، فبشره بالفتح والشهادة له في صبيحة غد، أي يوم الجمعة (٣). ثم جاء فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهما سمعا ضوضاء الجيوش النصرانية، واضطراب الأسلحة. وأكد ما أخبر به الفارسان جواسيس الجيش لاسلامي في صفوف النصارى، إذ أكدوا أن المعركة لا بد واقعة يوم الجمعة (١). وقد اطلع المعتمد الأمير المرابطي على هذه المعلومات الاستخبارية التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على أن الفونسو اصطنع الحيلة والدهاء للمكر بالمسلمين.

وكان جيش المرابطين ينقسم إلى قسمين: فرسان البربر بقيادة داوود بن عائشة (°)، والجيش الاحتياطي بقيادة يوسف بن تاشفين نفسه (۱). أما القوات الاندلسية فكان يتولى قيادتها ملوك الطوائف: ابن عباد، وابن الأفطس وولدا بلقين: عبد الله وتميم (۷).

ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٤٤ المراكثي، المعجب: ١٣٤؛ الحميري، السروض المعطار: ٢٩٠٠ مجهول، الحلل الموشية: ٢٥١ ابن عذارى، البيان المغرب: ١٣٩/٤ الناصري، الاستقصا: ٢٥/٢.

<sup>(&</sup>quot;) الناصري، الاستقصا: ٢٥/٢.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٢٩٠؛ الناصري، الاستقصا: ٢/٥٤.

<sup>(</sup>١) المحميري، الروض المعطار: ٢٩٠؛ الناصري، الاستقصا: ٢/٥٥.

<sup>(°)</sup> ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٤\_٩٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> عنان، دول الطوائف: ۷۲.

<sup>(</sup>٢) مجهول، الحلل الموشية: ٤٥٩ وانظر لمزيد من التفاصيل: ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٤.

وتشير الدلائل المختلفة إلى أن المعركة وقعت في فصل الخريف، وهو فصل معتدل في إقليم استرامادورا الذي وقعت فيه المعركة. وكان يفصل بين المتحاربين نهر جيريرو الشحيح المياه في ذلك الوقت، فهو لا يمتلئ بالماء إلا في مواسم السيول. ولعلّ المرابطين استجابوا في جعلهم النهر بينهم وبين النصارى لدعوة الشاعر أبي بكر الصيرفي الذي دعا المرابطين أن يفصل بينهم وبين النصارى نهر عند الشروع في القتال لا يتخطونه (۱)، فقال:

سيان تتبع ظاهـــراً أو تنبع لا رأي للكذاب فيمــا يصنع في فرصة أو في انتهاز مطمـع تلقى العدو فأمـره متوقـــع ووراءك الصدف الذي هو أمنع (٢).

خندق عليك إذا ضربت محلـــة وتوقّ مــن ندب الطلائع إنــه فإذا احترست بذاك لم يك للعدى لا تبقين النهر خلفــك عندمــا اجعل مناجزة العــدو عشيـــة

وقد استخدم المرابطون في معركة الزلاقة الجمسال الستي أرعب وجودها خيول النصارى (٣)، كما استخدموا من الأسلحة: ورق اللمط، وسيوف الهند، ومزاريق الزان (١٠).

أما جيوش النصارى فكان على مقدمتها القائد القشتالي البرهانس الذي كان معظم جيشه من جنود أرغون والمتطوعين. أما معظم الجيش فكان بقيادة ألفونسو السادس نفسه (۵). وقد انضمت إلى هذا الجيش قوات كثيرة من أوروبا، وخاصة ايطاليا وفرنسا كما أشرنا.

وحدثت المعركة ـ كما توقع ابن عباد ـ يوم الجمعة، ففي ذلك اليوم الثاني عشر من شهر رجب سنة ٢٧٩هـ/٢٣ تشرين الأول ١٠٨٦م هاجم ألفونسو السادس قوات المسلمين

<sup>(1)</sup> سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٧٩/٢.

<sup>(</sup>۲) مجهول، الحلل الموشية: ۱۲۲-۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان، وفيات الأعيان: ١١٦/٧.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۱۱۸/۷.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٢٨٩.

على حين غفلة (1). وبدأ القتال بهجوم مقدمة القشتاليين بقيادة البرهانس على القوات الأندلسية بقيادة المعتمد بن عباد. ويبدو أن خطة ألفونسو العسكرية كانت تقتضي ذلك، فقد قال لأصحابه: "ابن عباد مسعر هذه الحروب، وهولاء الصحراويون وان كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد عير عارفين بهذه البلاد، وإنما قادهم ابن عباد، فأقصدوه واهجموا عليه، وإن انكشف لكم هان عليكم هؤلاء الصحراويون بعده، ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن صدقتموه الحملة "(٢).

ولكن ابن عباد، وقد نقل إليه جواسيسه ما قاله ألفونسو لأصحابه، سارع إلى إخبار يوسف بن تاشفين بالأمر، فأمر يوسف بعض قواده أن يدخلوا معسكر النصارى ويضرموا فيه النار في الوقت الذي يكون فيه ألفونسو منشغلاً بالهجوم على ابن عباد. ووجه رسالة بهذا المعنى إلى ابن عباد لكي يطمئن. غير أن الرسول الذي حمل رسالة ابن تاشفين، وهو كاتب ابن عباد أبو بكر بن القصيرة، لم يصل إلا وجيوش النصارى قد هاجمت ابن عباد من كل صوب، واستمر القتل في أصحاب ابن عباد، إلا أنه صبر ولم ينكشف. وكان يجاهد، وفي الوقت نفسه يرقب وصول ابن تاشفين لنجدته، إلا إنه تأخر، مما جعل أصحاب ابن عباد يسيئون الظن بالمرابطين. ولما اشتد القتل فيهم انكشف بعضهم وفيهم عبد الله بن عباد. وأما ابن عباد نفسه فقد أثخن بالجراح في رأسه وجسده، وعقرت تحته في ذلك اليوم ثلاث أفراس كلما هلك واحد قُدم له آخر، وهو يقاسي الموت، يضرب يميناً وشمالاً. وقد تذكر في

ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٦؛ مجهول، الحلل الموشية: ٥٥. وانظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٤/٤ حيث ذكر أن المعركة وقعت يوم الجمعة في العشر الأول من رمضان سنة ٤٧٩. بينما حدد المراكشي موعدها يوم الجمعة الثالث عشر من رمضان ٤٨٠هـ/١٠٨م (المعجب: ١٣٥). وتاريخها المرحيح هو الذي أثبتناه في المتن فقد حدده يوسف بن تاشفين نفسه حيث ذكر في رسالته إلى الناصر لدين الله تميم بن المغر بن باديس بالمهدية في المغرب يبشره بالنصر: "وبنينا على لقاية يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة، فلما كان يوم الجمعة ثانية ورد علينا بكتابب قد مملأت الأفاق...". انظر: عنان، دول الطه ائف: ٤٤٨.

<sup>(\*)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٢٩٠؛ الناصري، الاستقصا: ٢/٥٠.

تلك الأثناء ابناً له صغيراً كان مغرماً به، كان تركه في إشبيلية، اسمه المعلى، وكنيته أبو هاشم، فقال:

أب هاشم هشمتني الشفار فلله صبري لذاك الأوار ذكرت شخيصك تحت العجاج فلم يثننى ذكره للفرار ذا>

واستشهد من جند ابن عباد أعداد كبيرة، ولجأ الباقون منهم إلى المناطق المجاورة لأرض المعركة، فتتبع النصارى فلولهم. أما ابن عباد فقد ثبت وحده مع عدد قليل من عسكره، وما لبث إلا قليلاً حتى وافاه القائد المرابطي داوود بن عائشة، فخفف عنه عبء القتال (۲). وفي الوقت نفسه هاجم القائد المرابطي سير بن أبي بكر مؤخرة جيش ألفونسو السادس، وأضرم في معسكره النار، فتراجع النصارى، ولكنهم أصبحوا بين فكي كماشة تمثلت بالاندلسيين من جهة المقدمة، والمرابطين من المؤخرة (۳).

ثم بادر يوسف بن تاشفين فصدم القوات النصرانية بجمعه، وعادت قوات ابن عباد إلى ساحة المعركة "ثم صدقوا جميعاً الحملة فتزلزلت الأرض بحوافر خيولهم، وخاضت الخيل في الدماء، وصبر الفريقان صبراً عظيماً. ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف وحمل معه حملة نزل معها النصر "(1)، "وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على فرس يومئذ أنثى يمر بين ساقات المسلمين وصفوفهم، يحرضهم، ويقوي نفوسهم على الجهاد، ويحضهم على الصبر. فقاتل الناس ذلك اليوم قتال من يطلب الشهادة، ويرغب في الموت "(0).

<sup>(</sup>۱) الناصري، الاستقصا: ٢/٥٤-٤٦؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٩٠-٢٩١؛ ابن الكرديوس، تــاريخ الاندلس: ٩٤؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٥؛ المراكشي، المعجب: ١٣٤؛ مجهول، الحلل الموشية: ٥٦.

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ٢/١٤ الحميري، الروض المعطار: ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) الناصري، الاستقصا: ٢/٢؛ الحميري، الروض المعطار: ٢٩١؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٤.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٢٩١.

<sup>(\*)</sup> الناصري، الاستقصا: ٢/٢٤.

ويذكر الناصري أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اقتحم معسكر النصارى وقتلوا حاميته، فتراجع النصارى فكر عليهم الأمير، ثم أمر "حشمه السودان، فعترجل منهم زهاء أربعة آلاف، ودخلوا المعترك بدرق اللمط، وسيوف الهند، ومزاريق الزان، فخالطوا الخيل وطعنوها، فرمحت بفرسانها"(۱)، وفي تلك الأثناء طعن أحد السودان ألفونسو السادس في فخذه... "وهبت ريح النصر، فأنزل الله سكينته على المسلمين، ونصر دينه"(۱)، فقد التحمت الجيوش الاسلامية كلها مع الجيوش النصرانية، وهزمتها هزيمة ساحقة، حيث فر ألفونسو السادس مع عدد قليل من جنوده تراوح بين ثلاثمائة وخمسمائة فارس إلى ربوة قريبة، ولما جُنّ الليل تسلل يجر أذيال الخيبة إلى طليطلة (۱).

وخسر النصارى في معركة الزلاقة الآلاف من جنودهم، فقد ذكر ابن أبي زرع أن الناجين منهم بلغوا خمسمائة فقط، وكان هؤلاء متخنين بالجراح، فمات معظمهم أثناء فرارهم إلى طليطلة، ولم يصلها منهم سوى مائة (أ). وقدر صاحب الحلل الموشية عدد القتلى من النصارى بنحو ثلاثمائة ألف أب بينما يقدر ابن أبي زرع عدد الذين قتلوا منهم بثمانين ألف فارس، ومائتى ألف راجل لم ينج منهم سوى المائة (٢).

الناصري، الاستقصا: ٢/٧٤.

<sup>(</sup>۲) المصيدر نفسه: ۲/۲۶.

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفاصيل عن معركة الزلاقة انظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٤١/٨ ١-١٤٣ الحميري، الروض المعطار: ٢٩٢-٢٩٧؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٤١-٤٤ المراكشي، المعجب: ١٣٦-١٣٥ الناصري، الاستقصا: ٣٣/٣-٥٠؛ ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٤-٩٧؛ مجهول، الحلل الموشية: ٥٥-٣٦.

<sup>(\*)</sup> ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٦؛ وانظر الحلل الموشية: ٦٦، حيث يذكر أن الذين أفلتوا من النصارى نحو أربعمائة.

<sup>(\*)</sup> مجهول، الحلل الموشية: ٦٢.

ابن أبي زرع، روض القرطاس: ٩٦.

أما عدد الذين استشهدوا من المسلمين في معركة الزلاقة فلم يتجاوز الثلاثة آلاف (۱). كما استشهد فيها جماعة من الفضلاء والعلماء، مثل: ابن رميلة القرطبي، وقاضي مراكش أبى مروان عبد الملك المصمودي، وغيرهما (۲).

وأياً كان تقدير المصادر التاريخية لعدد القتلى من الجانبين إلا أن المؤكد أن قتلى النصارى كان يفوق قتلى المسلمين كثيراً، حتى أن المسلمين عملوا من رؤوس النصارى ـ كما يذكر الحميري ـ صوامع يؤذنون عليها(٣) .

هذا، وقد كتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية يبشره بالنصر، قائلاً:

"كتابي هذا إليك من المحلة المنصورة يـوم الجمعة منتصف رجب، وقد أعزالله الدين، ونصر المسلمين، وفتح لهم الفتح المبين، وهـزم الكفرة المسركين، وأذاقهم العذاب الأليم، والخطب الجسيم، فالحمد لله على ما يسره... مـن هـذه المسرّة العظيمة، والنعمة الجسيمة في تشتيث شمـل الأذفونش، والاحتواء على جميع عساكره. أصلاه الله نكال الجحيم، ولا أعدمه الوبال العظيم، بعد إتيان النهب على محلاته، واستئصال القتل بجميع ابطاله وحماته. حتى أتخذ المسلمون من هاماتهم صوامع يؤذنون عليها، فلله الحمد على جميل صنعه. ولم يصبني ـ والحمد لله ـ إلا جراحات يسيرة ألمت، لكنها قرحت بعد ذلك فلله الحمد والمنة والسلام".

وبعد انتهاء المعركة رحل المعتمد بن عباد إلى إشبيلية، ومعه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الذي اتخذ هذا اللقب بعد انتصاره في معركة الزلاقة، وأقام يوسف بظاهر إشبيلية

<sup>(</sup>١) مجهول، الحلل الموشية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الناصري، الاستقصا: ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ٢٩١.

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ٤٤٨/٢ وانظر: الحميري، الروض المعطار: ٢٩٢.٢٩١.

ثلاثة أيام، ورد عليه الخبر خلالها بوفاة ولده أبي بكر، وكان قد تركه مريضاً في سبتة، فاغتم لذلك، وانصرف راجعاً إلى المغرب(١).

وأما ابن عباد فقد طار ذكره بعد معركة الزلاقة، ومالت إليه القلوب، وسالمته ملوك الطوائف (٢٠).

## : Zenete زَنَاتَة

ناحية أو إقليم، قال ياقوت: "بفتح أوله، وبعد الألف تاء مثناة من فوق"(")، ونسب إليها أبا الحسن علي بن عبد العزيز الزناتي "سمع كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من أبي إسحاق ابراهيم بن محمد بن ثابت القرطبي" (أ). وبينما ذكر ياقوت أن زناتة ناحية سرقسطة عدها العذري إقليماً من أقاليم بلنسية (٥).

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ٢٩/١ الحميري، الروض المعطار: ٢٩٢؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٤٢/٤.

۲۹۲ الحميري، الروض المعطار: ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ١٥١/٣.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ١٥١/٣.

<sup>(</sup>a) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٠، وانظر الهامش: ١٤٦.

### الزَّهْرَاء 'Madinat Al-Zahrä:

بفتح الزاي، وسكون الهاء، وفتح الراء، وبعدها همزة ممدودة (۱). بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) (۳۰۰-۳۵۰هـ/۹۱۲-۹۱۲م) بعد اعلان خلافته. واستغرق بناؤها ـ كما ذكر المقري نقلاً عن ابن حيان ـ خمساً وعشرين سنة بدءاً من أول يوم من محرم سنة ۳۲۵هـ/۹۳۲م (۲).

ويبدو أن الخليفة الناصر سماها الزهراء باسم إحدى جواريه، تخليداً لذكراها. وقد جعلها "مدرجة البنية، وهي مدينة فوق مدينة، سطح الثلث الأعلى على الحد الأوسط، وسطح الثلث الأوسط على الثلث الأسفل، وكل ثلث منها له سور"("). وقد أتماح تدريجها على هذا النحو بناؤها على سفح جبل العروس، الواقع شمال غرب قرطبة على بعد بضعة كيلومترات منها ". وجُعل القسم الأعلى منها للقصر الخلافي، والأوسط تمت زراعته بالأشجار والأزهار فكان بساتين وروضات، وأما الأسفل فاحتوى على المسجد، وعلى أبنية استخدمت منازل للخاصة والحرس(").

والمنظر البديع الذي عكسه تدرج الزهراء زاده الناصر بهاءً عندما أمر بقطع أشجار السهل الذي تطل المدينة عليه، المشرف على نهر الوادي الكبير، وغرسه تيناً ولوزاً، فقد أصبح المنظر بين السهل والجبل خلاباً وخاصة عند تفتح الأزهار (٢).

<sup>(</sup>١) الأنداس من نفح الطيب للمقرى: ١٨٤.

الأندلس من نفح الطيب للمقري: ١٨٥؛ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٥٨.

الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٩٥.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ص ٥٨، الحاشية رقم (٣).

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٩٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٥٨، الحاشية ٣.

۱۱ المقري، نفح الطيب: ٢٠٣/٤.

وكان يصل الزهراء بقرطبة طريق يبدأ من باب الهدى شمالي المدينة، ويجتاز عدداً من القناطر ماراً بسفح جبل العروس، منتهياً عند باب يتوسط أسوار القسم العلوي من المدينة، المخصص للقصر الخلافي. وهناك طريق آخر يمتد بين قرطبة والجزء السفلي من الزهراء، يؤدي إلى باب يتوسط أسوار هذا الجزء (۱).

وكانت المياه تنقل إلى الزهراء من أعلى الجبل على بعد ٨٠ كيلومتراً عبر قنوات، مما اقتضى نقب الجبل بطريقة هندسية رائعة، لا تنزال آثارها باقية على شكل عيون في الجبل (٢٠).

ويبلغ طول الزهراء من الشرق إلى الغرب ألفين وسبعمائة ذراع، وعرضها من الشمال إلى الجنوب ألف وخمسمائة ذراع. وقد خصص الناصر للإنفاق على بنائها ثلث جباية الاندلس كلها<sup>(۳)</sup>.

ويذكر المقري أن الرخام جُلب لبناء الزهراء من المرية ورية، ومن إفريقية والشام والقسطنطينية وغيرها(1).

<sup>(</sup>١) ابن حوقل، صورة الأرض: ١٠٨.

<sup>(\*)</sup> العميري، الروض المعطار: ٨٠.٨٠ ابن غالب، فرحة الأنفس: ٣٤.٣١.

<sup>(</sup>۲) الأندلس من نفح الطيب للمقري: ۱۸٤. وانظر ابن الكردبـوس، تــاريخ الاندلس: ۵۹\_۵، حيث ذكـر أن مــا أنفق على بناء الزهراء "خمسة وثمانين مُداً من الدراهم القاسمية، سوى ما سُخر فيها من الرحية".

<sup>(</sup>b) راجع: الاندلس من نفح الطيب للمقرى: ١٨٥ ١٨٩.١.

انتقل الخليفة الناصر إلى الزهراء، ونقل إليها دار السكة، ودار الصناعة، والدواويث. واستقبل فيها بعض واستقبل فيها بعض ملوك النصارى الذين تزلفوا إليه، وخطبوا وده (۱۰).

واستخدمت الزهراء في عهد الحكم المستنصر با لله كمسرح للاحتفالات والأعياد. وقد استقبل فيها ملوك جليقية وقشتالة وغيرهم (٢). وعندما انفرد المنصور بن أبي عامر بالحكم، وأمسك بأزمة الأمور كلها في الدولة نقل الدواوين من الزهراء إلى الزاهرة التي بناها، وذلك سنة ١٩٨٠هم. وأخذت الزهراء تنحدر منذ ذلك الحين. وسارع من انهيارها تعاقب الفتن عليها إثر سقوط الخلافة الأموية في الأندلس؛ ففي سنة ١٠١٠م هاجمها البربر ونهبوا كثيراً مما فيها (٣). وفي سنة ٣٠٤هــ/١٠١م احتل البربر المدينة، ولم يجدوا فيها شيئاً. وفي عام ١٤٥هـ/١٠٢م طمس المستكفي بالله قصر الزهراء، وباع ما فيها من مرمر ونحاس وحديد (١٠ ولم يُبق منها غير الأطلال.

وكانت الزهراء في عصر المرابطين خرائب، وكان فيها "قوم سكان بأهليهم وذراريهم، وهم قليلون... وهي الآن خرائب في حال الذهاب"(٥). وفي عهد الموحدين زارها الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور، وتأمل أطلالها، وأمر باقتلاع ما بقي فيها من أعمدة أعيد استخدامها في بعض العمائر(٢).

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ۲۱۲/۲؛ ابن حوقل، صورة الأرض: ۱۰۸؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ۳٤٢/۱، ۲۱۲/۲ و ۲۱۰٪.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ٥٧-٤٥/٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩٥/٢.

۱۱) ابن بسام، الذخيرة: ق ۱ م ۲۸۲/۱.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٢١٢.

وتجدر الإشارة إلى أن اندثار الزهراء أبكى كثيراً من الشعراء، منهم محيي الدين بن عربى الذي قال واصفاً أطلالها(۱):

وما إن بها من ساكن وهي بلقع فيصمت أحياناً وحينا يرجــع له شجنُ في القلب وهو مُـروعُ فقال على دهر مضى ليس يرجعُ

ديارٌ بأكناف الملاعب تلمع ينوح عليها الطير من كل جانب فخاطبت منها طائراً متغلب فقلت على ماذا تنوحُ وتشتكى

وحتى أطلال الزهراء اندثرت بمرور الزمن، فبعد سقوط قرطبة في يد النصارى سنة محمد ١٢٣٦هـ/١٣٣٦م على يد ملك قشتالة فرناندو الثالث، نهب النصارى ما تبقى من هذه الأطلال، واستخدموها في بناء الكنائس والأديرة وغيرها، فساهموا في جعلها نسياً منسياً في طيات الزمن (٢).

وقد بلغ اتساع القسم المأهول فيها ١٥١٨م طولاً و ١٥٧م عرضاً، على مساحة تعادل ١١٢ هكتاراً من الأرض (٣).

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سالم، السيد عبد العزيز، قرطبة حاضرة الخلافة في الانداس: ٢٥٦/١.٧٥٢.

Torres Balbas, Leopoldo, Arti Hispano musulman en Historia de España dirigida Por Ramón Menéndez Pidal, Tomo V, Madrid 1957, pp. 424, 463



# سُرتَّة Surita :

مدينة، وقيل حصن: يلفظ الاسم بضم أوله وكسر ثانيه، وتاء مثناة من فوق مشددة، وهاء (). قال الإدريسي "مدينة متوسطة القدر، حسنة البقعة، كثيرة الخصب، بينها وبين طليطلة نحو مرحلتين "(). وذكر ياقوت أنها متصلة الأعمال بأعمال شنتبرية، وهي شرقي قرطبة منحرفة نحو الشمال (). وأشار ابن حزم إلى أنها من مدن الثغر ().

وسرتة كما يشير ابن حيان حصن من حصون الثغر الأعلى، ويبدو أنه كان أشبه بالمدينة، وقد غزاه الخليفة الأموي الناصر لدين الله سنة ٣١٤هـ/٩٩٦م، فقد وجه إليه جيشاً بقيادة عبد الحميد بن بسيل لمحاربة بني ذي النون "وهم مصرون على الخلاف، مستبصرون في المعصية، مكثرون في الفساد في الأرض والاستطالة على من جاورهم من المسلمين وأهل الذمة "(٥). وكان بنو ذي النون قد "كادوا خلف بن عبدوس المعروف بابن قطين، صاحب سرتة، فأسروه رجاءً في تملُّك الحصن، ثم قتلوه في حبسهم، فملكت أخته الحصن، ودافعت بني ذي النون عنه، وخاطبت الناصر لدين الله تدعوه إليه، فأخرج عند ذلك الجيش إلى بني ذي النون مع عبد الحميد بن بسيل، فأوقع بهم وملك سرتة، ودوخ بني ذي النون، فاستقامت على يديه الناحية "(١).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۰۷/۳.

<sup>(</sup>۲) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦١/٥.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) أبن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس: ٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٧٠٤.٢٠٤٠.

## سَرَقُسْطَة Zaragoza:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح أوله وثانيه، ثم قاف مضمومة وسين مهملة ساكنة، وطاء مهملة أ. وهو مشتق من أغسطس قيصر الروماني، وهو الذي بناها سنة ٢٣ ق.م (٢). وتسمى أيضاً المدينة البيضاء (٣). ويبدو أنها أخذت هذا الاسم من الرخام الأبيض الذي كثر فيها، فأسوارها مبنية منه، كما بني منه محراب جامعها، وكان من حجر واحد من الرخام الأبيض (١). وقد شبهها موسى بن الأبيض (١). وقد شبهها موسى بن نصير بجلق الشام (٢).

ويذكر الزهري أنها سميت: المدينة البيضاء "لأنها تبيض وعليها نور أبيض لا يخفى على أحد في ليل ولا نهار"، ويزعمون أن ذلك النور عليها منذ بنائها(). ويقول المسلمون إن النور عليها منذ دُفن فيها الرجلان الصالحان حنش بن عبد الله الصنعاني، وعلي بن رباح اللخمي، وهما من أجلاء التابعين، وموضع قبريهما معروف بمقبرة باب القبلة بسرقسطة. وحنش هو الذي بني جامعها، وأقام محرابه (^).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۱۲/۳.

<sup>(</sup>۲) العذري، نصوص عن الاندلس: ۲۱۱ الحميري، الروض المعطار: ۳۱۷؛ وانظر: سالم، في تـــاريخ وحضمارة الاسلام في الاندلس: ۴۸۳ المقري، نفح الطيب: ١٥٠/١.

الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٨٠؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٥٤/٥٠؛ الحميري، المروض المعطار: ٣١١٠ والحاشية ٢.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٨ والحاشية ٢؛ الزهري، الجعرافية: ١٨٢ الحميري، الروض المعطار: ٢١٧ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٤/٥.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٨ الحاشية ٢؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥/٤٥٥؛ الحميري، الروض المعطار: ٣١٧؛ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٨٠.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٧) الزهري، الجعرافية: ٨١.

<sup>(^)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٢-٢٣؛ الزهري، الجعرافية: ٨١ ويذكر الزهري بدل على اللخمي تابعياً آخر هو: فرقد السنجاري.



Zaragoza.-El Arrabal desde las torres del Pilar Clichè Arribas

#### سرقسطة



Zaragoza.--Vista parcial

Cliché Arriba

تقع سرقسطة في شمال شرق الاندلس على ارتفاع ١٨٤ متراً عن سطح البحـر(١)، وهـي قاعدة الثغر الأعلى الذي كان يواجه برشلونة ومملكة نافار (منطقة أرغون Aragon اليوم)(٢).

تقع سرقسطة على ضفاف نهر إبرو (Ebro) الذي يحاذي سورها من الشمال إلى الجنوب ("). وهناك عدة أنهار أخرى ترويها هي: نهر جلق شرق المدينة، ونهر شلون، ونهر وربه الذي يجري من الغرب إلى الشرق، ونهر فنتش الذي يجري من الغرب إلى الشرق أيضاً، وهي أنهار غزيرة المياه (1).

<sup>(</sup>۱) الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٨٠؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١٨ والحاشية ٢، و١٥٠٠ الحميري، الروض المعطار: ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩٥.

<sup>(</sup>T) العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٢؛ ياقوت، معجم البلدان: ٣/٢١٢/ الزهري، الجعرافية: ٨٦؛ الحميري، الروض المعطار: ٣١٧.

العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٢؛ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٨٠؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥/٤٥٠.

۱۲۰ الحميري، الروض المعطار: ۳۱۷؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ۲۱.

<sup>(</sup>۱) الزهري، الجعرافية: ٨١؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٢١ـ٢٢؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥/٤٥٥؛ الخميري، المروض المعطار: ٣١٧؛ الرشاطي، الاندلس في اقتباس الأنوار: ٨٠؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٥٠.

الحميري، الروض المعطار: ٣١٧؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٢١.



Zaragoza. -Pasco de la Independencia (final

Cliché Arribas

مدينة سرقسطة (متنزه الاستقلال)



Zaragoza.—Puente de Piedra y el Arrabal

وتحدق بسرقسطة الجنات والبساتين من كل جانب حيث تمتد ثمانية أميال من سورها، فهي كثيرة الزرع والضرع والفواكه، حتى لا يكاد يأكل أهلها فاكهة يابسة لكثرة الفواكه عندهم، وخاصة: التين والتفاح والإجاص(۱).

ومن خواص سرقسطة "أنها لا تدخلها عقرب ولا حية إلا ماتت من ساعتها... ولا يتسوس فيها شيء من الطعام ولا يعفن. ويوجد فيها القمح من مائة سنة، والعنب المعلق من ستة أعوام..."(٢) "ويوجد فيها الفول والحمص من عشرين سنة وأكثر، ولا يتسوس فيها شيء من خشب ولا ثوب من صوف ولا حرير ولا قطن"(٣). ويبدو أنها اكتسبت هذه الخواص لوجود الملح الذراني فيها، وهو ملح أبيض صافٍ أملس لا يوجد في غيرها، أدخله أهل سرقسطة في أبنيتهم، وله فعالية ضد الحشرات(١).

وقد أورد ابن سعيد وصفاً دقيقاً لسرقسطة فقال: "أحدقت بها من بساتينها زمردة خضراء، والتفت عليها أنهارها الأربعة، فأضحت بها رياضها مرصعة مجزعة، ولا نعلم في الأندلس مدينة يحدق بها أربعة أنهار سواها، وكأن كل جهة تغايرت على إتحافها، فأهدت إليها نهراً يلثم من أعطافها، وأشهرها نهر جلق. وشرب موسى بن نصير فاتح الاندلس من ماء نهر جلق، فاستعذبه، وحكم أنه لم يشرب بالاندلس ماء أعذب منه، وشبه ما عليه من البساتين بغوطة دمشق"(٥).

<sup>&</sup>quot; المقري، نفح الطيب: ١٩٧/١؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٢؛ الزهري، الجعرافية: ٢٨؛ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٣.

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب: ١٩٧.

الزهرى، الجعرافية: ١٨٢ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١٩٧/١.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١/٥٠١، والعذري، نصوص عن الاندلس: ٢٣.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٤٣٤.



Zaragoza --Plaza de Castelar

Clické Arribas



Zaragoza.--Plonumento a los Sitios

افتتح سرقسطة موسى بن نصير وطارق بن زياد بعد التقائهما، وكان طارق يتقدم على رأس الجيش، وموسى خلفه. وقد تم افتتاحها بعد ماردة، ويرجح أنها افتتحت أواخر عام ٩٤هـ/٧١٤م، وهو العام الذي رجعا فيه إلى دمشق ملبيين أوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك (۱). ولم يكلف فتح سرقسطة جهداً كبيراً، إذ لا تذكر المصادر أن المسلمين حاصروها، أو واجهوا قوات عسكرية على مشارفها أو فيها، فقد دخلها المسلمون دون عناء يذكر، ولما استقروا فيها قام حنش الصنعاني بإنشاء مسجد جامع للمدينة (۲).

ولم تورد المصادر أخباراً تذكر عن سرقسطة في عهد الولاة (١٥٨هـ١٣٨هـ١٧١٨هـ١٧١٥) سوى ما وقع أثناء ولاية بلج بن بشر بن عياض القشيري الذي ولي الاندلس نحو أحد عشر شهراً من سنة ١٢٤هـ١٧٤م، ففي عهده قتلت طالعة بلج عبد الملك بن قطن الفهري بثأر قديم، ثم حشد ابنا عبد الملك: أمية وقطن جيشاً كبيراً في نواحي سرقسطة، وجاءا إلى بلج طالبين بثأرهما، وهما في حوالي مائة ألف من العرب، فخرج إليهما بلج، واقتتل الطرفان قتالاً شديداً انهزم على أثره ابنا عبد الملك. وقد ذهب ضحية هذه الفتنة حكما يذكر ابن عذاري \_ أحد عشر ألف قتيل (1). وفي آخر عهد الولاة ثار في سرقسطة تميم بن معبد وعامر بن عمرو بن وهب على يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة ١٩٧٧هـ١٤٥٩م فتولى محاربتهما الصميل بن حاتم، ثم خرج إليهما يوسف نفسه في السنة التالية، فحاصرهما في سرقسطة، ثم ظفر بهما، وقتلهما (٤).

<sup>(</sup>۱) مجهول، أخبار مجموعة: 19؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٢٣/٤؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٥٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٦/١-١١؛ المقري، نفح الطيب: ٢٧٣/١؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ١٠.

<sup>(</sup>۳) العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٢\_٢٢؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٩٦/ المقري، نفح الطيب: ٢٥٦/١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٨١؛ وانظر أيضاً: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٩١١ مؤنس، فجر الاندلس: ١٠٣

۳) ابن عذاري، البيان المغرب: ۳۲/۲.

<sup>(</sup>٤) المصندر نفسه: ٢٨/٢.

وفي عهد الأمويين في الاندلس كـثر سكان سرقسطة والمولدين والمستعربين، وتتابعت ثوراتهم، ففي عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) (١٣٨-١٧٢هـ/٥٥٧م) ثار فيها سليمان بن يقظان الكلبي سنة ١٦٤هـ/٧٨٠م، وقد تمكن جيـش الأمـير الأمـوي بقيادة حسين بن يحيى من قتله (١٠ وفي السنة التالية (١٦٥هـ/٧٨١م) ثار في سرقسطة حسين بن يحيى بن سعد بن عبادة الانصاري الذي قضى على ثورة ابن يقظـان الكلبي، فغزاه الأمـير عبد الرحمن سنة ١٦٧هـ/٧٨٩م، وحاصره فيها، وقتله، وتغلب على المدينة (٢٠

وثار على الأمير هشام بن عبد الرحمن (١٧١-١٨٠هــ/١٨٠هـ) سعيد بن حسين الانصاري الذي قدم إلى سرقسطة من إقليم طرطوشة "فأخرج منها واليها، وضرب بين الناس، ودعا إلى نفسه وإلى الفتنة، فأرسلها مضرية ويمانية" أثم أقبل موسى بن فرتون إلى سرقسطة فأخذها، وكان على دعوة المضرية، فالتقى مع اليمنيين، وكانت بينهم حرب، فقتل منهم جماعة، ودخل سرقسطة. ثم قدم مطروح بن سليمان بسن الأعرابي فتغلب على وشقة وسرقسطة والثغر كله (1)، وظل فيها حتى سنة ١٧٥هـ/١٩٧م حيث تمكن الأمير هشام من القضاء عليه (٥).

وثار على الأمير الحكم بن هشام (الربضي) (١٨٠-٢٠٦هــ/٧٩٦م) في سرقسطة بهلول بن مرزوق المعروف بأبي الحجاج، إذ دخل سرقسطة وملكها، ولكن الأمير عبد الله بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية قضى عليه أثناء توجهه إلى الشمال للجهاد (١٠). كما ثار في

<sup>(1)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٥.

<sup>(&</sup>quot;) ابن عذاري، البيان المغرب: ٥٦/٢؛ العذري، نصوص عن الاندلس: ٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۲/۲.

<sup>(1)</sup> ابن عذارى، البيان المغرب: ٢٦٢/١ العذرى، نصوص عن الاندلس: ٢٦.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٦٣/٢.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۲۹/۲.

سرقسطة على الحكم فرتون بن موسى بن فرتون، فقتله الحكم فيها في ذي الحجة من سنة (۱). ١٨٦هـ/٢٠٨م

وهكذا ظلت الثورات في سرقسطة تتوالى على الأمراء والخلفاء من بني أمية في الاندلس، وكان من أخطرها ثورات التجيبيين الذين ظلوا يقضون مضاجع الأمويين عهدهم، بل استمروا بعده (۲). فعندما سقطت الخلافة الأموية في الأندلس، وأخذت الفتنة البربرية تمزق أوصالها كان يحكم سرقسطة منذر بن مطرف بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن هاشم التجيبي (۳)، وقد استبد بها وتلقب بالمنصور، وظل يحكمها حتى وفاته سنة عامده ابنه المظفر إلى أن تغلب عليه أبو أيوب سليمان بن محمد بن هود الجذامي وقتله سنة ۱۳۱هه/۱۰۳۹ (۵).

وكان أبو أيوب سليمان بن هود مؤسس مملكة سرقسطة في أيام الطوائف، وقد تلقب بالمستعين با لله، وحكم سرقسطة نحو سبع سنوات (٤٣١ـ٤٣٨هــ/١٠٣١هـ/١٠٢م)، وحكم سرقسطة بعده ابنه أبو جعفر أحمد الملقب بالمقتدر با لله (٤٣٨ـ٤٧٤هـ/٤٦٠١م/١٠١م) الذي ينسب إليه قصر الجعفرية في سرقسطة الذي يعد من أبرز ما تركه المسلمون من آثار في الاندس، وكان طوله من الشمال إلى الجنوب ثمانين متراً، وعرضه من الشرق إلى الغرب ثمانية وستين متراً، ويحيط به ستة عشر برجاً أسطوانياً (٢٠).

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الاندلس: ۲۷.

<sup>(&</sup>quot;) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٧\_٤٠؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٧٢/٤؛ ابن حيان، المقتبس: ٥/٥٥٣\_٣٦، ٣٩٦\_٩٥، و ٥٩.

ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ۲۹۲/۷؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۲۰۹/٤.

<sup>(</sup>۱) ابن خلاون، تاریخ ابن خلاون: ۲،۹/٤.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ١٠٩/٤ وانظر: ابن الآبار، العلة السيراء: ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن هذا القصر، وعن آثار سرقسطة بشكل عام راجع: مورنيو، الفن الاسلامي في اسبانيا، ترجمة : لطفي البديع والسيد سالم: ٢٦٨ـ٨٩٨.

وتوفى المقتدر بن هود بعد أن حكم سرقسطة خمساً وثلاثين سنة، وقد قسم مملكته قبيل وفاته بين ولديه أبي عامر (المؤتمن)، وأخيه المندر. ونشبت حروب بين الأخوين، واستعان كل منهما بالنصارى ضد الآخر، وقدم لهم الأموال ، وتخلى لملوكهم عن الحصون الإسلامية نظير دعمه ضد أخيه، وقد حارب السيد الكمبيطور ، المغامر النصراني إلى جانب المؤتمن الذي توفي سنة ١٠٨٨هـ/١٠٨٥م فخلفه ابنه أبو جعفر الملقب بالمستعين بالله. وفي عهده حاول ألفونسو السادس، ملك قشتالة احتلال سرقسطة وذلك سنة ٤٩٧هــ/١١٠٤م فاستغاث بالأمير المرابطي يوسف بن تاشفين. وقد أمدّه ابن تاشفين بألف فارس بقيادة أبي عبدا لله بن فاطمة، وتمكنت هذه القوات من دحر ألفونسو عن المدينة (١٠).

وظل المستعين بن هود يقارع النصارى حتى سنة ٥٠هــ/١١١٠م ، ففي تلك السنة جرت بينه وبين قوات النصارى بقيادة: الرّنك البرتغالي، وألفونسو الأول - المحارب، ملك أرغون، معركة شديدة استشهد فيها، وذلك في يسوم الاثنين الأول من رجب سنة ٥٠٥هـ/١١١٠م(٢). وفي عهد خلفه ابنه أبو مروان عبدالملك الملقب عماد الدولة خضعت سرقسطة للمرابطين.

وظلت سرقسطة في أيدي المرابطين حتى سنة ١٢٥هـ/١١١٨م، ففي الرابع من رمضان تلك السنة سقطت في يد ملك أرغون الفونسو الأول (المحارب) بعد حصار دام تسعة أشهر <sup>(۳)</sup>.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١١٧؛ ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٤٥/٢.

ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١١١٧؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٥٣/٤، ٥٥٠ ابن الآبار، الحلمة السيراء: ٢/٨٤٢ ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ١٧٤/٢.

الحميري، الروض المعطار: ٣١٧؛ ابن الكردبوس، تـاريخ الاندلس: ١١٨؛ النـاصـري، الاستقصا: ٢٦٦/٠ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٣٦؛ ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٤٨/٢؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ۲۸۶ وما بعدها.

للاستزادة عن سرقسطة انظر:

<sup>Arco, Ricardo, del, Zaragoza historia, (Madrid, 1928).
Lacarra, José María, La Conquista de Zaragoza por Alfonso I (Al-Andalus, XII, 1947).
Mora Gaudo, Manuel, Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza (Zaragoza 1908).
Ximenez de Embin Y Val, Tomás Descripción histórica de la antigua Zaragoza x de Sus términos</sup> municipales (Zaragoza 1901).

#### : Suktan سكتان

أكمل بناءَها القائد أحمد بن محمد بن الياس سنة ٣٢٩هـ/٩٤٠ وملأها بالرجال وشحنها بالأطعمة والأسلحة. فأرسل عبد الرحمن الناصر (الثالث) إليها أحمد بن يعلي حاكم بطليوس قائداً، فذهب إليها. ومنها وصلت أخبار النصر العسكري من قبل أحمد بن يعلي القائد بسكتان الحديثة، على دخوله منها إلى أراضي الطاغية ردمير (Ramiro II)، فقتل وسبى وأسر وأرسل مع كتابه إلى قرطبة مائتي علج أسرى، فكان ذلك أول فتح لابن يعلي أذل به ردمير (۱).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب، ج٢، (ليدن)، ١٩٥١، ص ٢٣٦.

# سَمُّورَة Zamora:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح أوله، وتشديد ثانيه وضمه، وبعد الواو راء (۱). عدها البكري من مدن الجزء الخامس من الأندلس، وهي تقع على الضفة الشمالية من نهر دويره Duero في شمال شرق الحدود البرتغالية الحالية. وهي اليوم إحدى المدن الإسبانية الكبرى. وقد ترددت تبعيتها بين الأندلس ومملكة ليون، وأحتلها النصارى بشكل نهائي في أواخر القرن الرابع الهجري /أوائل القرن الحادي عشر الميلادي (۱). وعندما قسم فرناندو الأول مملكته بين أبنائة سنة ١٠٦٥م، كانت سمورة من نصيب ابنته دونيا أوراكا Drraca (۱).

يصف الحميري سمورة بأنها دار مملكة الجلالقة "على ضفة نهر كبير جداً، خرار، كثير الماء، شديد الجرية، عميق القعر. وبين سمّورة وبين البحر ستون ميلاً"(1).

وأصبحت سمورة عاصمة مملكة الجلالقة سنة ٢٨٨هـ/٩٠٠م، وقاعدة من قواعدها. وهي مدينة حصينة شديدة المنعة، إذ عليها سبعة أسوار أحكم بنيانها الملوك السابقون، وبين الأسوار فراغات وخنادق مملوءة بالمياه (٥).

ذكر المقري نقلاً عن المسعودي ـ أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله غـزا سمورة سنة ٣٢٧هـ/٩٣٨م، وكان في أكثر من مائة ألف مقاتل، فنزل على سمورة، وافتتح

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٤،٦٣، ٢٧؛ أبو الفدا، تقويم البلدان: ١٨٥.

<sup>(</sup>r) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٧٦ الهامش.

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٩٨؛ المقري، نفح الطيب: ١/٥٥٠.



Zamora.—Fachada de la Catedral. (Foto J. Reig.)



Zamora.--La casa del Cid.

منها سورين "ثم إن أهلها ثاروا على المسلمين فقتلوا منهم ممن أدركه الإحصاء، وممن عرف أربعين ألفاً، وقيل: خمسين ألفاً "(١٠).

وغزا سمورة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر سنة ٢٧٦هـ/٩٨١م، وعاد منها بعد شهر، ثم غزاها ثانية سنة ٣٧٣هـ/٩٨٩م وعاد عنها بعد ثلاثة وعشرين يوماً ٢٠٠٠. وكان الصاجب المنصور يخرج في ربيع كل سنة وخريفها لمقاتلة النصارى في ليون وقشالة وقطلونية، وقد فتح سمورة سنة ٢٧٦هـ/٩٨١م، وأعاد إلى ملك ليون مدينة سمورة في السنة التالية بعد أن عقد معه معاهدة صلح وحسن جوار، ودفع ضريبة سنوية. وقضت هذه المعاهدة أيضاً بوضع حامية إسلامية في سمورة لمساعدة ملك ليون ضد خصومه. وفي سنة المحاهدة أيضاً بوضع عامية إسلامية في مدينة سمورة، وقوى حاميتها الإسلامية بقيادة أبي الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي ٢٠٠٠.

وفي سنة ٣٩٥هـ/١٠٠٥م خرج عبد الملك المظفر بن الحاجب المنصور على رأس جيش من خمسة آلاف فارس إلى سمورة، فصبحوا المدينة، وأصابوا بها قوماً من النصارى يأوون إلى أبراج اتخذوها، فقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وذريتهم، وانبسطوا بالغارة على بسائط سمورة، ودمروها وخربوها(1).

المقري، نفح الطيب: ١/٣٥٥-٣٥٥؛ وانظر: ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ٧٧، ٢٩، وانظر: ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٧؛ الصوفي، تاريخ العرب في إسبانيا: ٩٠، ١٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حتى، تاريخ العرب: ٦٣٤/٣ نقلاً عن الإحاطة: ٢١/٢.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/١١؛ وانظر: الصوفي، تاريخ العسرب في اسبانيا: ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٤٠،

### سُهَيْــل Fuengirola:

ميناء، قال ياقوت في لفظ أسمه: "بلفظ الكوكب المعروف، وهو مصغر سهل"(١). ويعرف اليوم باسم (Fuengirola) (٢). وقد أشار إليه ابن سعيد في حديثه عن المملكة المالقية، وجعله من أعمال مالقة الغربية (٢). وذكر المقري أن عمل سهيل بغربي مالقة "وهو عمل عظيم كثير الضياع، وفيه جبل سهل لا يُرى نجم سهيل بالأندلس الإ منه"(١). ويبدو أنه سمي سهيلاً باسم النجم.

يقع ميناء سهيل على ساحل البحر المتوسط على بعد ثمانية وعشرين كيلومتراً إلى الشرق من مربلة (٥)، يكثر في الأراضي الواقعة بينه وبين بليش مالقة شجر التين، وقد ذكر المقري أن بعض هذا الشجر يقطف ثمره الطفل الصغير "من لزوقها بالأرض"(١). وأشار ابن الخطيب إلى كثرة تينه فقال: "ومادة قوته شعير وتين"(٧).

وفي أراضي سهيل واد فيه كثير من القرى (^)، ويصطاد فيه السمك، وتزرع على جوانبه الحبوب (<sup>1</sup>). أما سواحل سهيل فهي "فلّ الغارة البحرية، ومهبط السرية غير السرية "(<sup>1</sup>). وقد تعرض سهيل لغارة قام بها النصارى أشار إليها ابن سعيد والمقري دون أن يذكرا تاريخها أو تحديد هوية المغيرين، فقال ابن سعيد في حديثه عن أبي القاسم عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۲۹۱/۳.

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ۸۷، ج۵۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ابن سعيد، المغرب: ١/٤٤٨.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ١٦٤/١؛ وانظر أيضاً: ياقوت، معجم البلدان: ٣٩١/٣.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ۸۷، ج ٥٧.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ٣/٩/٣.

<sup>(</sup>Y) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥١.

<sup>(^)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣/٢٩١؛ ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥١.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥١.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٢.

عبد الله السُهيلي الأعمى "صاحب كتاب الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، وهو مشهور في علم النحو وفنون الأدب. أغار الفرنج على سهيل، وخربوه، وقتلوا أهله وأقاربه، وكان غائباً عنهم، فاستأجر من أركبه دابة وأتى به إليه، فوقف بإزائه وأنشد:

يا دار أيسن البيضُ والآرامُ أم أين جيرانُ عليَّ كسرام راب المحبَّ من المنازل أنه حيّا، فلم يرجع إليه سلامُ لما أجابني الصدى عنهم ولم يلج المسامع للحبيب كلامُ طارحت ورق حمامها مترنماً بمقال صبّ والدموع سجامُ "يا دارُ ما فعلت بكِ الأيامُ فصامتك والأيام ليس تُضام"(١)

ومن المرجح أن غارة النصارى على ميناء سهيل وتخريب كان قبل سنة همه المرجح أن غارة النصارى على ميناء سهيل وتخريب كان قبل المنة (١) ١٨٥هـ ١٨٥٧ م، إذ إن السهيلي توفي في تلك السنة (٢) بعد بكائه على أطلال سهيل ربما بزمن قد يكون طويلاً.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ١/٨٤٤١ وانظر أيضاً: المقري، نفح الطيب: ٣/٠٠/٣.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٣/٤٠١.

### السَّوَاقِي Segoyuela:

معركة، ترتبط أحداثها ارتباطاً وثيقاً بما أسفرت عنه معركة وادي لكه ، بل يجعلها بعض المؤرخين معركة واحدة اختلفت تسمياتها، ومنها: السواقي (١). ويرجح آخرون أنها وقعت بعد وادي لكه بعامين كما سيأتي (٢). ويدعم هؤلاء رأيهم بما أوردته بعض المصادر التاريخية من أن لذريق الذي انهزم في وادي لكه أمام طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/٧١١م لم يقتل في تلك المعركة، وإنما اختفى ولم يعثر له على أثر (٣). ثم ظهر وضاض معركة أخرى ضد المسلمين بقيادة موسى بن نصير.

دخل موسى بن نصير الاندلس في رمضان سنة ٩٣هـ/٧١٢م على رأس جيش من ثمانية عشر ألفاً جلهم من العرب<sup>(۱)</sup>، وافتتح بعض المدن منها: شـذونة، وماردة<sup>(۱)</sup>، ثـم سار نحـو طليطلة، وذلك في أوائل ذي القعدة من سنة ٩٤هـ/أوائـل آب ٧١٣م "وبلـغ طارقاً خبره... فلقيه في موضع من كورة طلبيرة"<sup>(۱)</sup>.

وسار طارق وموسى في الطريق الروماني المتد من ماردة إلى شلمنقة (Salamanca) عبر جبال وعرة، ثم افترقا عند منتصف الطريق (٧)، وعبر موسى الفج المنسوب إليه بمحاذاة نهر سُمي بوادي موسى (٨).

انظر مادة: وادي لكه في هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٦٠٢٧.

<sup>(&</sup>quot;) الحجي، التاريخ الاندلسي: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) مجهول، أخبار مجموعة: ٩؛ المقري، نفح الطيب: ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٢/٢؛ مجهول، أخبار مجموعة: ١٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٤٤ ١-٤٤٤؛ المقرى، نفح الطيب: ٢٦٩ و ٢٧١.

<sup>(&</sup>quot;) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الانداس: ٣٥؛ مجهول، أخبار مجموعة: ١٦.١٥.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) مجهول، أخبار مجموعة: ١١٨ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم: ٩٨.

<sup>(</sup>A) المقري، نفح الطيب: ٢٧١/١؛ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٨٤؛ ومؤنس، فجر الاندلس: ٩٨.

وكان لذريق قد جمع من تبقى من فلول القوط بعد معركة وادي لكه، وانحاز بهم إلى تلك المناطق الوعرة، وأخذ يتربص بالمسلمين، ويتحين الفرص للانقضاض عليهم. ولما ابتعد موسى بن نصير عن مراكز إمداده، وأرهقت جيشه مسالك الجبال انقض عليه لذريق في ناحية سماها بعض المؤرخين (السواقي) (۱) وسماها بعضهم الآخر: وادي الطين (۱) ويقع ميدان المعركة قرب بلدة تمامس (Tamames) وقد دارت رحاها في ذي القعدة ١٤هـ/أيلول ميدان المعركة قرب بلدة تمامس (Viseo) على يد مروان بن موسى بن نصير. وقد حمل أتباع لذريق جثته، ودفنوها في مدينة فيزو Viseo).

### سوريا Soria أو Coria:

حصن، يقع قرب الحدود القشتالية (٥)، وتوجد في الوقت الحاضر مقاطعة في إسبانيا باسم سوريا، تعتبر مدينة سالم الواقعة إلى الشمال من مدريد بنحو مائة وثلاثة وخمسين كيلومتراً إحدى مدنها (١).

<sup>(1)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر: مؤنس، فجر الاندلس: ٩٩؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم: ٩٩؛ والحجي، التاريخ الاندلسي: ٨٥ـ٨٥.

<sup>(1)</sup> مؤنس، فجر الاندلس: ٩٩٩ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٣٣٣.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٨٣ الهامش.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢٠ الهامش.



#### شارقة Jérica:

حصن من أعمال بلنسية في شرقي الأندلس، يلفظ اسمه بقاف بعد الراء المهملة (۱). وقد عد العذري شارقة إقليماً من أقاليم بلنسية (۱). وينسب إلى شارقة رجل من أهل القرآن يقال له الشارقي اسمه أبو محمد عبد الله بن موسى، روى عن أبي الوليد يونس بن مغيث بن الصفا عن أبي عيسى عن عبد الله بن يحيى بن يحيى (۳).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۰۷/۳.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٠ وانظر الهامش: ١٤٧.

<sup>(</sup>r) ياقوت، معجم البلدان: ٣٠٧/٣.

#### : Sat شاط

قرية  $^{(1)}$ ، أو حصن $^{(2)}$ . يبعد عن المنكب اثني عشر ميسلاً $^{(2)}$ ، وعده ياقوت من أعمال كورة إلبيرة $^{(4)}$ . ووصفه بأنه "كثير الشجر والفواكه والخيرات" $^{(6)}$ .

وأكثر ما يشتهر به حصن أو قرية شاط هو الزبيب، فقد ذكر الإدريسي أن "فيها زبيب حسن الصفة، كبير المقدار، أحمر اللون، يصحب طعمه مزازة، ويتجهز به إلى كل البلاد الأندلسية، وهو منسوب إلى هذه القرية"(١).

<sup>(</sup>١) الإدريسى، نزهة المشتاق: ٥٦٤/٥.

<sup>(</sup>۲) یاقوت، معجم البلدان: ۳۱۰/۳.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٤/٥.

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم البلدان: ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٣١٠/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٥-٥٦٥.

#### شَاطَنة Játiva:

مدينة، يلفظ اسمها بالطاء المهملة، والباء الموحدة ((). وربما كان اسمها مشتقاً من: الشطبة، وهي: السَّعفة الخضراء الرطبة، وشطبت المرأة الجريدة شطباً إذا شققتها لتعمل حصيراً. والمرأة شاطبة (() () واسم المدينة: شاطبة مشتق من الاسم الروماني: (Saetabis) (()) فهي مدينة قديمة (())، وفيها آثار واضحة تدل على قدمها (()). ومن تلك الآثار "بنيان قديم من عمل الأول يقولون له: الصنم (()).

تعتبر شاطبة من أعمال بلنسية (٢)، وتبعد عنها ستة وخمسين كيلومتراً في جنوبها الغربي (١). وتبعد عنها دانية خمسة وعشرين ميلاً (١). وشاطبة قريبة من جزيرة شقر التي تبعد عنها اثني عشر ميلاً (١)، وهي إلى الشمال من لقنت (١١)، وتقع في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة (١٢).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۰۹/۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه: ۳،۹/۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۴۳۰۹/۳ العذري، نصوص عن الاندلس: ١٨.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ١٨.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧.

<sup>(</sup>۷) العذري، نصوص عن الاندلس: ۱۸؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٦٣-٣٣؛ المقري، نفح الطيب: ١ /١٦٦.

<sup>(^)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٣.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦/٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٥٦/٥.

<sup>(</sup>١١) المقري، نفح الطيب: ١٦٦/١ الحاشية ٣.

<sup>(</sup>۱۲) ياقوت، معجم البلدان: ٣٠٩/٣.

وشاطبة "مدينة عظيمة، مانعة كريمة تعزّ بامتناع معقلها نفوس أهلها"(١). ففيها حصن (٢)، ولها قصبتان ممتنعتان (٣)، "ومدينتها في سَنَد جبل، وحصنها في أعلاه"(٤).

أشتهرت شاطبة \_ أكثر ما اشتهرت \_ في عصرها الاسلامي بصناعة الورق الذي عم المشارق والمغارب، فضلاً على بلاد الاندلس<sup>(٥)</sup>. وقد اشتهر ورقها باسمها فعُرف بـــ (الشاطبي)<sup>(١)</sup>.

ويذكر العذري أن وادياً يخرق بطاح شاطبة "قد أتخذ عليه النواعر" ( ويقول: "ولها بساتين جميلة، وأرضون فسيحة، ولها الزرع والضرع والثمرة... وفيها يتجهز التجار بالأمتعة إلى غانة، وبلاد السودان، وإلى جميع بلاد المغرب " ( . ويصف الحميري شاطبة بأنها "كريمة البقعة كثيرة الثمرة عظيمة الفائدة، طيبة الهواء " ( . )

وكانت شاطبة في العصر الاسلامي في الأندلس "حاضرة آهلة بها جامع ومساجد وفنادق وأسواق"(۱۱)، ومن متنزّهاتها: "البطحاء، والغدير، والعين الكبيرة، والعيون"(۱۱).

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد، المغرب: ۲/۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الانداس: ١٨؛ وانظر: الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الاندلس: ١٩ وانظر: الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥٠.

<sup>(°)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥٦ ياقوت، معجم البلدان: ٣٠٩٠ المقرى، نفح الطيب: ١٦٦/١.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٣.

<sup>(</sup>V) العذري، نصوص عن الاندلس: ١٨.

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه: ١٨-١٩؛ وانظر: الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، الروض المعطار: ٣٣٧.

<sup>(</sup>۱۱) ابن سعيد، المغرب: ٢/٣٨٠.

وفي شاطبة يقول بعضهم (۱): نِعمَ مُلقى الرَّحــل شاطِبَةً لِفْتَى طالت به الرّحَلُ بلدةً أوقاتها سَحَـــــرُ وصَباً فــي ذِيــله بَللُ ونسيمُ عَرفُــــه أَرِجُ ورياضُ غصنُها ثِمَــلُ

وقد امتدحها الزهري وامتدح أهلها، فذكر أنها "عظيمة كثيرة الأشجار والفواكه، فيها تفرعت علوم جمة. أهلها أهل دراية وفهم ونباهة"(").

لم تذكر المصادر التاريخية فاتح شاطبة وتاريخ فتحها، ولكن يمكن الاستنتاج أنها فتحت سنة ٩٤هـ/٧١٢م على يد عبد العزيز بن موسى بن نصير (٣). ويذكر أرسلان أنها فتحت سنة ٩٦هـ/٧١٤م على يد طارق بن زياد، مع أن طارقاً كان قد خرج من الأندلس قبل ذلك (١).

وقد أصبحت شاطبة إحدى منازل البربر، إذ سكنها منهم بنو عميرة (°)، وهم من نفزة (۱).

وتغلب على شاطبة في عهد الأمير الأموي: عبد الله بن محمد (٢٧٥-٣٠٠هـــ/ محمد (٢٧٥) عامر بن أبي جوشن بن ذي النون بن سليمان بن طوريل بن الهيشم بن

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>۱) الزهري، الجعرافية: ١٠٣.

<sup>(</sup>۱۳ انظر: مجهول، أخبار مجموعة: ۱۹، ۲۱؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۴۳۱ ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۶۲۱ المقري، نفح الطيب: ۲۷۰،۲۷۰،۱۷۱.

<sup>(1)</sup> ارسلان، الحلل السندسية: ٣/٥٠.

<sup>(°)</sup> سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ١١٢٥ مؤنس، فجر الاندلس: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) مؤنس، فجر الاندلس: ٣٨٣.

اسماعيل بن السمح الهواري<sup>(۱)</sup>. وقد عاد إلى طاعة الأمويين في أوائل عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠- ٣٥٠هـ/٩١٢م) إلا أنه ما لبث أن نكث، فوجه إليه قائده أحمد بن اسحاق، فتحرك هذا الأخير لمحاربته، وحاصره. ثم أستبدل بالقائد أحمد بن إسحاق قائداً آخر هو دُرّي بن عبد الرحمن. ثم طلب عامر بن أبي جوشن الأمان، وثاب إلى الطاعة "بعد أن ترددت الجيوش عليه، واتصلت الحروب معه، وأحدقت القوّاد به من سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة إلى هذا الوقت (٣١٧هـ) بتداول حصاره"<sup>(۲)</sup>. وبعد استنزال عامر بن أبي جوشن عن شاطبة عين الخليفة الناصر والياً عليها: عبد الله بن محمد بن عقيل سنة أبي جوشن عن شاطبة مدن الخليفة الناصر والياً عليها عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي محمد بن محمد بن العلي الناس سنة ٣٢٧هـ/ ٩٣٥م.

واستبد بشاطبة سنة ١٠١هـ/١٠٠م، في عهد الفتنة التي أعقبت انهيار الخلافة الأموية في الأندلس: المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامر (٢)، إلا أن أهل شاطبة ما لبثوا أن ثاروا عليه، فغادرها سراً إلى بلنسية (٢). وآلت شاطبة إلى أبي القاسم زهير العامري الذي استطاع إنشاء مملكة في المرية امتدت حتى شاطبة شرقاً، وجيان وبياسة شمالاً (١٠٠٠). وظل زهير العامري يحكم شاطبة حتى مصرعه في حربه مع باديس بن حبوس، صاحب غرناطة سنة ٤٢٩هـ/١٠٣٨م (١٠)، وبعد وفاته عادت شاطبة إلى المنصور الذي أنشاً في

<sup>(</sup>۱) العذري، نصوص عن الاندلس: ۱٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس: ٩/٥٤ ٢- ٢٥٠؛ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ١٥.١٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، المقتبس: ٥/٤٥٠.

<sup>(</sup>غ) المصدر نفسه: ٥/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٥/٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٠٠/٤؛ القلقشندي، صبح الأعشى: ٢٤٣/٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦ الحاشية ٣.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۰۷/٤؛ القلقشندي، صبح الأعشى: ۲٤٣/٥؛ ابن الكردبوس، تاریخ الاندلس: ۹۲ الحاشية ۳؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ۱۰۹.

<sup>(^)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٨٦ ١-٩٦ ؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ١٦١-١٦١.

<sup>(1)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٦٩/٣ ١-١٧٢؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ١٧٣-١٧٣.

بلنسية مملكة كبيرة مما أثار حفيظة مجاهد العامري ضده، فسار في قواته، واخترق أراضي مملكة بلنسية من شاطبة إلى لورقة (۱۱)، إلا أن المنصور انتصر عليه مستعيناً ببعض المرتزقة النصارى، وظل يحكم شاطبة وغيرها من أنحاء مملكته حتى وفاته في ذي الحجة من سنة ٢٥٤هـ/١٠٠م (٢).

وحكم شاطبة بعد المنصور ابنه عبد الملك الـذي تلقب: نظام الدولـة. ثم ملكها منه صهره المأمون يحيى بن ذي النون، وذلك في ذي الحجة من سنة ١٦٠٤هــ/١٦٠٩م (٣). وعهد المأمون بتدبير شؤون مملكة بلنسية بما فيها شاطبة إلى أبي بكر محمد بن عبد العزيز المعروف بابن رويـش. وقد استقل ابن رويـش بالحكم بعد وفاة المأمون سنة المعروف بابن رويـش.

واستولى المرابطون بقيادة محمد بن سعد بن مردنيش على شاطبة سنة ٤٨٤هــ/١٠٩١م في عهد الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين (٣٣٤-٥٠٠هـ/١١٠٦-١١١م) وأصبحت تتخذ قاعدة لشن الهجمات ضد النصاري (٢٠).

وتجدر الإشارة إلى أن النصارى شنوا هجمات متلاحقة على مدن شرقي الأندلس، ووصلوا إلى شاطبة "فانتسفوها نسفاً، وتركوها قاعاً صفصفاً" (٧)، وكانوا بقيادة الكمبيطور. وقد

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٢/٣.

 <sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۳۰۲/۳؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ۱۹۳.

<sup>(</sup>r) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣٠٣/٣؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٢١٦.٢١٥.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة: ٢/١٢٥/١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٠٦-١٠١ وانظر: الحجي، التاريخ الاندلس: ١٠٤. السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٧/٤.

 <sup>(</sup>٧) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦-٩٧؛ وانظر: السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١٨٥.

استاء الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين لذلك، وأبدل بقائد الجيش المرابطي قائداً جديداً هو أبو الحسن علي بن الحاج، وأمره أن يلحق بشاطبة بانتظار الأوامر(١٠).

وتعرضت شاطبة وغيرها من مدن شرقي الاندلس لعدوان النصارى بقيادة ألفونسو الأول (المحارب) ملك أرغون، يساعده المعاهدون الذين انضمت أعداد كبيرة منهم إليه، وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك ومواطن الضعف لدى المسلمين، إلا أنّ هذا العدوان الذي استمر نحو خمسة عشر شهراً خلال عامي ١٩٥٩هـ و ٢٥هـ/١١٢٥م و ١١٢٦م لم يحقق أهدافه (٢).

ولما التاث أمر المرابطين ثار عليهم في شاطبة قاضيها أبو عبد الملك مروان بن عبد العزيز، وذلك سنة ١١٤٦/م (٢)، ثم ملكها بنو هود سنة ١٥هـ/١١٤٦م (٤)، ومنهم استولى عليها الموحدون سنة ٢٢٦هـ/١٢٢٩م، وقد سقطت في عهدهم بأيدي النصارى، حيث احتلها خايمي الأول، ملك أرغون سنة ٢٤٥هـ/١٢٤٧م (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٩٦٦ السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١٨٥.

<sup>(</sup>r) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٠٨/١ وما بعدها، وأنظر أيضاً: السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٥٧-٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الآبار، الحلة السيراء: ٢٠١/٢٠١؛ وانظر: السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٧٢-٢٨٠ أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ٨٢.

<sup>(</sup>١) أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصر انية: ٨٣.٨٢.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤٧٢/٤؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ٣٨٣/١ والحاشية ٧؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٨٠ـ٤٨١.

#### شبالش Jubles:

حصن، ذكره ياقوت وابن حيان باسم: شُبِيلش<sup>(۱)</sup>. وقال ياقوت: "بضم أوله، وكسر ثانيه، ثم ياء مثناة من تحست ساكنة، ولام مكسورة"<sup>(۲)</sup>. بينما ذكره ابن الخطيب بلفظ "شُبالِش"<sup>(۳)</sup>.

يعد حصن شبالش من أعمال إلبيرة، ويقع قرب برجة (1)، بأطراف جبل شلير (الثلج) (6). وهو "معدن حرير خُلصت سبائكه، وأثرى بزّازه وحائكه، وتهدلت حجاله، وتمهدت أرائكه...إلا أنه وطن عُدم إدامه، وبيت ظهر اهتدامه، وفُقدت به حيلُ التعيُّش وأسبابه، ومحل لا يقيم به إلا أربابه "(1).

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس: ٥/٦٣؛ ياقوت، معجم البلدان: ٣/٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲٤/۳.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، مشاهدات: ٨٨؛ معيار الاختيار: ٦١.

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٩١، ج٠٢١١ مشاهدات: ٨٨، ج٢.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٦١.

# شَبَطْرَان Šabatran:

حصن، ذكره ياقوت، وضبطه: بفتح أوله وثانيه، وسكون الطاء ثم راء، وآخره نون. وهو من أعمال طليطلة (١). وقد أشار ابن حيان إلى هذا الحصن في حديثه عن غزوة الخندق التي هُزم فيها المسلمون بقيادة الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله، وضبطه بضم الشين المعجمة (١).

## شِيْيَوْط Šibyut:

حصن، يلفظ اسمه بكسر أوله، وفتح الياء المثناة من تحبت. وهو من أعمال مدينة أبّده (٣).

#### شجس Sax:

قرية تقع إلى الشمال الغربي من لقنت على بعد خمسين كيلومتراً، وهي قريبة من بطرير (Petrel) في مقاطعة لقنت، وقريبة أيضاً من مدينة شاطبة. وقد وصف الحميري شجس بأنها قرية جامعة مفيدة (١٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۱/۳.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ٥/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ٥/٤٣٠.

<sup>(1)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٣٣٩ والهامش، وانظر أيضاً: صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠٠.

### شَذْفِيلَة Siete Filla:

ناحية (١)، ذكرها ياقوت وابن حزم باسم: شنت فيله (٢)، وبهذا الاسم (شنت فيله) ذكرتها مصادر أخرى، إلا أن اسمها الصحيح هو ما ذكرناه (شذ فيله) وهو الاسم الذي أورده العذري، واستخدمه المؤرخون الإسبان في القرون الوسطى (٣).

تقع شذفيله قرب قرطبة (١٠)، وفيها قتل أحد وزراء بني أمية في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد (٢٧٠-٣٠٠هـ/٢٩٨)، ذلك أنه ولّى على إشبيلية ابنه محمداً، وعندئة ظهرت من بعض العرب أحوال أوجبت إخراجهم عن المدينة إلى بواديهم، وانفرد بمدينة إشبيلية الموالي وبنوا سورها. ثم استجلبوا عبد الله بن غالب، وعملوا على إدخاله المدينة، وخلعان الطاعة معه (والله على خبره إلى أهل إشبيلية ثاروا على محمد بن الأمير عبد الله، وأخرجوا منها الوزيرين جعد بن عبد الغافر وأصبغ بن عيسى بن قُطيس، وهاجموا الوالي الذي آثر العودة إلى قرطبة بعد أن سجل على كورة إشبيلية لأمية بن عبد الغافر السذي قُتل أخوه جعد على أيدي الموالي بناحية شَذْفِيلة، وكان ذلك سبباً لسخرية رؤساء عرب إشبيلية بأمره. وقد لاحظ أمية أنهم إنما خلعوا الطاعة، فذهب ليقبض رهائنهم توثقاً من طاعتهم، إلا أنهم حاربوه، ولما يتقن من أن الهزيمة ستلحق به قتل جواريه، وأحرق ما كان معه من وطاء وغطاء وكسوة وحلية، وترك زوجته، واتكاً على سيفه فمات (١٠).

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٧/٣؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٠٢، والهامش: ١٧٦.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٧/٣.

<sup>(0)</sup> العذري، نصوص عن الأندلس: ١٠٢.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٠٢.

## شَذُونَة Medina Sidonia:

مدينة ، يلفظ اسمها بفتح أوله ، وبعد الواو الساكنة نون (۱). ويلفظه بعضهم بضم الشين المعجمة (۲). وهي أيضاً كورة واسعة تبلغ مساحتها خمسين ميلاً في مثلها (۳).

تقع كورة شذونة غرب قرطبة (أ) وتتصل بكورة مورور مائلة إلى الجنوب قليلاً (أ) ويحدها من الشرق كورة الجزيرة الخضراء، ومن الجنوب إقليم البحيرة، ومن الغرب المحيط الأطلسي، إضافة إلى كورة مورور التي تحدها من الشمال (1) وكانت المدينة التي تعرف بمدينة شذونة هي شريش (٧) ، وهي إحدى مدن الكورة (٨).

وكورة شذونة "شريفة جامعة لخير البر وبركة البحر" (١)، فهي وافرة المياه، متعددة الأنهار. ومن أنهارها: نهر البرباط Rio Barbate، ووادى لكه Guadalete.

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۳۲۹/۳.

<sup>(</sup>۲) ابن الكر دبوس، تاريخ الاندلس: ١٦٩.

<sup>(</sup>۳) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٣٥؛ المقري، نفح الطيب: ١٤١/١ الحاشية ٥٠ ابن سعيد، الحاشية ٥٠ ابن الخطيب، الإحاطة: ٢٧٩/٣ الحاشية ٣٠ عنان، نهاية الاندلس: ٣٨ الحاشية ٢٠ ابن سعيد، المغرب: ٢٠١/١.

<sup>(1)</sup> ابن الخراط، اختصار اقتباس الأنوار: ١٩١.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٣٥٠ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠٠ ياقوت، معجم البلدان: ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٦ الحاشية ١؛ المقري، نفح الطيب: ١٤١/١ الحاشية ٥؛ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٧٠.

<sup>(</sup>٧) ابن الكر دبوس، تاريخ الاندلس: ٣٠ ـ ٤٠.

<sup>(^)</sup> الحميرى، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠.

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٣٥؛ وانظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٦ الحاشية ١؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛ الزهري، الجعرافية: ٣٣؛ ابن الخراط، الاندلس في اقتباس الأنوار: ١٩١.

"وبقرب شذونة موضع يُعرف بالجبل الواسط، وهو جبل فيه آثـار لـلأول". ويوجد في ساحل شذونة : العنبر (۱) ، الذي وصفه البكري بأنه "أطيب العنبر العربي الوردي" (۲) . وفي ساحلها أيضاً: كهرباء الأرض ، وفي نواحيها القرمز (۲)

وينفرد ساحل شذونة بظهور حوت التنّ فيه في أوائل شهر أيار من كل عام، حيث يخرج من البحر المحيط إلى البحر المتوسط، وعندئذ يصطاده الصيادون، ويتاح لهم ذلك نحو أربعين يوماً ثم يختفي حتى العام التالي<sup>(3)</sup>.

وبساحل شذونة كذلك: "المقلُ الذي يعظم جُمّاره حتى يكون قلبه مثل قلب النخل، وكانت تُصنع منه الغرابيل عن الحلفاء"(٥٠).

ومدينة شذونة مدينة قديمة كانت معروفة أيام البيزنطيين، واستولى عليها القـوط سنة ٥٧٠م تقريباً (١). ثم خلت من سكانها وآلت إلى الخراب، إذ يذكر الزهـري الدي تـوفي في أواسط القرن السادس الهجري أنها "اليوم خالية خربة" (١).

حقق طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/١١٧م أول نصر حاسم على القوط بقيادة لذريق قـرب مدينة شذونة (<sup>(^)</sup>. ثم زحف طارق إلى مدينة شذونة، وحاصرها، وغنم منهـا غنائم كثيرة ثم

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠١١ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٢٥؛ المقرى، نفح الطيب: ١٤٣/١. ١٤٤.

<sup>·</sup> كهرباء الأرض: مادة صمغية تدخل في تحضير بعض الأدوية، انظر: المقرى، نفح الطيب: ١٤١/١.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ١/١٤١ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) الحميري، صفة جزيرة الانداس: ١٠١.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الانداس: ١٠١.

<sup>(</sup>٦) حتاملة، أيبيريا: ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) الزهري، الجعر افية: ٩٣.

ابن القوطية، تباريخ افتتباح الاندلس: ٢٣١ مجهول، أخببار مجموعة: ٨٩٠١ ابن عذاري، البيبان للمغرب:
 ٢٨/٨-٩٤ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٢٩٠٠.

تركها متوجهاً إلى إشبيلية (۱). ولما دخل موسى بن نصير الاندلس سنة ٩٣هــ/٧١٢م جمع حوله رايات العرب في الجزيرة الخضراء، ثم زحف إلى مدينة شذونة، "فافتتحها عنوة، وهي أول فتوحاته "(۲).

أنزل والي الاندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (١٢٥ـ١٢٨هـ/٧٤٣ـ٢٤م) في شذونة أهل فلسطين، وسماها فلسطين باعتبارها إحدى الكور المجندة (٣).

وقد لجأ أهل الاندلس إلى شذونة سنة ١٣٦هــ/٧٥٣م بعد أن أمحلت البلاد، حيث وجدوا فيها الخصب بسبب كثرة أنهارها، وطيب تربتها "وكانت الاندلس قد قحطت ستة أعوام"(١٠).

وعندما دخل الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل الاندلس كان عامل شذونة هـو عتـاب بن علقمة اللخمي، وكان من أوائل من بايعوا الداخـل (٥)، وكان ذلك في أوائل سنة ١٣٨هـ/ ٥٥٥م (١). وقد ثـار فــي شذونة على الداخـل رزق بن

(۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۱۳/۲؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۳۳؛ مجهول، أخبار مجموعة: 10؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 9٤؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ۲۷؛ عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ٤٦.

<sup>(</sup>١) سالم، تاريخ المسلمين و آثار هم في الاندلس: ٨١.٨١.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٢٣٧/١؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ١٣٦١/٤؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٤٥؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٣/٢.

<sup>(&#</sup>x27;) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٨؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثاهرم في الاندلس: ١٦٥ـ١٦٤.

<sup>(</sup>م) المقري، نفح الطيب: ١/٣٢٩/ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٥٥/٤ ابن عذاري، البيان المغسرب: ٢/٤٤ـ ١٤٥ وانظر: سالم، تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس: ١٨٦٤ عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٤٤ وما بعدها؛ وانظر أيضاً: عنان، دولة الاسلام في الاندلس، عصر الإمارة: ١٥٥ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٨٥ وما بعدها.

النعمان الغساني سنة ١٤٣هـ/٧٦٠م وملكها، إلا أن الداخل قضى على ثورته وقتله (١).

وتعرضت شذونة في سنة ٢٣٠هـ/٥٤٥م لهجوم المجوس (النورمان)، وذلك في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (٢٠٦ـ٢٣٨هـ/٢٠٦مم)؛ فقد طرقت مراكبهم "وأطعموا طعمة وسبياً. وأقاموا يومين، ثم هبطت للإمام عبد الرحمن بن الحكم خمسة عشر مركباً بالمقاتلة والعدّة، فنزلوا إشبيلية "(١). ثم تمكن الأمير عبد الرحمن من قتلهم وإبادتهم، "وقتُل أميرهم نقمةً من الله وعذاباً، وجزاء بما كسبوا وعقاباً "(٣).

وثار في شذونة على الأمير الأموي عبد الله بن محمد (٣٠٠-٣٠٠هـ/٨٨٨-٢١٩م) منذر ابن ابراهيم بن محمد بن السليم، ولكنه لم يظهر نبذ الطاعة (١٠). ثم قتله مملوك له، أعلن الولاء فيما بعد للأمويين، وذلك في عهد الخليفة الناصر (٥٠).

واستولى على شذونة بعد سقوط الخلافة الأموية في الاندلس: أبو عبد الله محمد بن خزرون بن عبدون الخزري، وكان قد ظهر أيام الفتنة بمدينة قلشانة ـ بكورة شذونة ـ وذلك سنة ٢٠٤هـ/١٠١١م (٢٠)، وتغلب على أركش، وأقام حكومة مستقلة، وتلقب: عماد الدولة. وقد استمر في حكم كورة شذونة حتى وفاته سنة ٢٠٤هـ/١٠٢٩م (٧). ويذكر ابن عـذارى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٣٦٩/٤.٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الاندلس: ٩٨، ٩٠، ١٠٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٨.٨٧/٢ و انظر: الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٢٩ وما بعدها؛ سالم، تاريخ المسلمين و اثار هم في الاندلس: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٨٨/٢.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ١٣٥/٢.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ٢/١٣٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٢٩٤/٣، وانظر: عنان، دول الطوانف: ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٩٤/٣.

أن عماد الدولة كان "فتاكاً هتاكاً قتالاً سفاكاً"، وقد ضبط دويلته، وثمر أموالها(١).

وبعد وفاة عماد الدولة ولي شذونة وما جاورها ابنه: القائم "وكان جائراً حاذقاً". وقد هاجمه المعتضد بن عباد فسلبه ملك بلاده بعد قتال شديد مات فيه خلق كثير، وذهبت فيه أموال. وشدد المعتضد الحصار عليه، "وضايقه مضايقة شديدة إلى أن خذله أصحابه، فغلب عليه المعتضد فافتض ملكه، وعجّل هلكه" واستولى على بلاده سنة ٢٦١هـ/١٠٦٨م (٢).

وآلت شذونة إلى المرابطين ثم الموحدين، وفي أواخر عهد الموحدين بالاندلس سقطت في يد ملك قشتالة فرديناند الثالث، وذلك سنة ٦٤٦هـ/١٢٤٨م بعيد ستقوط إشبيلية في يده في ذلك العام (٣).

# شِرَّانَة Širrana

قرية، ذكرها ابن سعيد في كتاب الكورة الشذونية، وعدّها من قرى مدينة شريش (أ).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٩٤/٣.

المصدر نفسه: ۲۹٤/۳؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ۵۳-۱۰۵۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: عنان، نهایة الاندلس: ٣٨.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ٣٠٧/١.

## الشَّرَف Ajarafe:

جبل من سواد إشبيلية<sup>(۱)</sup>، يقع إلى الغرب من هذه المدينة<sup>(۲)</sup>، وهو جبل شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة، عظيم المساحة، جليل في كثرة فوائده (٣). وقد أشتهر بكثرة مابه من أشجار الزيتون، فلا تكاد "تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه، واشتباك غصونه "(٤)". ويصف الحميري زيته بأنه من أطيب الزيوت " لا يتغير على طول الدهر، ومن هناك يتجهّز به إلى الآفاق براً وبحراً"<sup>(ه)</sup>.

ونظراً لخصوبة الشرف كثرت فيه القُرى العامرة، ويقال إن فيه ثمانية آلاف قرية عامرة، وديارها حسنة. وقد سمى الشرف بهذا الاسم لأنه يشرف على ناحية إشبيلية، ممتد من الجنوب إلى الشمال، وهو كله تراب أحمر (١٦). وقد أشار ابن حزم إلى قريتين من قرى الشرف هما: قرّشانة وآش $^{(\vee)}$ .

يُنسب إلى الشرف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحاكم الحضرمي الشرفي، كان فقيهاً مقدماً، ورئيساً كبيراً في أيام المنصور محمد بن أبي عامر، وكان أيضاً خطيباً بقرطبة مشهوراً، وأديباً مذكوراً. وكان للشعراء عنده جناب خصيب (٨). وقد ذكر ياقوت أن أبا

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٠١؛ والروض المعطار: ٣٣٩؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٠١.

الحميريّ، الروض المعطار: ٣٣٩؛ ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١٣٩؛ ابن الخراط، الأندلس في اقتباس (r)

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٠١ والروض المعطار: ٣٣٩.

<sup>(0)</sup> الحميري، الروض المعطار: ٣٤٠.٣٣٩.

<sup>(</sup>r)الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٠١-٢.١٠

<sup>(</sup>Y) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٢٤٩، ٢٤٩.

<sup>(^)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣٣٦/٣؛ ابن الخراط، الأندلس في اقتباس الأنوار: ٨٥.

إسحاق الشرفي روى عن أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم، وكان معتنياً بالعلم، مكرماً لأهله (۱)، وقد توفي سنة ٣٩٦هـ/٥٠٠٥م (٢).

وقد روى ياقوت عن سعد الخير قوله: "الشرف بلد بحذاء مدينة إشبيلية يحتوي على قرى كثيرة عليه أشجار الزيتون، وإذا أراد أهل إشبيلية الافتخار قالوا: الشرف تاجها لكثرة خيره"("). وأورد المقري أن طول الشرف من الشمال إلى الجنوب أربعون ميلاً، وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر ميلاً، وحدد عدد قراه بمائتين وعشرين قرية (أ).

ويوجد في الشرف وادٍ يسمى وادي الطلح، كان المعتمد بن عباد كثيراً ما يرتاده متنزهاً هو وجواريه وأولى أنسه ومسرّته، وهو واد ملتف الأشجار، كثير ترنّم الأطيار، وقد وصفه نور الدين بن سعيد بقوله (٥٠):

| هل سُخّرت لي من زمان الصّبا      | سائل بوادي الطُّلح ريح الصُّبا |
|----------------------------------|--------------------------------|
| لن نأمن الرُّسْلَ ولن نكتُبــــا | كانت رسولاً فيه ما بيننـــا    |
| لله ما أحلى ومـــا أطيبــــــا   | واذكر بوادي الطلح عهداً لنا    |
| وليس إلا مُعِجباً مُطربــــــا   | والطير مازت بين ألحانهـــا     |

ويروي المقري أن أمير المرابطين يوسف بن تاشفين بعد دخوله إشبيلية أمعن النظر في الشرف الواقع في غربيها، وهو "رستاق عظيم، مسيرة عشرين فرسخاً يشتمل على آلاف من الضياع كلها تين وعنب وزيتون... وتمتاز بلاد المغرب كلها بهذه الأصناف منه"(٢).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣٣٦/٣ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣٣٧/٣؛ أبن الخراط، الأندلس في اقتباس الأنوار: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ٣٧٧٣.

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١/٦٩١.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ٣٧٤/٤.

#### شریش Jerez de La Frontera

مدينة، يلفظ اسمها بفتح أوله وكسر ثانيه، ثم ياء مثناة من تحت، ثم سُميت: شَرَش (۱). وقد وصفها المقري بأنها مدينة جليلة (۲)، وقال ياقوت: "مدينة كبيرة" (۳)، وذكر الادريسي أنها مدينة متوسطة (۱)، بينما أشار العذري إلى أنها: قرية (۱). والأرجح ما ذكره المقري وياقوت، فقد كانت قاعدة كورة شذونة، بل كانت هذه المدينة تسمى: شذونة على اعتبار أنها قاعدة الإقليم كله (۱).

تقع شريش إلى الجنوب الشرقي من بطليوس (۱٬۰۰۰)، وتبعد عن قادس اثني عشر ميلاً (۱٬۰۰۰) فهي قريبة من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وبينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلاً (۱٬۰۰۰).

وصف ابن سعيد الذي دخل شريش وتجول فيها، وصف المدينة بأنها "من مدن الاندلس المليحة ظاهراً وباطناً... وهي في نهاية من العمارة وكثرة الأرزاق"(١٠). وشريش حسنة الجهات " أطافت بها الكروم الكثيرة، وشجر الزيتون والتين والحنطة"(١٠).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳٤٠/۳.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٢٧١ وانظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٢.

<sup>(°)</sup> العذري، نصوص عن الاندلس: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٧.

<sup>(</sup>V) المقري، نفح الطيب: ١٨٤/١ الحاشية ١.

<sup>(^)</sup> الإدريسى، نزهة المشتاق: ٥٧٣/٥.

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٢؛ وانظر بشأن موقعها أيضاً: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٨.٣٤، ٤٠.

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعید، المغرب: ۳۰۲/۱.

<sup>(</sup>١١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٢٧٥-٥٧٢؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٢.



Jerez de la Fronte:a.—Plaza de Alfouso XII

(F5to\_Hijos de Justo Martinez)



La Cartuja de Jerez.-Fachada de la Iglesie.-(Foto Sa'i todlermanos)

July

وتنتج من الفواكمه ما يكفيها ويزيد (١٠). وهي أيضاً حصينة مسوَّرة فيها أسواق کبیـــرة <sup>(۱)</sup>.

ويبدو من وصف شريش أنها كانت مدينة مترفة، فقد ذكر المقرى أن "لأهلها همم، وظرف في اللباس، وإظهار الرفاهية، وتخّلق بالآداب، ولا تكاد ترى بها إلا عاشــقاً ومعشوقاً"("). وقد نالت شهرة كبيرة في صناعة المجبنات حتى قيل: "من دخل شريش ولم يأكل بها المجبنات فهو محروم". وذكر المقرى أن المجبنات الشريشية نوع من القطائف يضاف إليها الجبن في عجينها، وتقلى بالزيت (١٠).

وصف الشاعر أبو عمرو بن غياث أحد متنزهاتها، وهو (الجانة)(٥٠) بقوله:

واصطبح فيها على نقر المثان رقمتها الشمس في رأد الضُّحى وكأن الطلُّ أسلاكُ الجُمان جنّةٌ زيدت لأمر ألِفساً وسلوني إنني ربُّ المعان معشر العشّاق من إلف الحسان

باكر الجانة مع روح الجنسان هي فألُّ للذي قىد عــــوَّدت

ولشريش متنزهات ومروج على ضفاف نهر وادي لكُّه، ومن متنزهاتها \_ إضافة إلى الجانة - مرج السندسيّة. وعلى النهر لشريش أيضاً: "بساتين، ومناظر مِلاح"(١).

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ١٨٤/١.

الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٧٢/٥؛ المقري، نفح الطيب: ١٨٤/١. (٢)

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ١٨٤/١.

<sup>(1)</sup> المصندر نفسه: ١٨٤/١.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ١/٣٠٢.

<sup>(1)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٣٠٢/١.٣٠٢.

فتح شريش موسى بن نصير سنة ٩٣هـ/٧١٧م، فبعد أن انتصر طارق بن زياد على لذريق ملك القوط في معركة وادي لكُه في شوال سنة ٩٢هـ/تموز ٧١١م كتب إلى موسى يخبره بالنصر، وتوجه إلى الشمال لفتح طليطلة، عاصمة القوط، قبل أن يتاح لهم التجمع، وحشد الجيوش. وكانت هذه المعركة الحاسمة التي خاضها قد وقعت في سهل شريش (١). ولما دخل موسى الاندلس قرر أن يفتح جنوبي الاندلس وغربيها حتى لا يقطع القوط الطريق على طارق، وكانت شذونة ـ التي كانت تسمى في ذلك الحين: شريش ـ أول فتوحاته (٢). ثم "توغل إلى برشلونة في جهة الشرق، وأربونة في الجوف، وصنم قادس في الغرب (٢).

وأصبحت شريش والمدن المجاورة منازل للعرب منذ أوائل العهد الاسلامي في الاندلس، وكانوا من: هوازن، وأسد، وبكر بن وائل وغيرهم. ولما ولي الاندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (١٢٥-١٢٨هـ/١٤٧٦م) كثر أهل الشام عنده، ولم تحملهم قرطبة، ففرقهم في البلاد، وأنزل "أهل فلسطين شذونة ـ وهي شريش ـ وسماها فلسطين "(أ). وقد ثار فيها بعضهم كما سيأتي (١)

ولم تقع في شريش حوادث تذكر في عهد الدولة الأموية في الاندلس، ولكن يشار هنا إلى أن شريش ظل فيها جماعة من النورمان (المجوس) الذين هاجموا سواحل الأندلس الغربية

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ١٥٠/٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١٠/٠ ابن القوطية، تــاريخ افتتــاح الاندلس: ٣٣؛ المقرى، نفح الطيب: ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: ٢/٣٧/، ٢٦٩، ١٢٦٩ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٣٧ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٣٥ مجهول، اخبار مجموعة: ١٥ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣/٢ وانظر أيضاً: الحجي، التاريخ الاندلس: ٢٣٠ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٠٩١.

<sup>(</sup>۳) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۱۵۰.

<sup>(</sup>۱) المقري، نفح الطيب: ٢٣٧/١؛ وانظر أيضاً: مؤنس، فجر الاندلس: ١٣٤؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٢١.

انظر: عنان، دول الطوائف: ١٥٣؛ سالم، تاريخ المسلمين و آثار هم في الاندلس: ١٢٥؛ ولمزيد من التفاصيل
 انظر: مؤنس، فجر الاندلس: ٣٨٣ وما بعدها؛ السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۰۲/٤.

والجنوبية في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (٢٠٦-٢٣٨هـ/ ٢٠٨-٢٥٨م)، فبعد طردهم منها سنة ٢٢٩هـ/ ٨٤٤م، ظلت منهم جماعة وأسلمت، واحترفت تربية المواشي وصناعة الجبن، وربما عاش بعضهم في شريش، وأكسبوها الشهرة في صناعة المجبنات، كما ذكر المقرى (١).

ولما وقعت الفتنة البربرية في الاندلس، في أواخر عهد الدولة الأموية ثار في شريش خرزون بن عبدون من زناتة، وذلك سنة ٢٠٤هـ/١٠١٩م (٢٠). وحكمها حتى توفي في سنة ٢٠٤هـ/١٠١٩م (٢٠) . وقد استولى على شريش في أثناء ذلك يحيى بن علي بن حمود (المعتلي بالله)، إذ زحف عليها سنة ٤١٤هـ/١٠٥٩م، وأخرج منها عمه القاسم بن حمود، ونقله إلى السجن في مالقة (٤٠).

وخلف خرزون في حكم شريش وما جاورها من مدن وحصون مثل آركش وقلشائة ابن عبدون الذي "تقبض عليه ابن عباد" وهاداه هو وغيره من زعماء البربر الثائرين على حدود مملكته إشبيلية، "ثم استدعاهم لوليمة، وغدر بهم في حمام استعمله لهم... وأطبقه عليهم فهلكوا" وكان ذلك في سنة ه٤٤هـ ١٠٥٣م ("). وتولى أمر شريش بعد عبدون أخوه محمد بن خرزون، وتلقب بالقائم، إلا أن المعتضد بن عباد ما لبث أن تقابل معه في معركة، وقتله، واستولى على شريش سنة ٤٦١هـ /١٠٦٨م في السنة نفسها التي توفي فيها (٧).

المقري، نفح الطيب: ١٨٤/١؛ وانظر: العذري، نصوص عن الاندلس: ٩٩؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٧/٢٠؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: الحجى، التاريخ الاندلسي: ٢٢٨.٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون: ۲۰۲/٤.

<sup>(</sup>٢) عنان، دول الطوانف: ١٥٣.

<sup>(</sup>۱۶) ابن عذاري، الببان المغرب: ۱۶۶/۳؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ۱۹۹/۶ وما بعدها؛ والعنذري، نصوص عن الاندلس: ۱۰۷٬۱۰.

<sup>(°)</sup> ابن خلاون، تاریخ ابن خلاون: ۱۹٦/٤ وما بعدها، و ۷۱ـ۷۲ـ۷۲.

<sup>(</sup>١) عنان، دول الطوائف: ١٥٣.

<sup>(</sup>v) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٧٢/٣ عنان، دول الطوائف: ١٥٣ـ١٥٥ الحجي، التاريخ الاندلسي: 8٨٤- ١٩٤ السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٦٩.

وهكذا أصبحت شريش تابعة لمملكة إشبيلية التي حكمها بعد المعتضد ابسن عباد ابنه المعتمد (۲۱ ٤-٤٨٤هـ/۱۰۹۸) الذي استولى المرابطون على إشبيلية منه، وتم لهم ذلك سنة ٤٨٤هـ/١٠٩١م (١).

وتعرضت شریش فی عهد المرابطین لغزوة قام بها ألفونسو السابع (السلیطیین) ملك قشتالة، إذ سار إلى شریش سنة ۲۷هه/۱۹۳۱م ودخلها، وقتل من كان بها، واستباحها "ولم یلقه أحد من المسلمین، وصدر إلى بلاده"(۲). وقد حاول السامرائي التوفیق بین هذه الروایة والروایات الاسبانیة حول هذه الغزوة، فذكر أنها وقعت عام ۲۷ه۸۸مه۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸ حیث وصل جیش النصاری إلی أحواز إشبیلیة، وهو یحرق المزارع والقری المهجورة، ثم سار إلى مدینة شریش، فخربها وهدمها(۳).

وفي أواخر عهد المرابطين ثار في شريش أبو الغمر بن السائب بن عزون، وخلع طاعتهم، وأنشأ فيها حكومة مستقلة (أ). وفي عام ١١٤٦هـ ١١٤٦م عبر ابن عزون إلى المغرب، وقدم الطاعة لأمير الموحدين عبد المؤمن بن علي. ولما دخل الموحدون الاندلس دخلت شريش تحت لوائهم، فسمى الموحدون أهلها: السابقين الأولين (٥).

وحفظ الموحدون الأهالي شريش هذه المبادرة، وكان أمراؤهم "إذا قدم عليهم وفود الأندلس كان أول من ينادى منهم أهل شريش"، فكان يقال: أين السابقون؟

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری، البیان المغرب: ۱۲۲/۶-۱۲۳.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٤/٨٨. وانظر: ابن القطان، نظم الجمان: ٢٠٠ حيث يذكر أن هذه الحادثة وقعت سنة ٢٦٥هـ/١٣١م.

<sup>(</sup>٣) السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٢٣-٢٢٢.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه: ۲۷۸.

<sup>(</sup>٥) الناصري، الاستقصا: ٢/٦ ١١؛ والسامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٧٨؛ وانظر أيضاً: أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ٧٥-٣٠.

فيدخلون للسلام ، فإذا سلّموا وقضيت حاجاتهم انصرفوا، فدخل غيرهم حينئذ"(١).

ولما التاث أمر الموحدين في الاندلس ظهرت فيها عدة شخصيات منهم: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الذي تلقب بأمير المسلمين سيف الدولة، والمتوكل على الله. وقد دخلت شريش تحت طاعته (۲) وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر الذي تلقب بالشيخ، وهو منافس ابن هود وخصمه. وقد تغلب ابن الأحمر على ابن هود في كثير من المواقع، وخضعت له شريش سنة ،۳۲هه /۱۳۲۸م (۳). وفي عهده استولى النصارى بقيادة فرديناند الثالث، ملك قشتالة وليون، على شريش بعد استيلائه على إشبيلية سنة ٢٤٦هه /١٤٤٨م (١) غير أن ابن الأحمر استغاث ببني مرين فأغاثوه، واستطاع قلله على النصارى عامر بن إدريس أن ينتزع شريش من أيدي النصارى سنة ٢٦٦هه /١٢٦٣م (١) وفي أواخر سنة عامر بن إدريس أن ينتزع شريش من أيدي النصارى سنة ٢٦٦هه /١٢٦٣م تنازل ابن الأحمر عن شريش لملك قشتالة الفونسو العاشر (٢). ولم تُجد المحاولات التالية التي بذلها بنو مرين في استعادة المدينة (١).

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ٢/٢١٦/١ وانظر أيضاً: ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ١٥٨ الحاشية ١.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد، المغرب: ١/١٠٨/٢ ١٠٩ ٢٥١ ٢٥٢؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/١٤١/١ المقري، نفح الطيب: (٢) ٤٤٤٤٤١)

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٤٤٤٧/١ وانظر أيضاً: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٥١/٧ وانظر أيضاً: عنان، نهاية الاندلس: ٣٢.

<sup>(1)</sup> عنان، نهایة الاندلس: ۳۸.

<sup>°)</sup> المرجع نفسه: ٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع نفسه: ٤١.

للاستزادة عن شريش انظر:

<sup>1-</sup> Esteve Guerrero, Manual, Jerez de La Frontera, Guia Oficial de arte (Jerez de La Frontera, 1933).

#### شُقْر Sugour :

مدينة على جزيرة في مصب وادي شقر (()) ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله وسكون ثانيه (۱) وضبطته مصادر أخرى بضم الشين (). وتقع الجزيرة بين شاطبة وبلنسية () وهي قريبة من شاطبة ، وتبعد عن بلنسية ثمانية عشر ميلاً ((). أما نهر أو وادي شقر الذي تقع المدينة عند مصبه فينبع من منطقة جبلية في شمال شرق مدينة قوئكة ويصب في البحر التوسط جنوب بلنسية . وهذه الجزيرة هي اليوم عبارة عن مدينة عامرة من أعمال بلنسية (۱).

أفاضت المصادر في وصف جماليات شقر، فذكر ابن سعيد أنها "عروس الأندلس، المقلّدة من نهرها بسلك، المتلفعة من جنانها بسندس، روضٌ بسّام، ونهر كالحسام، وبلبل وحَمام، ومنظر يحثُ على حسو المدام"(٧).

وقال الحميري: "وهي حسنة البقعة كثيرة الأشهار والثمار والأنهار... وبها جامع ومساجد وفنادق وأسواق، وقد أحاط بها الوادي، والمدخل إليها في الشتاء على المراكب، وفي الصيف على مخاضة "(^). ووصفها ياقوت بأنها أنزه بلاد الله وأكثرها روضة وشجراً وماءً (). وذكر الزهري أن أبدع ما صُنع في شقر قنطرة عظيمة على ثلاثة أقواس من العاديات الحسنة الصنعة، ووصف أهلها بأنهم أهل رقة ورفاهية (()). وأورد المقري أن جزيرة شقر: صحيحة

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٢/٣ المقري، نفح الطيب: ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٠٢؛ ابن سعيد، المغرب: ٣٦٣/٢.

<sup>(1)</sup> ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٣٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٠٢.

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ۱۰۸-۱۰۹.

<sup>(</sup>٨) الحميري، الروض المعطار: ٣٤٩؛ وصفة جزيرة الأندلس: ١٠٢.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>١٠) الزهري، الجعرافية: ١٠٢.

الهواء، قليلة الأدواء، خَضِلة العشب والأزاهر، قد أحاط بها نهرها كما تحيط بالمعاصم الأساور، والأيك قد نشرت ذوائبها على صفيحة، والروض قد عطر جوانبه بريحه (١١).

ووصف العذري جزيرة شقر بأن الوادي قد أحاط بها من جميع جهاتها، ولم يبق لها إلا موضع لطيف يدخل منه إلى هذه الجزيرة قد صُنع فيه حفير، وعليها مما يلي ذلك الموضع سور وباب يصعد إليه من درج (٢).

ووصف الشعراء جزيرة شقر فأبدعوا، ومن ذلك قول أبي إسحاق بن خفاجة: سَقَيا لها من بطاح أنس ودوح حسن بها مطلّ فما ترى غير وجه نهر أطلّ فيه عِذارُ ظــل (٣)

ويذكر أن جزيرة شقر كانت محل طمع المنتزين في عهد الأمويين في الأندلس، وكان مخالفاً لطاعتهم فيها بنو ابن أبي الجوشن، وقد تمكن الخليفة عبد الرحمن الناصر من قطع دابرهم، ففي سنة ٣١٦هـ/٩٢٨م وجه إليها قواته، فقضت على المخالفين، حيث يذكر ابن حيان في أخبار تلك السنة أن مدينة الجزيرة المنسوبة إلى شقر من كورة بلنسية افتتحت فيها "واستنزل منها بنو ابن أبي جوشن المنتزون فيها، ... فأوثقوا في الحديد... وجيء بهم إلى باب السدة بقرطبة، وكان عددهم ثلاثة وستين رجلاً، أمر الناصر لدين الله بتمييزهم من بين جماعة من استنزل معهم، وتعجيل ضرب رقابهم يوم دخولهم، لعظم أجرامهم، فأنزلوا إلى المرج بشط النهر بين يدي القصر، مثوى الجارمين، فضُربت رقابهم أجمعين"(أ). وكان قائد القوات التي استنزلتهم وأحضرتهم إلى قرطبة: أحمد بن إسحاق القرشي(أ).

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأنداس: ١٩.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب: ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، المقتبس: ٢٣٨/٥.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٧/٢ ابن حيان، المقتبس: ٥/٢٣٨.

سقطت جزيرة شقر في يدي ملك أراغون خايمي الأول سنة ٦٣٩هــ/١٢٤١م (١)، وظل فيها بعد سقوطها عدد كبير من المسلمين إلى أن تمّ تهجيرهم منها سنة ١٠١٨هـ/١٦٠٩م (٢).

والجدير بالذكر أن جزيرة شقر أنجبت كثيراً من الأفذاذ من قضاة وأدباء وشعراء، فمن قضاتها أبو يوسف يعقوب بن طلحة الذي كان شاعراً أيضاً (٢). ومنها: الكاتب أبو المطرّف أحمد بن عميرة الذي يصفه المقري بأنه "قدوة البلغاء، وعمدة العلماء، وصدر الجلّة الفضلاء"(1). والكاتب أبو جعفر أحمد بن طلحة، وهو من بيت مشهور بجزيرة شقر، كتب عن ولاة الموحدين، ثم استكتبه المتوكل بن هود عندما تغلب على الأندلس(٥). والأديب المعروف أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة "الناظم المطبوع، الذي شهد بتقديمه الجميع، المتصرّف بين أشتات البديع"(١). ومنها أيضاً: الشاعر محمد بن إدريس المعروف بابن مرج الكحل(٧).

وقد تشوّق ابن خفاجة إلى جزيرة شقر، وندب ماضي زمانه فيها قائلاً (^^):

بين شقر وملتقى نهريها حيث ألقت بنا الأماني عصاها
وتغنّى المُهاّء في شاطئيها يستخفّ النهى فحلت حباها
عيشة أقبلت شهيُ جناها وارف ظلها لذيه كراها

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٤٧٢/٤؛ ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ۱۰۹ الهامش.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٣٦٦.

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطّيب: ٢١٣/١ وما بعدها؛ ابن سعيد، المغرب: ٣٦٣/٢.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٢/٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٢/٣٦٧.

<sup>(</sup>Y) ابن عاصم الغرناظي، جنة الرضا: ٢٣٤/١ والهامش.

<sup>(</sup>٨) الحميري، الروض المعطار: ٣٤٩-٣٥٠.

ورثى أبو المطرف ابن عميرة جزيرة شقر مصوراً فراقها واجتياح النصارى لها<sup>(۱)</sup>: كفى حزنا نأيُ عن الأهل بعدما نأينا عن الأوطان فهي بلاقع وكيف بشقرٍ أو بزرقة مائسه وفيه لشقر أو لزرق شهوارع

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٣٥٠.

<sup>&</sup>quot; يعني شَفَر الوجوه زرق العيون كناية عن نصاري إسبانيا.

### شُقُنْدَة Secunda:

قرية، ضبط ابن الشباط اسمها بضم الشين المعجمة، وضم القاف، وسكون النون، وبالدال المهملة (۱). وضبطه الحميري وابن سعيد وابن عــذاري بفتح الشين (۳). وتقع شقندة على الضفة اليسرى لنهر الوادي الكبير (Guadalquıvir) مقابل قصر قرطبة (۳)، أي بالربض الجنوبي للمدينة (۱).

كانت شقندة مدينة عامرة مسوّرة، "ثم خربت وصارت قرية" (°). ولما توسعت قرطبة بعد الفتح الاسلامي احتوت شقندة، فأصبحت حياً من أحيائها هو الحي الجنوبي للمدينة (۱). وقد ضم هذا الحي في العهد الاسلامي ثمانية عشر مسجداً، مما يدل على توسعه (۷). وعُرف بربض شقندة (۸).

وقعت في شقندة ـ كقرية من قرى قرطبة (١) ـ أحداث كثيرة منذ بدايات الفتح الاسلامي، وبعده، فعلى أثر دخول طارق بن زياد الاندلس في رجب ٩٢هـ/٧١١م (١٠٠)،

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: النص التاني/قطعة في وصف الاندلس وصقلية من كتاب صلة السمط وسمة المرط لابن الشباط: ۱۷٤.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٤؛ ابن سعيد، المغرب: ١٠/١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٤؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٣، ج١٠

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٣، ج١.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ١/٨١١؛ المقري، نفح الطيب: ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) المقري، نفح الطيب: ٢٤٦٦/١ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٣، ج١.

<sup>(</sup>Y) المقري، نفح الطيب: ٥٤٠/١.

<sup>(^)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٣٩.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ: ۱۵۳/٤؛ مجهول، أخبار مجموعة: ۱۰ وانظر: سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم في الاندلس: ۸۵.

<sup>(</sup>۱۰) مجهول، أخبار مجموعة: ٦-٧؛ المقري، نفح الطيب: ٢٥٤/١؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٤٤٧ـ٤١ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ٣٣؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢.

وفتحه جبل طارق والجزيرة الخضراء هُرع إليه لذريسق ملك القوط في مائة ألف مقاتل (۱۱) واستعداداً للمعركة الفاصلة نزل قرطبة قادماً من الشمال، وكتب إلى قادة النصارى يحرضهم على قتال المسلمين، "ويحضهم على أن يكونوا على عدوهم يبداً واحدة، فلم يجدوا ببداً، وحشدوا، وقدموا عليه بقرطبة، فنزلوا أكناف قريبة شقندة بعدوة نهرها قبالة القصر (۱۲). وبعد خروج لذريق من قرطبة انضموا إليه، والتقى الطرفان: المسلمون والنصارى في معركة وادي لكّه في رمضان سنة ٩٢هـ/تموز ٢١١م، فانتصر المسلمون، وكان انتصارهم في هذه المعركة المنطلق الحقيقي لفتح الاندلس (۱۲).

نهض طارق بن زياد بعد انتصاره في معركة وادي لكه إلى إستجة وفتحها، ومنها فعرق جيوشه لفتح الاندلس، ومنها جيش بقيادة مغيث الرومي، مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان، وجهه لفتح قرطبة، وكانت شقندة مكمن هذا الجيش استعداداً للفتح (ألم)، فقد كانت بجانبها أكمة أرز متشابكة يسهل الاختباء للترصد ورسم الخطط الحربية، وخاصة أن جيش مغيث كان نحو سبعمائة مقاتل فقط (أم)، ولا يعرف حجم الخطر الذي سيواجهه. ووجوده في هذا المكان الذي يبعد عن قرطبة نحو ثلاثة أميال (1) يتيح له أخذ أهبته بعيداً عن العيون.

أرسل مغيث الرومي من مكمنه في غيضة الأرز الشامخة قرب شقندة من يأتيه بخبر قرطبة، فجاؤوه براع أخبره أن أهل المدينة هجروها باستثناء "أميرها في أربعمائة فارس من حماتهم مع ضعفاء أهلها"(٧). وبعد أن استكمل مغيث المعلومات

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٤٤٧ وانظر: ابن خلدون، تاريخ: ١٥٠/٤، ويذكر أن جيش لذريق كان أربعين الفا.

<sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: ١/٥٦/٢٥٦؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٨؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٤٤٠٤١؛ مجهول، أخبار مجموعة: ٨-٩؛ المقرى، نفح الطيب: ٥٠/١-٢٥٩.

<sup>(</sup>١) مجهول، أخبار مجموعة: ١٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠؛ المقري، نفح الطيب: ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٥) المقري، نفح الطيب: ٢٦١/١ ابن عذاري، البيان المغرب: ٩/٢.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲/۱۰.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ٢٦١/١ مجهول، أخبار مجموعة: ١٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٠١.

الاستخبارية اللازمة عن المدينة، هاجمها، وفتحها، بعد حصار دام نحو ثلاثمة أشهر (١).

وشهدت شقندة إحدى أخطر معارك الحرب الأهلية في الاندلس، وكانت بين القيسية واليمنية سنة ١٣٠هـ/٧٤٧م، وترجع أسباب هذه المعركة زمنياً إلى سنة ١٣٥هـ/٧٤٧م، ففي تلك السنة ولّى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبي، وأمره أن يولي على الاندلس ابن عمه أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي، وكان أبو الخطار شديد التعصب لليمنيين (٣).

وكان سبب تولية أبي الخطار ما بلغ الخليفة من أن اليمنية أصابهم ضنك شديد في عهد والي الاندلس عبد الملك بن قطن الفهري، إذ نكل القيسيون بهم (1).

دخل أبو الخطار الاندلس في رجب ١٢٥هـ/أيـار ٢٤٣م وفي رفقته ثلاثـون رجـلاً (°)، وكانت الحرب الأهلية في تلك الأثناء مستعرة بين الشاميين الذيـن قدموا مع بلج بن بشر القشيري، وبين البلديين الذين استقروا في الاندلس قبل ذلك. وكان ثوابه بن سلامة العـاملي قد ولي الاندلس في شوال من سنة ١٢٤هـ/٧٤م بقرار من الشـاميين في الاندلس (٢)، وحـارب البلديين من عرب وبربر في منطقة ماردة، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وسبى نحـو عشـرة آلاف جلبهم إلى قرطبة، وراح يبيعهم بأبخس الأثمان نكاية بهم، وإذلالاً لهم حتى أنه عرض بيع

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢٦١/١/٢٢٢٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٠؛ مجهول، أخبار مجموعة: ١٠-١٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۳۷/۲.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٣/٤٢؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس، طبعة مجريط: ١٩ـ١٩؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٣/٢.

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل: المقرى، نفح الطيب: ٣٠/٣ وما بعدها؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠-٣٠.

<sup>(°)</sup> ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس، ط. مجريط: ١٩.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٢/٢.

أحد زعمائهم بكلب<sup>(۱)</sup>. وبيّت قتل الأسرى، وكانوا نحو ألف رجل<sup>(۱)</sup>. "وأصبح الناس منتظرين لقتل الأسرى، فإذا بهم قد طلع عليهم لواء فيه موكب، فنظروا فإذا أبو الخطار قد أقبل والياً على الاندلس<sup>(۱)</sup>.

أمر أبو الخطار الكلبي بإطلاق السبي والأسرى، ووزع الجند على كور الأندلس، وقضى على الفتنة. ولكن تعصبه لليمنية أثار القيسيين، فاجتمعوا على حربه، وهزموا قواته في معركة على وادي لكه، وأسروه، وحملوه إلى قرطبة وذلك في رجب سنة ١٢٧هـ/٤٧٩م(٤).

تولى ثوابة العاملي إمارة الاندلس بعد أسر أبي الخطار، وكان ذلك بدعم الصميل بن حاتم زعيم القيسية وتشجيعه، ولما ولي "قام بأمره كله الصميل" في أن ولاية ثوابه لم تطل فقد توفي في سنة ١٢٩هـ/٢٤٧م (١).

ثارت ـ بعد وفاة ثوابة العاملي ـ خلافات شديدة على ولاية الاندلس، ثم اجتمع الرأي على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهري "باشارة الصميل من أجل أنه قرشي رضي بسه الحيّان، فرفعوا الحرب، ومالوا إلى الطاعمة"(١) وذلك في ربيع الثاني سمنة ١٢٩هـ/٢٤٧م(٨).

واستغل بعض اليمنيين من قضاعة انشغال الأطراف المتصارعة على الولايـة، وهـاجموا السجن حيث يرسف أبو الخطار في قيوده، وأطلقوا سراحه (١٠). وكان يوسف الفهري قـد بـدأ

<sup>(</sup>١) مجهول، أخبار مجموعة: ٤٥٠ المقري، نفح الطيب: ٢٢/٣ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢/٣٣.٣٣.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٣/٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣/٢٢.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٣٤/٣؛ مجهول، أخبار مجموعة: ٥٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٦) مجهول، أخبار مجموعة: ٥٧؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٥/٢؛ المقري، نفح الطيب: ٣٥/٣.

<sup>(</sup>Y) المقري، نفح الطيب: ٢٥/٣؛ وانظر: أخبار مجموعة: ٥٨-٥١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٦-٣٥.

<sup>(^)</sup> المقري، نفح الطيب: ٣/٢٥.

<sup>(</sup>١) مجهول، أخبار مجموعة: ١٥٨ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٥٣٠.

عهده بعزل يحيى بن حريث عن كورة رية، وهو من اليمنية، فغضب غضباً شديداً، واتفق مع أبي الخطار على الثورة، "فأصفقت يمن الأندلس وحميرها وكندتها على تقديمه (تقديم حُريث) والطوع له، وانحازت مضر وربيعة إلى يوسف بقرطبة حضرة الملك. وأقبلا حتى نزلا شقندة"(١).

دارت بين اليمنية بزعامة أبي الخطار وحريث، والقيسية بقيادة يوسف الفهري والصميل بن حاتم معركة طاحنة، كان ميدانها شقندة. وقد شبه صاحب أخبار مجموعة هذه المعركة بصفين (٢)، ووصفها المقري بأنها "لم يك بالمشرق ولا بالمغرب حرب أصدق منها جلاداً، ولا أصبر رجالاً "(١). وقال ابن عذاري: "لم يعهد حرب مثلها في المسلمين، بعد حرب الجمل وصفين "(١). فقد تضارب المتحاربون بالسيوف والرماح حتى تكسرت، ثم تجاذبوا بالشعور، وتلاطموا بالأيدي، وتحاثوا بالتراب، ثم استقدم يوسف والصميل الجزارين والرعاع من قرطبة، فأقبل نحو أربعمائة منهم بالسكاكين والعصي. وانتهت المعركة، بل الملحمة بغلبة اليمنيين، وقتل وأسر كثيرين منهم، وكان أبو الخطار وابن حريث من بين الأسرى (٥)، وقد قتلهما يوسف، وقتل الأسرى أيضاً وذلك سنة ١٣٠هـ/٧٤٧م (١).

انتهت وقعة شقندة "قاطعة الأرحام"(۱)، ووليّ يوسف الفهري، "وعاد الصميل بن حاتم قائده الأعلى، وقدحه المعلّى"(١) وظلا كذلك حتى سنة ١٣٨هـ/٥٥٥م حيث تغلب عليهما عبد الرحمن الداخل، ودانت له الاندلس(٩). وبعد وفاته سنة ١٧٢هـ/٨٥٨م خلفه

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، البيان المغرب: ٣٦/٣؛ وانظر: مجهول، أخبار مجموعة: ٥٨.

<sup>(</sup>۲) مجهول، أخبار مجموعة: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٣/٢٥.

<sup>(1)</sup> ابن عداري، البيان المغرب: ٣٦/٣.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٦/٣؛ مجهول، أخبار مجموعة: ٩٥-٢١؛ المقري، نفح الطيب: ٣/٥٠-٢٦.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٦/٣٦ـ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) مجهول، اُخبار مجموعة: ۲۱.
 (۸) ابن عذاری، البیان المغرب: ۲۷/۲.

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل: ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۰/۲ وما بعدها؛ المقري، نفح الطيب: ۳۲/۳ وما بعدها؛ ابن خلاون، تاريخ: ۱۰۶/۶ وما بعدها؛ ابن خلاون، تاريخ: ۱۰۶/۶

أميراً على الاندلس ابنه هشام الأول (المرتضي) (١٧٦-١٨٠هـ/٧٨٨ من وكان ينافسه أخوه سليمان. وقد خرج هشام سنة ١٧٦هـ/٧٨٩م إلى طليطلة حيث كان أخوه لإخضاعه. ولكن سليمان عندما علم بقدومه توجه على رأس مؤيديه إلى قرطبة مستخفياً، ونزل بشقندة، فخرج إليه أهل قرطبة، كما أخبروا أميرهم هشاماً خبره، فأرسل قوة بقيادة ابنه عبد الملك ولى سليمان هارباً عندما اقتربت منه (١).

وشهد ربض شقندة في سنة ٢٠٢هــ/٨١٨م وقعة مشابهة لوقعة شقندة بين القيسية واليمنية من حيث خطورتها ونتائجها، وذلك في عهد الأمير الأموي الحكم بن هشام (الربضي) (١٨٠-٢٠٦هـ/٢٩٦م). وقد فصّلنا القول فيها في مادة (الربض) من هذه الموسوعة (٢٠).

وتعرضت شقندة في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد (١٧٥-٣٠٠هـ/١٩٨٨ ١٩٥ لغزوات الثائر على بني أمية عمر بن حفصون، فقد كان يهاجم شقندة، ويروع أهلها بين حين وآخر. فعمل الأمير عبد الله على أخذه بالحيلة، إذ أمر بإخراج السرادق الأميرية "إلى فحص الربض بشقندة. فلما اشتدت أطنابه، ومُدت حبائله وأسبابه" أرسل ابن حفصون قوة من فرسانه للاستيلاء عليه. وكان الأمير عبد الله قد أعد له الكمائن. ولما اقتربت قوات ابن حفصون خرجت إليه الكمائن "وطردتهم طرداً من هنالك، ووصلت إلى ابن حفصون فدفعته عن الجهة، ومنعته من تلك الوجهة "(أ). وفي أعقاب ذلك جهز الأمير عبد الله فدفعته عن الجهة، ومنعته من تلك الوجهة" وفي أعقاب ذلك جهز الأمير عبد الله جيشاً من أربعة عشر ألف مقاتل، وطارد ابن حفصون، وألحق به هزيمة شديدة (٥).

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: (الربض) من هذه الموسوعة؛ وانظر أيضاً: ابن سعيد، المغرب: ٤٣٦٤٢/١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٥٧-٧٧؛ عنان، تراجم اسلامية شرقية وأندلسية: ١٥٩؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٢٢ـ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢/١٣٢.

وكان بشقندة في أثناء الفتنة البربرية في الاندلس: سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، الذي سماه أهل قرطبة إمام البربر، فقد التفوا حوله، وبايعوه بالخلافة في شوال ٣٩٩هـ/١٠٠٨م في الوقت الذي كان الخليفة بقرطبة هو المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر. وكان المهدي قد شجع العامة بقرطبة على قتل البربر، فقامت مذبحة عظيمة ذهب ضحيتها عشرات الآلاف منهم (۱). وقد تعاهد البربر مع المستعين (سليمان بن الحكم) على أن يدخلوه إلى قرطبة. ولتحقيق ذلك تحالفوا مع النصارى بقيادة سانشو بن غرُسيه Sancho Garcés، فأمدهم بقوات كبيرة هاجمت قرطبة وقتلت من أهلها عشرات الآلاف.)

وارتبط تاريخ شقندة كربض من أرباض قرطبة بتاريخ هذه المدينة. وقد تناولتها هذه الموسوعة في حديث مفصل (٢٠).

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، المصدر نفسه: ٩٨٣/١ وانظر أيضاً: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٨٣/٣ وما بعدها؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ٣٥١-٣٥١.

<sup>(</sup>r) انظر مادة (قرطبة Cordoba) في هذه الموسوعة.

#### شقوبية Segovia:

مدينة من مدن الجـزء الرابع مـن الأندلس<sup>(۱)</sup>، هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن القـرى المتجاورة المتقاربة المتلاصفة المتداخلة العمارات، كانت مكتظة بالسكان<sup>(۱)</sup>. يصـف الحمـيري أهلها بأنهم أنجاد أجلاد، ويذكر أن شقوبية تبعد عن طليطلة مائة ميل<sup>(۱)</sup>.

يشير المقري إلى أن الجلالقة تمكنوا من احتلال شقوبية ومدناً أخرى عندما شُغل المسلمون في الأندلس بعبد الرحمن الداخل وتمهيد أمره، وظلت في يد الجلالقة إلى أن افتتحها مرة ثانية المنصور محمد بن أبي عامر، ثم احتلها النصارى فيما بعد (1).

والجدير بالذكر أن أهل شقوبية النصارى وقفوا إلى جانب ملك أراغون ألفونسو المحارب في الحرب الأهلية التي دارت بينه وبين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وليون، وذلك سنة ١٠٥هـ/١١٤٤م (٥).

وينسب إلى شقوبية عيسى بن جابر فقيه مسجدها، وهو صاحب الكتاب الشقوبي (El Alquiteb Segoviano) الذي وجد بالنثيا أجزاء منه بعد أن أحرق الإسبان كتب الموريسكيين (٢٠).

<sup>(</sup>١) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ١٠٥٠ وصفة جزيرة الأندلس: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ١٠٤٠ وسنة جزيرة الأندلس: ١٠٤.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٣٣٠.

<sup>(°)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ١٢٢ والهامش.

<sup>(</sup>۱) بالنثيا، تاريخ الفكر الأندنسي: ٥٠٨.



# شَقَبَان: Šaqban

قرية تقع إلى الشرق من لشبونة، وهي من قراها<sup>(۱)</sup>. ينسب إليها طيط ل بن إسماعيل الشقباني الشاعر، ومن شعره في الزهد قوله (۲):

يا غافلاً شأنه الرقال كأنما غرَّكَ الماردُ الموتُ يرعاك كل حينِ فكيف لم يجْفُكَ المهادُ

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٤/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه: ۳۵٤/۳.

## شُقُورَة Segura:

مدينة، يلفظ اسمها بفتح أوله، وبعد الواو الساكنة راء (١٠). ويلفظ أيضاً بضم الشين المعجمة، وضم القاف: شقّورة (٢٠)، وهو خطأ.

وشقورة التي وصفها الإدريسي بأنها حصن كالمدينة (۱) تعد من أعمال جيان (۵)، وتقع إلى الشمال من مدينة مُرسية (۱)، والشمال الشرقي من مدينة أبّدة (۷) على رأس جبل يسمى جبل شقورة (۸). وهو جبل وصفه بعضهم بقوله (۵):

عال كأنّ الجنّ إذ مردت جعلته مرقاةً إلى السُّحُبِ

وتغطي هذه الجبل الغابات والمراعي والورود الذكية الرائحة، وفيه "شجر الطخش الذي يتخذ منه القسيّ"(۱۱)، فهو كثير الخصب والماشية والأشجار والثمار (۱۱)، ويعتبر أيضاً كثير العمارة، ففيه "من القرى والمعاقل والحصون المانعة ثلاثمائة قرية، وثلاث وثلاثون حصناً "(۱۲)، وتقع مدينة شقورة في رأس هذا الجبل (۱۲)، ولذلك تعتبر من أمنع مدن

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٩٥٥٥/١ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٧٤؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٢٠٤.

<sup>(1)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٥.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٥؛ المقري، نفح الطيب: ٢٨٠/١، ج١؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ١٧٣/١، ج٣.

<sup>(</sup>٦) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب، الإحاطة: ١٧٣/١، ج١.

<sup>(^)</sup> الزهري، الجعرافية: ٩٩٠ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٠ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٥.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ٢/١٥، وهو من شعر الوزير ابن عمار.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٥؛ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٢، ج١.

<sup>(</sup>۱۱) الزهري، الجعرافية: ٩٨.

<sup>(</sup>۱۲) الزهري، الجعرافية: ٩٨.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه: ۱۹۸ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦٠/٥.

الأندلس، ومعقلاً من معاقلها<sup>(۱)</sup> "يتعب البصر في استقصاء سمكها، ويرتد حسيراً عن آفاق ملكها"(<sup>۲)</sup>.

ذكر الإدريسي أن نهر قرطبة، أو نهر الوادي الكبير، وكذلك نهر الأبيض يخرجان من أسفل جبل شقورة ". وأما المقري فيجعلهما نهراً واحداً يمر نصفه إلى مُرسية مشرقاً والنصف إلى قرطبة وإشبيلية مغرباً (أ). ونهر الأبيض هو نهر شقورة الذي ينبع من منحدرات وسفوح جبل شقورة، ويروي مدينتي مُرسية وأوريوله في شرقي الأندلس، ويصب في البحر المتوسط (°). وقبل وصوله إلى مرسية يمر بموضع يكثر فيه الكبريت الأحمر الذي لا يوجد في غير هذا المكان "ومنه يجلب إلى أقطار الأرض كلها إلى العراق وإلى اليمن وإلى الشام "(۱).

فتح شقورة ـ باعتبارها إحدى مدن كورة جيان ـ طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/٧١م، فبعد انتصاره على القوط في معركة وادي لكه سار على رأس جيشه إلى تلك الكورة فافتتحها<sup>(٧)</sup>. وسكنها بعد الفتح جند قنسرين، حيث أنزلهم فيها والي الاندلس أبو الخطار حسام ابن ضرار الكلبي (١٢٥ـ/١٢٨هـ/١٤٧٣ع)<sup>(٨)</sup>، وكان أكثر سكان شقورة نفسها ممن ينتسبون إلى غافق بن عك بن عدنان<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الزهرى، المصدر نفسه: ٩٨؛ ابن سعيد، المغرب: ٢-7٥.

<sup>(</sup>۲) ابن سعید، المغرب: ۲/۲۰.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٦١/٥.

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ١/٤٨٠.

<sup>(°)</sup> الزهري، الجعرافية: ٩٨؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٢، ج١٠

<sup>(</sup>٦) الزهرى، الجعرافية: ٩٩.

<sup>(</sup>٧) ابن الخَطيب، الإحاطة: ١/١٠١ واللمحة البدرية: ٢٥؛ المقري، نفح الطيب: ٢٦١/١.

 <sup>(^)</sup> المقري، نفح الطيب: ١/٢٣٧؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس: ٤٥؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٦.
 وذكر ابن الخطيب في الإحاطة: ج١، ص ١٠٣ أن الذين سكنوا كورة جيان هم جند الأردن.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٤ ٢٩ و و انظر أيضاً: سالم، تاريخ المسلمين و آثار هم في الاندلس: ١٢١-١٢٢.

أصبحت شقورة في عهد ملوك الطوائف إحدى مدن مملكة إشبيلية التي أسسها بنو عباد (۱) ، وقد استولى عليها المرابطون سنة ٤٨٤هـ/١٩١م، ذلك أن الأمسير المرابطي يوسف ابن تاشفين (٢٣٤ـ١٠٠٥هـ/١٠٠٠م) ولى على الأندلس سنة ٢٨٣هـ/١٩٠٠م قائده سير ابن أبي بكر (۲) ، وفوض إليه جميع أمورها، فراسل سير المعتمد بن عباد، وطلب إليه الدخول في طاعة ابن تاشفين، ويسلم إليه مملكته، فتلكأ ابن عباد، وعندئذ وجه إلى إشبيلية جيشاً بقيادة محمد بن عائشة، فاستولى على شقورة في صفر من سنة جيشاً بقيادة محمد بن عائشة، فاستولى على شقورة في صفر من سنة

وعندما ضعف المرابطون في الاندلس استولى على شقورة: ابراهيم بن أحمد بن همشك، واتخذها قاعدة له  $(^{1})$ , "فغلظ أمره، وساوى محمد بن مردنيش، وداخله حتى عقد معه صهراً على ابنته، فاتصلت به الرياسة والإمارة، وكان سيفاً لصهره سلطاناً على من عصاه  $(^{\circ})$ . ولكن الرجلين ما لبثا أن اختلفا، ونشأت بينهما الشحناء والعداوة والبغضاء  $(^{\circ})$ ، ولجأ ابن همشك إلى الموحدين يستغيثهم "ويستنصر بهم عليه، ويستصرخهم إلى غزوه  $(^{\circ})$ . وقد أغاثه الموحدون، ودخلوا الاندلس سنة ٥٥هه  $(^{\circ})$  وأصبحت شقورة منذ دخولهم إحدى المدن التي تدين بطاعتهم  $(^{\circ})$ .

وعندما انهارت دولة الموحدين آلت شقورة إلى بني الأحمر الذين أسسوا دولتهم في غرناطة والمناطق الجنوبية الشرقية من الاندلس. ومع أن المصادر لم تشر صراحة إلى تاريخ

<sup>(</sup>۱) عنان، دول الطوائف: ۲۶.

<sup>(</sup>۲) الناصري، الاستقصا: ۲/۲۵۳۵.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٢/٣٥\_٥٤؛ عنان، دول الطوانف: ٢٧٩، ٣٥٤.

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ق٢٦٣/٢؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ١٤٢، ج١.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ق٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٣٠٣٠٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) المصيدر نفسه: ٣٠٨.

<sup>(^)</sup> انظر التفاصيل: المصدر نفسه: ٣١٣ وما بعدها.

سقوط مدينة شقورة إلا أن المرجح أن مؤسس مملكة بني الأحمر: محمد بن يوسف بن نصر تنازل عنها لملك قشتالة فرناندو الثالث، بموجب معاهدة صلح عقدت بينهما سنة ٢٤٣هـ/٢٤٦م(١).

<sup>()</sup> انظر: عنان، نهایة الاندلس: ۳۲.

#### شِلْب Silves:

مدينة، يلفظ اسمها بكسر أوله وسكون ثانيه، وآخره باء موحدة (۱). وكان بعض أُدبائها يفتح الشين (۲).

تقع شلب في غربي الاندلس على بعد ثلاثة أميال من المحيط الأطلسي<sup>(۳)</sup>. وبينها وبين قرطبة تسعة أيام أو عشرة وذلك للفارس المجدّ<sup>(1)</sup>. وهي بقبلي مدينسة باجـة إلى الغـرب مـن إشبيلية<sup>(٥)</sup>، وتعتبر قاعدة كورة أكشونبة<sup>(٢)</sup>، وهي في البرتغـال الحاليـة، وليـس بينهـا وبـين بطليوس سوى ثلاث مراحل<sup>(٧)</sup>.

ولشلب مرسى تصنع فيه السفن، إذ تتوفر جبالها على الأشجار الملائمة لهده الصناعة (^^).

وشلب مبنية في بسيط من الأرض على ضفة نهر آنه، وهي مدينة قديمة، واسعة الشوارع، حسنة البناء، حصينة. وأسواقها وطرقها وشوارعها مفروشة بالرخام (١٠). وفيها قصر مشهور يعرف بقصر الشراجيب (١٠). وهو الذي يقول فيه الشاعر أبو بكر بن عمّار (١١):

<sup>(</sup>۱) م ياقوت، معجم البلدان، ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳/۷۵۳.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٤٢٥؛ القلقشندي، صبح الأعشى: ٥/٢١٨ ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٥٧/٣ سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٣٨/٧ الحاشية ٢.

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى: ٥/٢١٨؛ ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٧/٣.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٠٦؛ القلقشندي، صبح الأعشى: ٥/٢١٨.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠١٠ ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ١٨٤/١ الحاشية ٣؛ ابن الخطيب، الإحاطة: ٢/٨١٨ الحاشية ٤.

<sup>(^)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٣٤٠ سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٨٨٢ الحاشية ٢.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ١/ ٣٨١؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٣٤٠؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٦؛ سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٣٨/٢ الحاشية ٢.

<sup>(</sup>۱۰) ذكره ابن سعيد بالجيم (الشراجيب): المغرب: ٣٨١/١.

<sup>(</sup>١١) القلقشندي، صبح الأعشى: ٥/٨١/١ ابن سعيد، المغرب: ٣٨١/١.

## وسلّم على قصر الشراجيب عن فتى له أبداً شوق إلى ذلك القصر

ويستقي أهل شلب "من واديها الجاري إليها من جهة جنوبها، وعليه أرحاء البلد"(١). وهو نهر دراو(٢). "ولها بسائط فسيحة، وبطائح عريضة؛ ولها جبل عظيم منيف، كثير المسارح والمياه، وأكثر ما ينبت فيه شجر التفاح العجيب، يتضوع منه روائح العود"(٣). وفي سهولها جنات وبساتين، وغلاّتها وفيرة(١).

وسكان شلب عرب من اليمن، وهم فصحاء يقولون الشعر، ويتصفون خاصّتهم وعامتهم بالنبل (°).

وقد أشار ياقوت إلى فصاحة أهل شلب والملكة الشعرية التي يتميزون بها فذكر أنه سمع من عدد لا يحصى قولهم: "قلَّ أن ترى من أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني الأدب، ولو مررت بالفلاّح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه، وأي معنى طلبت منه"(١).

ومن شعراء شلب: محمد بن إبراهيم بن غالب الشّلبي الذي أمر أن يكتب على قبره (٧):

لنَّن نفــــذ القدر السابقُ بموتي كما حكم الخالقُ فقل للذي سرَّهُ مصرعى: تأهب فإنك بي لاحــقُ

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٦؛ ابن سعيد، المغرب: ١٨١١/١.

<sup>(</sup>١) سحر سألم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٣٨/٢ الحاشية ٢٠

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٦.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٤٣/٥؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٣٤٥؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٧/٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ٣٥٨/٣.

ومن شعرائها أبو مروان عبد الملك بن بدران شارح قصيدة ابن عبدون التي مطلعها<sup>(۱)</sup>: الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصُّور

ومنهم أبو عمرو بن مالك الذي قال في شلب (۱): أنا لولا النسيمُ والبرقُ والوُرْقُ وصوبُ الغمام ما كنتُ أصبو ذكرتني شِلباً وهيهات منيي بعدما استحكم التباعُدُ شلْبُ

لم تذكر المصادر الاسلامية فاتح شلب أو تاريخ فتحها، ولكن المؤكد أنها لم تكن من فتح طارق بن زياد أو موسى بن نصير، إذ لم تكن في الخط الذي سلكه أي من الفاتحين، حسبما ذكرت المصادر.

غير أن هناك روايات كثيرة يمكن باستقرائها الجزم بأن شلب فُتحت على يد عبد بزيز بن موسى بن نصير سنة ٩٥هـ/٧١٤م في عهد أبيه أو في أوائل ولايته على الاندلس (ذو القعدة ٩٥هـ ـ رجب ٩٥هـ/٧١٤ـ/١٥م)، فقد ذكر ابن القوطية أن عبد العزيز افتتح ما بقي من مدن الأندلس ". وذكر صاحب أخبار مجموعة أنه افتتح في ولايته مداين كثيرة (أ)، وذكر مثل ذلك المقري (أ). وترجح المراجع أن فاتح غرب الاندلس ـ حيث تقع شلب ـ هو عبد العزيز بن موسى (أ).

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٨٥/١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱۸٤/۱، وقد ذكر المقري من شعراء شلب أيضاً: أبا محمد عبد الله بن السيد البطليوسي "فإن شلبا بيضته، ومنها حركته ونهضته": نفح الطيب: ۱۸٥/۱ بينما ذكر ابن سعيد من شعرائها: أبو بكر محمد بن وزير، وابنه أبو محمد بن وزير، وأبو الوليد بن أبي حبيب، وغيرهم. انظر: ابن سعيد، المغرب: ٣٨٣-٣٨٣١.

<sup>(</sup>۲) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الاندلس: ۳٦.

<sup>(</sup>٤) مجهول، أخبار مجموعة: ٢٠-٢١.

<sup>(°)</sup> المقري، نفح الطيب: ٢٨١/١ ويذكر أن عبد العزيز ولي الاندلس بعد عودة أبيه موسى "فضبط سلطانها، وضم نشرها، وسد ثغورها، وافتتح في ولايته مدانن كثيرة مما كان قد بقى على أبيه موسى منها".

انظر على سبيل المثال: الحجي، التاريخ الاندلسي: ١٨٦ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس:
 ١١٠٠١٠١.

لم تقع في شلب أحداث مهمة خلال عهد الولاة (٩٠ـ١٣٨هـــ/١٢٧ــ٥٥٩م)، وفي عهد الإمارة الأموية في الأندلس تعرضت السواحل الغربية لهجوم المجوس (الغورمان) وذلك سنة الإمارة الأموية أثناء إمارة الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط (٢٠٨ــ٢٣٨هــ/٢٢٨ــ٢٥٨م)، غير أن المسلمين ردوهم. وكان من نتائج هذا الهجوم أن أرسل ملك الدنمارك هوريك Horic فوداً يطلب عقد معاهدة سلام مع الأمير الأموي، فوافق، وأرسل إلى ملك الدنمارك مبعوثاً هو الغزال (٢٠ على رأس وفد أندلسي، وقد انطلق الوفد من مرسى شلب، ومكث في الدنمارك ما يزيد على السنة ثم رجع إلى قرطبة (٣٠).

وكان لشلب دور في ثورات المولدين في أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن (٩٧٠- ٣٠٠هـ/ ٩٨٨ - ٩٠١م)، فقد استوطنها أحدهم، وهو بكر بن يحيى بن بكر وعمرها وكان بكر هذا "له ترتيب وأهبة، ورجال شجعان، وعدة موفورة... وكان له عهد مؤكد إلى جميع من في طاعته بإضافة أبناء السبيل، وقراء النزيل، وحفظ المجتازين، فكان السالك بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه "(٥).

وتعرضت شواطئ الاندلس الغربية لهجوم المجوس (النورمان) مرة أخرى في عهد الخليفة الأموي (۳۵۰ـ۹۲۲هم/۲۰۹م) وذلك سنة ۵۳۵هـ/۹۲۲م (۲۰)، "فخرج إليهم المسلمون، ودارت بينهم حرب استشهد فيها من المسلمين، وقتل فيها من الكافرين، وخرج

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ٩٨ وما بعدها؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٨٧/٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) الغزال: هو يحيى بن حكم الجياني، كان من كبار أهل الدولة الأموية، وكان مشهوراً في الشعر والحكمة.
 انظر: المقري، نفح الطيب: ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ٢/١ ٣٤٧-٣٤٧؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٣٢-٢٣٤.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/١٣٧؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الاندلس: ٢٥٥.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢٣٨ـ ٢٣٣٩ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٢٨٦ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٠٨- ٢٠٨٠.

أسطول إشبيلية؛ فاقتحموا عليهم بوادي شلب، وحطموا عدة من مراكبهم، واستنقذوا من كان فيها من المسلمين، وقتلوا جملة من المشركين، وانهزموا إثر ذلك خاسرين"(١).

وثار في شلب عندما انتثر عقد الخلافة الأموية في الأندلس: الحاجب أبو الأصبغ عيسى بن القاضي أبي بكر محمد بن سعد بن مُزي، وذلك سنة ٢١٩هـ/٢٠٨م، وملكها(٢)، وأقام بها إمارة ضمت أيضاً كورة باجه. وعندما توفي المظفر سنة ٣٣١هـ/٢٤٠٠م (٣) خلفه في حكمها ابنه محمد بن عيسى الملقب (عميد الدولة)، إلا أن المعتضد بن عباد، صاحب إشبيلية، اضطره إلى التخلي عن باجة، بينما ظل هو في مدينة شلب، وقد استمر في حكمها حتى وفاته سنة ٤٤٠هـ/٢٠٠٨م (١٠).

وثار في شلب بعد وفاة عميد الدولة القاضي عيسى بن أبي بكر بن مُزين، فبايعه أهلها، وبسط حكمه عليها، وتلقب بالمظفر (٥). ولما تم له الأمر "ضبطها وأتقن ضبطها، وجمع رجالها، وقسم بينهم أموالها، وجند جنودها، واحترس من المعتضد احتراساً عظيماً، وجعل يهاديه ويصانعه، ولا ينفعه شيء من ذلك، والمعتضد يشن عليه الغارات في كل الأوقات "(١).

واستمر المعتضد بن عباد في ضغطه على المظفر، وإصراره على احتلال مدينة شلب من يده، مما اضطره إلى مواجهته في معارك طاحنة ذهب ضحيتها كثيرون من الطرفين، إلا أن المعتضد تمكن من التغلب على المظفر، وقتله سنة ٤٤٥هـ/٢٥٠١م (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۳۹/۲.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٢٠٠٢؛ عنان، دول الطوائف: ٤٤٤ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٩٢/٣؛ عنان، دول الطواتف: ٤٤.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٣/٣ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ٤٤.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٩٦ـ٢٩٦/ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ۲۹۷/۳.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ٢٩٧/٣.

وخلف المظفر في حكم مدينة شلب ابنه محمد بن عيسى، وتلقب بالناصر، وكان عالماً أديباً كثير المعارف، مما جعل أهل المدينة يحبونه. وقد استمر في حكمها إلى أن توفي سنة معامد المعارف، مما علم أهل المدينة علم المعارف.

وحكم شلب بعد الناصر ابنه عيسى بن محمد بن سعيد بن مُزين، وتلقب المظفر، وحكم رعيته بالعدل، ولكن المعتضد بن عباد شن عليه الغارات، ووالى عليه السرايا، ثم نزل عليه فحصره وضايقة وقطع عنه المرافق كلها... واشتد البلاء على أهل شلب وغيرها"(٢).

وتعرضت مدينة شلب أثناء حصار المعتضد بن عباد لها للخراب، فقد هدم سورها بالمجانيق من جهة، ونقبه من جهة، شم دخل المدينة، وتوجه إلى قصر المظفر "فأخذه وضرب عنقه صبراً... وذلك في شوال سنة خمس وخمسين وأربعمائة"("). وبمقتل المظفر انقرضت دولة بني مزين في شلب، وذلك سنة ٥٥هـ/١٠٦٣م(١).

وبعد أن خضعت شلب للمعتضد بن عباد، صاحب إشبيلية، ولّى عليها ابنه المعتمد، فنزلها، واتخذها دار إمارة، وكان يعاونه في حكمها وزيره أبو بكر بن عمار (٥٠).

وظلت شلب في أيدي بني عباد إلى أن استولى عليها المرابطون سنة ١٠٩٥هـ/١٠٩٥م (٢)، ولما ضعفوا، والتاث أمرهم في الاندلس ثار عليهم في منطقة شلب: الحسين بن قسى

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٨٠٢٩٧/٣؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٨/٣. وانظر: عنان، دول الطوانف: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣/٨٩٨؟ عنان، دول الطوائف: ٤٤.

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ٤/٠٢/٤ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٦٠. وابن عمار هو: أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري، وأصله من قرية من قرى شلب حيث ولد سنة ٤٢٤هـ/١٠،١م، ووقد على مدينة شلب فنشأ بها، وتلقى دراسته الأولى، ثم رحل إلى قرطبة، فأكمل دراسته هناك، وبرع في الشعر والأدب، ومدح المعتصد بن عباد فحفظ له ذلك، ولما استولى على مدينة شلب وعين ابنه المعتمد واليا عليها اتخذه وزيراً. عنان، دول الطوائف: ٣٠.

<sup>(</sup>١) السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١٧٦، ١٧٦.

المتصوف، الذي تلقب بالإمام، وذلك في عام ٥٣٥هـ/١١٤٤م، وقد سمي أتباعه بالمريدين، وسُميت ثورته ثورة المريدين، ودخل في طاعته كثيرون من زعماء غربي الأندلس. وكان زعيم مدينة شلب نفسها في تلك الأثناء الفقيه محمد بن عمر بن المنذر، وقد أيد الإمام ابن قسي الذي حاول التوسع مستغلاً ضعف المرابطين، ولتحقيق أطماعه وطد علاقاته بالموحدين الذين كانت دولتهم في المغرب يشتد أزرها(١).

ورأى محمد بن عمر بن المنذر، زعيم شلب، أن يطرد المرابطيين من غربي الأندلس، فاحتل باجة من أيديهم، ثم قدّم الولاء والطاعة لابن قسيّ، فأقره واليا على مدينة شلب وما ولاها<sup>(۲)</sup>. غير أن شلب سقطت في أيدي: سيد راي بن وزير، أحد قادة ابن قسيّ المنافسين لابن المنذر، وذلك سنة ٤٥هـ/١١٥م وقد خلع ابن وزير طاعة ابن قسي، فعبر إلى المغرب، واستنجد بالموحدين (۳).

وعبرت الجيوش الموحدية إلى الاندلس في أوائل سنة ١٤٥هـ/١١٤٦م، واستولت على مدينة شلب في تلك السنة أ، وعينت ابن قسيّ والياً عليها، إلا أنه لم يلبث أن تمسرد على الموحدين، واستعان عليهم بملك البرتغال ألفونسو انكريكيث، ودفع ذلك أهل شلب للثورة على ابن قسى، وفتكوا به في قصر الشراجيب سنة ٤١٥هـ/١٥١م (٥).

وعين الموحدون والياً على شلب: محمد بن عمر بن المنذر الذي اعلى طاعته لهم، وذلك في جمادى الأولى من سنة ٤٦هه/١٩٥١م (٢٠).

<sup>(</sup>۱) السامراني، علقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ۲۷۲-۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصر انية: ٧٧. ٣٧.

<sup>(</sup>۳) المرجع نفسه: ۷۵\_۷۵.

<sup>(</sup>٤) الناصري، الاستقصا: ١١٧/٢؛ السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٧٣؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٤٥٨ ولمزيد من التفاصيل انظر: أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ٩٣.٩٢.

<sup>(·)</sup> ابن الآبار، الحلَّة السيراء: ٢/٠٠/٠ السامراني، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٧٢.

ابن الآبار، الحلّة السيراء: ٢/٠٠٠؛ وانظر: السامرائي، علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٢٧٣، ولمزيد من التفاصيل انظر: أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ٩٩-٩٩.

وجرت بعد ذلك في الأندلس أحداث أدت إلى سقوط شلب في أيدي النصارى، فقد توفي ملك البرتغال الفونسو انكريكيث (ابن الرنق) سنة ٥٩٨١م، وخلفه ابن سانشو الأول Sancho I الذي كان متحمساً لاحتلال المدن الاسلامية، في الوقت الذي انشغل فيه الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب (المنصور) (٥٨٥-٥٩هه/١٨٨١م) بمشكلاته الداخلية (١٠٠ وقد شكلت هذه الأحداث ظروفاً مواتية لملك البرتغال من أجل تحقيق أهدافه، بل أصبحت أكثر ملاءمة عندما تصادف وجود حملة صليبية كانت متجهة إلى الشرق لنجدة الصليبيين هناك على سواحل البرتغال. فقد استعان شانجو الأول بهم، فقدموا له آلاف المقاتلين تقدموا جميعاً إلى مدينة شلب، وضربوا حولها الحصار، وذلك في ربيع الآخر من سنة مهمهماً إلى مدينة شلب، وضربوا حولها الحصار، وذلك في ربيع الآخر من سنة مهمهماً المعارفة المهم، فقدموا المهم المهما المهما

وتصدى أهالي شلب للنصارى ببسالة، حيث تحصن واليها: الحافظ عيسى بن أبي حفص داخل المدينة، وقاوم الحصار البرتغالي الصليبي، وكان الأهالي يُغشلون محاولات الاقتحام، ويفوتون الفرص على النصارى رغم تمكنهم من حفر السراديب تحت أسوار المدينة، وإحداث حروق فيها. غير أن النصارى تمكنوا من قطع المياه عن شلب، فضاق أهلها بالحصار، مما اضطر أهلها للتسليم، إذ عرضوا على سانشو الأول "أن يخرجوا سالمين في أنفسهم، ويتركوا البلد بجميع ما فيه من أموالهم وأثاثهم، فأجابهم إلى ذلك"("). غير أن حلفاءه الصليبيين رفضوا الصلح، وطالبوا بقتل أهل شلب المسلمين جميعاً، لكن سانشو الأول أقنعهم بالاكتفاء بما في المدينة من أسلاب. وعلى ذلك دخلوا المدينة بعد ثلاثة أشهر من الحصار الشديد، سنة همهه/ ١٨٨٩ (م(1)).

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٣٦/٢ وما بعدها؛ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ٢٠٠٦ الناصري، الاستقصا: ١٨٤/٢ ويذكر أن سقوط شاب كان سنة ٢٥٥٨ ويذكر أن سقوط شاب كان سنة ٢٨٥٨، وانظر أيضاً: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٣٩ـ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه: ١٠٦٠ الناصري، الاستقصا: ١٨٤/٢؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٢١١/٩؛ سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٤٤/٢١ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٢٦٦-٤٦٣.

وعندما سمع الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور بسقوط شلب في أيدي النصارى عبر إلى الاندلس سنة ٨٦ههـ/١٩١٩م، في أخريات المحرم منها<sup>(۱)</sup>، وأنفق تلك السنة في تدويخ النصارى. ثم تقدم إلى مدينة شلب "فوصلها في ثاني جمادى الأخيرة سنة ٥٨٥هـ/١٩١٩م، فأحدقت الجيوش بها، وأخذت بمخنقها، ونصب عليها المجانيق وآلات الحرب، وجدُّوا في قتالها، وبالغوا في نكاية أهلها، فطلبوا الأمان في أنفسهم على أن يسلموا المدينة، ويخرجوا إلى بلادهم، فأجيبوا إلى ذلك، وخرجوا منها في السادس والعشرين من جمادى الأخيرة"(۱).

وهكذا استطاع المنصور الموحدي استعادة مدينة شلب بعد أربعة وعشرين يوماً من الحصار، وعاد إلى قرطبة فدخلها بخمسة عشر ألفاً من السبي، وثلاثة آلاف أسير (٣).

وظلت شلب في أيدي الموحدين إلى أن التاث أمرهم، وعندئذ تمزقت الأندلسس، وطمع النصارى باحتلال مدنها في الوقست الذي تنازع الملك فيها: محمد بن يوسف بن هود الجذامي، ومحمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الذي تغلب على خصمه، وأنشأ دولة لبني الأحمر في غرناطة، وفي هذه الأثناء كان في شلب متنفذ يحكمها يدعى ابن محفوظ، وقد تنازل عن المدينة للنصارى عندما اشتد ضغطهم عليه، فقد سلمها لملك قشتالة فرناندو الثالث سنة ٥٤٥هـ/١٧٤٧م.

١) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٠٧ الناصري، الاستقصا: ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) الناصري، الاستقصا: ٢/١٨٤٤ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٢٨٠/٤ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: (٢) ٢١١/٩ سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢٢٤٨ـ٢٤٢ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٤٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>؛)</sup> عنان، نهاية الاندلس: ٣٦.

## شَلْبَطَرَّة Salvatierra:

حصن، ضبط الحميري اسمه بفتح أوله وسكون ثانيه، وبتشديد الرّاء، قبلها طاء (۱). واستبدل المراكشي بالطاء تاءً: شلبترة (۲). وكتب الناصري اسمه بالسين المهملة (۳). ومعنى شلبطرة: الأرض البيضاء (4).

وشلبطرة حصن أو قلعة عظيمة من عمل قلعة رباح تقع على مقربة منها<sup>(°)</sup>. "وهو حصن منيع وضع على قمة جبل، وقد تعلّق بأكناف السحاب، ليس له مسلك إلا من طريق واحد في مضائق وأوعار"<sup>(۱)</sup>.

كان حصن شلبطرة في أقصى الحدود الجنوبية لملكة قشتالة، وقد اتخذه النصارى موقعاً متقدماً يراقبون منه تحركات المسلمين (٢)، ويكمنون فيه قواتهم للاعتداء عليهم (٨). ومنه كان النصارى ينطلقون للإغارة على أراضي المسلمين وقواتهم. وقد عبر الحميري عن خطورة هذا الحصن على المسلمين والاسلام بقوله: "...علقت به حبائل الصلبان، وحنجر من ناقوسه ما في جهاته الأربع من التكبير والأذان؛ مرقب الدوّ، وعقاب الجوّ؛ العلم المطل على الاعلام، والنكتة السوداء التي هبت بسائط الاسلام، والخبأة الطلعة الذي لا حال

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) المراكشي، المعجب: ۲۲۹.

<sup>(&</sup>quot;) الناصري، الاستقصا: ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) المراكشي، المعجب: ٢٢٩.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الناصري، الاستقصا: ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٧) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٩.

<sup>(^)</sup> المصدر نفسه: ١٠٩.

للمسلمين معه. قد جعلته النصرانية إلى كل غاية جناحاً، وأعدته إلى أبواب المعاقل والمدائسن مفتاحاً"(۱)

فتح المسلمون شلبطرة سنة ١٠٨هـ/١٢١١م، وقد مهدت لذلك ظروف وأحداث كثيرة متلاحقة. فبعد انتصارهم على النصارى في معركة الآرك سنة ٩١ههـ/١١٩م (٢) استولى المسلمون بقيادة الأمير الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور (٨٥٠-٥٩٥هـ/١١٨٤-١١٩٨م) على كثير من المعاقل والحصون، واستعادوا قلعة رباح (٢)، فلجأ النصارى إلى شلبطرة، وتحصنوا بها. ولما رأى الفونسو الثامن ملك قشتالة من المسلمين ما لا قبل له به أرسل إلى المنصور "يسأله المهادنة، فهادنه إلى عشر سنين"(1). ثم عاد المنصور إلى مراكش في سنة ٩٤هـ/١١٩٧م وتوفي في السنة التالية (٥). وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد الناصر (٥٩٥ـ ١١٠هـ/١١٨-١١٣م).

أخذ الفونسو الثامن \_ بعد تجميع قواته واستعادة قوته \_ يشن الغارات على الأراضى الاسلامية في الاندلس، وكان يعاونه في ذلك ملك أرغون بيدرو الثاني (Pedro II). ثم استعان بالممالك النصرانية الأخرى، واستنجد بالبابا انوسنت الثالث (Innocent III) فحشد لــه المؤازرين من نصارى فرنسا وغيرهم. كما قام ألفونسو الثامن نفسه بالاستغاثة "بأهل ملته، وكاتب من قرب وبعد منهم، وشكا إليهم ما دهاه من المسلمين، وحثهم على حماية دينهم ونصر ملتهم، فاستجابوا له، وجاؤوه من كل جهة، وانثالوا عليه"(١).

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٠.١٠٩.

المراكشي، المعجب: ١٨٠؛ المقري، نفح الطيب: ٣٨١/٤؛ الناصري، الاستقصا: ١٨٥/٢. (٢)

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٣٨٢/٤؛ المراكشي، المعجب: ١٨١؛ الناصري، الاستقصا: ١٩٣-١٩٣.

<sup>(1)</sup> المراكشي، المعجب: ١٨٢.

<sup>(0)</sup> المصدر نفسه: ١٨٢؛ الناصري، الاستقصا: ٢٠٣/٢؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ٣٨٢/٤.

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٩.

وصلت أخبار الأندلس إلى الأمير الموحدي الناصر في مراكش، فهالته اعتداءات النصارى وتحشداتهم، فهب للتصدي لهم، وجمع الجيوش من أنحاء المغرب. وشرع في إجازتها إلى الأندلس خلال الفترة من أوائل شوال حتى أواخر ذي القعدة من سنة ١٠٧هـ/ ١٢١١م (۱)، وبعد وصوله إلى الأندلس اجتمعت إليه حشود أخرى من المسلمين فبلغ عدد قواته نحو ستمائة ألف مقاتل (۱). وسار بهذه القوات الهائلة إلى إشبيلية حيث أمضى بقية سنة ١٠٧هـ/١٢١١م (۱) في تنظيمها وترتيبها فرقاً، "وأمر كل فرقة أن تنزل ناحية "(١).

سار الناصر على رأس جيوشه وهو معجب بما رأى من كثرتها (٥) "واهتزت جميع بلاد الفرنجة لجوازه، وتمكن رعبه في قلوبهم، فأخذوا في تحصين بلادهم، وإخلاء ما قرب من المسلمين من قراهم وحصونهم "(١). وبادر بعضهم إلى طلب السلم، والتهادن مثل ملك النافار، وملك ليون وملك انجلترا، فوافق وهادنهم (٧). ثم تقدم مخترقاً أراضي قشتالة إلى أن بلغ قلعة شلبطرة فحاصرها. ويبدو أنه يئس من فتحها في البداية، إذ هم بالرحيل عنها، إلا أن وزيره أبا سعيد بن جامع أشار عليه أن يظل مقيماً على حصار القلعة حتى يفتحها (٨).

استجاب الناصر لنصيحة وزيره، واستمر في حصار شلبطرة الذي بدأ في أوائل سنة ١٨٠٨هـ/١٢١١م "فنصب عليها المجانيق، ورميت بالحجارة الصم الكبار، وطال حصارها إلى أن ضاق أهلها وأعياهم الأمر"(٩). وظل مقيماً على الحصار ثمانية أشهر فنيت خلالها مؤن

<sup>(</sup>۱) المراكشي، المعجب: ۲۲۸؛ الناصري، الاستقصا: ۲۲۰/۲.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٣٨٣/٤؛ الناصري، الاستقصا: ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>۲) المراكشي، المعجب: ۲۲۸.

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ٢٢٠/٢.

<sup>(·)</sup> المقري، نفح الطيب: ٣٨٣/٤؛ الناصري، الاستقصا: ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>١) الناصري، الاستقصا: ٢/٠٢٠\_٢٢١.

<sup>(</sup>Y) الناصري، الاستقصا: ٢/٢١١؛ أبو رميلة، علاقات الموحدين: ٢٧٨ـ٢٧٧.

<sup>(</sup>٨) الناصري، الاستقصا: ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٨.

المسلمين "وقلت علوفاتهم، وكلت عزائمهم، وفسدت نياتهم"(١) إلا أن النصارى المحصوريين في القلعة كانوا ـ كما يبدو ـ في ضائقة أشد، وقبل استسلامهم طلبوا من الناصر أن يسمح لهم بالاتصال مع ألفونسو الشامن، حتى يقيموا عليه الحجة، ويبدو له العذر بأن المقاومة مستحيلة، فأذن لهم لأن ذلك سيكون "أشد من وقع السيوف عليه"(٢).

انطلق بعض النصارى من شلبطرة إلى ملكهم ألفونسو الثامن "وأعلموه بما انتهوا إليه من الشدة، وما بلغوا من الجهد والمشقة، وحملوا إليه بعض أحجار المجانيق التي يرُمون بها، فعذرهم، ولم تكن عنده قدرة لدفع ما نزل بهم"(٢). ورجع هؤلاء إلى شلبطرة، وسلموها للناصر في صدر ربيع الأول من سنة ١٦١٨هم(١).

قام الناصر بعد استيلائه على شلبطرة بالسماح للنصارى بمغادرته دون أن يمسّهم بسوء احتقاراً لهم "وساروا إلى قومهم يحملون هموماً طوالاً وآمالاً قصارا؛ وعلى أثرهم طهّر الله تعالى المعقل من الأوران، ورقيت أعاليه ألوية الإيمان، وبدل الله عز وجل فيه الناقوس بالأذان"(°).

عاد الناصر بعد فتح قلعة شلبطرة إلى إشبيلية ليمضي فصل الشتاء، وليستعد لفتح جديد، وانتصار آخر. ومضى ألفونسو الثامن، ملك قشتالة في حشد القوات النصرانية من كل حدب وصوب. ولما تكاملت استعداداته زحف من طليطلة نحو سهل العقاب القريب من

<sup>(</sup>۱) الناصري، الاستقصا: ۲۲۱/۲. ويذكر الحميري أن مدة الحصار كانت إحدى وخمسين ليلة، انظر: صفة جزيرة الاندلس: ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٠٩-١١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٠٩ وانظر: المراكشي، المعجب: ٢٢٩ الناصري، الاستقصا: ٢٢٣/٢ ويذكر أن شابطرة استسلمت للناصو في ذي الحجة من سنة ثمان وستمائة.

<sup>(°)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٠. وقد أخطأ الحميري في التعبير بقوله: "وبد الله عز وجل فيه الناقوس بالأذان" فالصحيح أن الله بذل بالناقوس الأذان.

شلبطرة إلى الجنوب من قلعة رباح. كما زحف الناصر من إشبيلية إلى تلك المنطقة، والتقى الطرفان في معركة العقاب الطاحنة يـوم الاثنين ١٤ أو ١٥ صفر سنة ٢٠٩هـ/١٦ تمـوز ١٢١٢م، وكانت الدائرة فيها على المسلمين إذ لم ينج منهم ـ فيما يذكر المقري ـ سـوى أقل من ألف، وكان عددهم عند دخول المعركة ستمائة ألف، وقيل كان المتطوعة فقـط مـن هـؤلاء مائة وستين ألفاً (١٠).

وسقطت شلبطرة بعيد انتصار ألفونسو الثامن في معركة العقاب بأيدي النصارى، ولم تقم للمسلمين بعد هزيمتهم في العقاب قائمة تحمد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل عن معركة العقاب ونتائجها: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١٣٧ـ١٣٨ المقري، نفح الطيب: ١٣٨٤ ابن الخطيب، الإحاطة: ١/٣٨٣ الناصري، الاستقصا: ٢/٣٢/٢ المراكشي، المعجب: ٢٣٣-٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٤/٣٨٣؛ الناصري، الاستقصا: ٢٢٤/٢.

### شَلْطِيش Saltés:

جزيرة فيها مدينة (۱) يلفظ اسمها بفتح أوله وسكون ثانيه ، وكسر الطاء ، وآخره شين أخرى (۲). وقد وصف الحميري والإدريسي مدينتها بأنها عبارة عن بنيان متصل بعضه ببعض ، وليس لها سور (۳). وقال ابن سعيد: جزيرة في البحر المحيط، فيها مدينة صغيرة حصينة (۱). وذكر ياقوت أنها بلدة صغيرة (۵). وأشار المقري إلى أنها مدينة وحسب (۱).

يحيط البحر بمدينة شلطيش وجزيرتها من جميع الجهات "إلا مقدار نصف رمية حجر" (۱) ويستغل السكان هذه المسافة القصيرة لجلب الماء العذب الصالح للشرب (۱) وهده الجزيرة قريبة من مدينة لبلة (۱) وتقع إلى الغرب من إشبيلية على البحر (۱۱) حيث يكثر السمك، ويحمل منها مملحاً إلى إشبيلية (۱۱).

ويبدو أن مدينة شلطيش قديمة، فقد ذكر الحميري أنه وجد فيها "بيع للأول" (١٢). وتقع هذه المدينة في الجهة الجنوبية من الجزيرة التي يبلغ طولها نحو ميل (١٢). وبينها وبين أونبة Juelva أربعة أميال (١٤).

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صُغة جزيرة الاندلس: ١١٠؛ الادريسي، نزهة المشتاق: ٥٤٢/٥.

<sup>(1)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٣٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) ياقوت، معجم البلدان: ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفح الطيب: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٧) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٠.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ١١١.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١١١٠ المقري، نفح الطيب: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>۱۰) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٩٥٣.

<sup>(</sup>١١) المقري، نفح الطيب: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>۱۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١١.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه: ۱۱۱۱؛ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٤٢/٥.

<sup>(</sup>۱۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١١.

وتوجد في جزيرة شلطيش آبار عذبة، وبساتين، ويكثر فيها شجر الصنوبر، ومراعيها خصيبة. كما تزرع في أرضها القطائي وتسقى من ينابيعها<sup>(۱)</sup>. ومن أكثر ما تشتهر به مدينة شلطيش صناعة الحديد "الذي يعجز عن صنعه أهل البلاد لجفائه"<sup>(۱)</sup>. ومن هذا الحديد تصنع مراسي السفن والمراكب<sup>(۱)</sup>.

وتعتبر مدينة شلطيش مرفأ يتميز بعدم تأثره بالرياح، ولذلك تلجأ إليه السفن باستمرار، فهي "كثيرة السفن، وبها دار صناعة لإنشائها"(١٠).

فتح شلطيش ـ على الأرجح ـ موسى بـن نصير سنة ٩٤هــ/٧١٢م، إذ تقع في الخط الذي سلكه فاتحاً، وهو الذي فتح المناطق والمدن مثل: لبلة القريبة منها. وربما كان فاتحها هو عبد العزيز بن موسى إذ أرسله موسى على رأس جيش من ماردة بعد فتحها<sup>(٥)</sup>.

سكن جزيرة شلطيش ومدينتها بعد الفتح بنو بكر بن وائل<sup>(۱)</sup>. وكثيراً ما كانت تتعرض لغزو المجوس (النورمان)، "وكان أهلها في كل مرة يفرون عنها ويخلونها"(<sup>۷)</sup>. وقد أشار العذري إلى أنهم غزوها سنة ٢٣٠هـ/٥٤٨م في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ـ٣٣٨هـ/٢٠٨م) إلا أنهم غادروها حالما علموا بوصول مراكب الأمير عبد الرحمن لمحاربتهم (<sup>۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحميري، المصدر نفسه: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٢٤٠؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١١.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٢٥؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١١.

<sup>(1)</sup> الحميري، صفة جزيرة الانداس: ١١١.

<sup>(°)</sup> انظر: المقري، نفح الطيب: ٢٧١/١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٥/٢؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٩٠-٩٧٦.

<sup>(</sup>١) مؤنس، فجر الأندلس: ١٣٤؛ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١٢١.

 <sup>(</sup>۲) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٤٣/٥.

<sup>(^)</sup> العذرى، نصوص عن الأندلس: ١٠٠٠

وظلت شلطيش تابعة لحكومة قرطبة الأموية إلى أن دالت دولة الأمويين في الأندلس بوفاة آخر خلفائهم هشام الثاني (المؤيد بالله) سنة ٢٠٤هـ/١٠١٩م حيث استقل بها وبمدينة ولبة أبو زيد عبد العزيز البكري، وبويع له فيهما سنة ٣٠٤هـ/١٠١٩م (١)، "فدامت دولته، واتصلت مدته، وفشا أمره، وعظم شأنه، وكان محسناً فاضلاً خيراً، وكانت أيامه أعياداً من رخاء السعر، وأمن السبيل (١٠٠٠). ولما اشتد ساعد بني عباد في إشبيلية، وأثل المعتضد بن عباد ملكهم فيها أخذوا يعملون على التوسع على حساب جيرانهم، فشن المعتضد الغارات على إمارة البكري، مما اضطره إلى التنازل له عن جزيرة شلطيش، وذلك سنة على إمارة البكري، مما اضطره إلى التنازل له عن جزيرة شلطيش، وذلك سنة

وكان مما أبرز شلطيش في عهد بني عباد اتخاذها معتقلاً أو منفى لبني جهور، حكام قرطبة، وخلاصة ذلك أن العلاقات بين المعتضد بن عباد وجيرانه بني جهور كانت قائمة وقطبة، وخلاصة ذلك أن العداقة والتحالف، وظلت كذلك إلى أن توفي المعتضد سئة به على الصداقة والتحالف، وظلت كذلك إلى أن توفي المعتضد سئة به على المعتمد سار على نهج والده فيما يتعلق ببني جهور، ولكنه بيّت الإيقاع بهم. وقد واتته الفرصة عندما استغاث به أبو الوليد محمد بن جهور ضد صاحب طليطلة المأمون يحيى بن ذي النون الذي حاصر قرطبة محاولاً احتلالها (٥٠). إذ وجه المعتمد جيشاً بقيادة ابنه عباد، الملقب بالظافر لمساعدة بني جهور في فك الحصار عن عاصمتهم، وعندئذ انسحب ابن ذي النون بينما دخل الظافر قرطبة، واعتقل أبا الوليد بن جهور، ونفاه مع ولديه إلى جزيرة شلطيش "فشجنوا هنالك، وأقام الظافر ملكاً "(١٠)، وذلك

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، تاريخ: ٢٠٠٢؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٩٧٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ۳/۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، تاريخ: ٢٠٢/٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، البيان المغرب: ٢٨٣/٣.٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٣/٢٥٧.٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد، المغرب: ١/١٥-٢٥٢ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٢٥٩-٢٦٦ ابن خلدون، تـاريخ: ٤/٤٠٢.

سنة ٤٦١هـ/١٠٦٩ (١). وقد ظل ابن جهور سجيناً في شلطيش إلى أن توفي فيها سنة ٤٦١هـ/١٠٧٩ (٢).

وظلت شلطيش في أيدي المسلمين حتى سنة ٦٤٦هــ/١٢٤٨م حيث تنازل عنها ابن محفوظ لملك قشتالة فرناندو الثالث (٢). وتجدر الإشارة هنا إلى أن عنان يؤكد أن جزيرة شلطيش اختفت "ولم يبق لها اليوم وجود"، دون أن يذكر أي تفاصيل (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، تاریخ: ۲۰٤/٤.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۲۰٤/٤.

<sup>(</sup>r) عنان، نهایة الأندلس: ۳۸.

<sup>(1)</sup> عنان، دول الطوائف: ٤٣.

#### شلمنقة Salamanca:

مدينة، اختلف ضبط اسمها في المصادر، فقد وردت: شلمنقة ـ وهو الأشهر والأرجح ـ لدى المقري وابن حيان (۱)، ووردت: شلمنتقة لدى العذري والبكري (۱)، وضبطها أبو الفدا بالسين المهملة واللام والنون ثم كاف وهاء في الآخر (سلمنكة) (۱)، وشلمنتقة (Salamantica) هـو اسمها القديم (۱).

تقع مدينة شلمنقة شمال نهر قلمرية، وتبعد عن قلمرية قاعدة بلنسية مرحلتين، وشلمنقة إلى الغرب من قلمرية. وقد ذكر أبو الفدا أنها من بلاد قلمرية (٥٠). وقد عدّها البكسري من مدن الجزء الخامس من الأندلس (٢) وشلمنقة أيضاً ولاية في شمالي إسبانيا (٧٠).

لم تحدد المصادر فاتح شلمنقة أو تاريخ فتحها، والمرجح أن ذلك كان على يد طارق بن زياد في وقت مبكر. وقد خسروها في وقت مبكر أيضاً حيث استغلّ النصارى انشغال المسلمين في الأندلس بعبد الرحمن الداخل، وما رافق بدايات عهده من فتن وحروب، وهاجموا عدداً من المدن الشمالية واحتلوها، فقد سقطت في يد فرويلا بن الفونسس الأول (الكاثوليكي) ملك الجلالقة الذين قوي أمرهم، واستفحل سلطانهم، فعمدوا إلى ثغور البلاد، ومنها شلمنقة، وأخرجوا المسلمين منها(٧). وقد كان ذلك على الأرجح ـ سنة ١٤٠هـ/٧٥٧م.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٣٣٠/١؛ ابن حيان، المقتبس: ٥٨٥/٥.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ٧٤، ٧٩؛ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٣.

 <sup>(</sup>٦) أبو الفدا، تقويم البلدان: ١٨٤.

<sup>(</sup>١) العذري، نصوص عن الأندلس: ١٦٧ الهامش.

 <sup>(°)</sup> أبو الفدا، تقويم البلدان: ١٨٤.

 <sup>(</sup>٦) البكري، جغر أفية الأندلس وأوروبا: ٦٣.

<sup>(</sup>٧) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٨٨.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ٣٣/١.

أصبحت شلمنقة بعد أن احتلها النصارى قاعدة من قواعدهم، ومنطلقاً يهاجمون منها الأندلس، ففي سنة ٩٤١/٩م خرج قومس شلمنقة على رأس ثلاثمائة فارس لمهاجمة الثغر الأعلى، وكان قائد الثغر يومئذ: أحمد بن يعلى بن وهب الذي ما إن أحس بهم حتى أخرج إليهم: "محمد بن أزراق في خيل جديرة انتقاها له، فتلقى العدو... ودارت بينهم حرب صعبة...هزم الله فيها عدوه، فقتل منهم مائة علج، وأسر منهم مثل ذلك، وانصرف غانماً سالماً (۱).

وغزا الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر شلمنقة سنة ٣٦٦هـ/٩٧٦م (٢)، ونازل حصن الحامة الموجود فيها (٢)، والذي كان يتبع راميرو الثاني ملك اشتريس (٤). وفي سنة ٣٦٧هـ/ ٩٧٨م غزاها المنصور ثانية بالتعاون مع صهره غالب، فافتتحا حصوناً كثيرة "ودوّخا مدينة شلمنقة وأخذا أرباضها، وقفل ابن أبي عامر إلى قرطبة بالسبي والغنائم، وبعدد عظيم مسن رؤوس المشركين "(٥).

وهاجم المسلمون شلمنقة في عهد المرابطين، وذلك سنة ٢٦هـ/١٣١م، ففي تلك السنة اعتدى النصارى على إشبيلية، وقام نفر من قادة شلمنقة بمهاجمة بطليوس، فتصدى لهم الأمير تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين وهزمهم، ومزق جيوشهم، وعاد إلى قرطبة ظافراً (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس: ٥/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المعذري، نصوص عن الأندلس: ٧٤؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٦٤/٢.

<sup>(1)</sup> أبو الفدا، تقويم البلدان: ١٨٥.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٦٧/٢؛ العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٩٩ الصوفي، تاريخ العرب في اسبانيا: ٥٠، ٥٥، ١٢١.

<sup>(</sup>٦) أبن القطان، نظم الجمال: ١٩٩ الهامش.

### مدينة شلمنقة (منظر عام)



Salamanca.—Vista general, tomada a vista de pájaro.



Salamanca.—Parque de la Alameda. Paseo Central,

### شَلُوبِينِية Salobreña:

حصن، يلفظ اسمه بفتح أوله، وبعد الواو الساكنة باء موحدة مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت، ونون مكسورة، وياء أخرى خفيفة مثناة من تحت (١). وبهدذا اللفظ ذكره الحميري (٢). وورد في مصادر أخرى بألفٍ بعد الباء الموحدة: شلوبانية (٣). واسم: شلوبينية أو شلوبانية تحريف للاسم القديم (Salambina) (١).

يقع هذا الحصن في كورة إلبيرة على شاطئ البحر المتوسط<sup>(°)</sup>، على بعد ستة عشر كيلومتراً إلى الشرق من المنكب<sup>(۱)</sup>. ويعد من الثغور الصغيرة الواقعة جنوب ولاية غرناطة<sup>(۷)</sup>. وقد أشار الحميري إلى أن هذا الحصن يقابل ميناء مليلة في المغرب<sup>(۸)</sup>.

ويشرف حصن شلوبينية أو شلوبانية على القرية المسماة بهذا الاسم من ناحية الشرق من ارتفاع شاهق<sup>(١)</sup>. وهي قرية تحيط بها الجبال من الشمال والغرب، وتجود في أرضها الموز وقصب السكر<sup>(١١)</sup>.

وصف ابن الخطيب شلوبانية بأنها أخت المنكب، وقال عنها "حصانة معقل، ومرقب متوقل، وغاية طائر، وممتنع ثائر، ومتنزه زائر، تركب ـ بدنها ـ الجداول المرفوعة،

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۳۲۰/۳.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١١.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٥؛ اللمحة البدرية: ٢٩؛ الإحاطة: ١١٢/١؛ مجهول، نبذة العصر: ٣٤؛ ابن خلدون، تاريخ: ١١٩/٧.

<sup>(3)</sup> انظر: ابن الخطيب، مشاهدات: ٨٠، ج٥.

<sup>(</sup>٥) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٠/٣.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، مشاهدات: ٨٠، ج٥؛ معيار الاختيار: ٨٨، ج١٠١؛ الإحاطة: ١١٢/١، ج١٠

<sup>(</sup>Y) ابن الخطيب، الإحاطة: ج١٢/١.

<sup>(</sup>٨) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١١٠

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ١/١، ج ١٠١.

<sup>(</sup>١٠) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١١؛ ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٠/٣.

وتخترق جهاتها المذانب المفردة والمشفوعة، ففي المصيف تلعب بالعقل الحصيف، وفي الخريف تسفر عن الخصب والريف"(١).

آلت شلوبانية في عهد مملكة غرناطة إلى عمر بمن محلّي البطوئي، وكان والياً لبني مرين على مالقة التي تنازل عنها ملوك غرناطة لبني مرين. وقد استطاع ملك غرناطة محمد (الفقيه) (١٧٦-١٠٧١هـ/١٣٧٨م) أن يقنعه بالخروج له عن مالقة سنة ١٧٧هـ/١٢٧٨م، وعوضه عنها بالمنكب وشلوبانية (٢).

ويذكر ابن خلدون أن الفقيه استرجع المنكب من عمر بن محلّي سنة ٦٨٦هـ/١٢٨٢م بينما ظلت شلوبانية في يده (٢٠).

وسقطت شلوبانية في أيدي النصارى سنة ١٤٨٦مم، ففي تلك السنة احتل ملك قشتالة فرناندو الخامس إلبيرة وحصونها، وقد حاول المسلمون استعادتها سنة ٥٩٨هه ١٤٨٩م إذ حاصروها، وقاتلوا النصارى فيها قتالاً شديداً وكادوا يحققون عليهم انتصاراً ساحقاً، إلا أنهم اضطروا إلى فك الحصار قبل ذلك لحماية غرناطة من تهديد ملك قشتالة المباشر (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، أعمال الأعمال: ق٢/٩٨٦؛ ابن خلدون، تاريخ: ٧٦٦/٧.

<sup>(</sup>۳) ابن خلدون، تاریخ: ۲۷۱/۷.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٩/٥١، أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢١١ـ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) مجهول، نبذة العصر: ٣٤٠٣٠.

# شُلُون Šalun:

ناحية من نواحي سرقسطة، يلفظ اسمها: بفتـح أوله ويُضم، وسكون الواو، وآخره نون (۱). وفي هذه الناحية مجموعة كبيرة من القرى (۲)، وقد سميت بهذا الاسم لأن نهراً يسمى نهر شلون أو وادي شلون يمر بها إلى الشمال من سرقسطة، ويصب في نهر ايبرو قبـل أن يبلغ المدينة (۳).

تقع على نهر شلون مدينة سالم، ومدينة حريزة، ومدينة قلعة أيـوب، ويسقي مدينة روطة، ويأخذ في سهل ووعر، ويسقي من الأرض مالا يُحصى كثرة (1).

كانت ناحية شلون موئلاً لبعض الثوار، فقد ثار فيها في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن: اسماعيل بن موسى وذلك سنة ٢٥٨هـ/١٧٨م، وترددت الصوائف عليه، وكان أخطرها صائفة سنة ٥٢٥هـ/٨٧٨م حيث أفسد جيش الأمير زروع قرى شلون وأحرقها، وأمضى في منازلتها اثنى عشر يوماً (٥).

وكانت ناحية شلون إحدى النواحي التي امتارت منها جيوش الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله عندما غزا سرقسطة سنة ٣٢٣هـ/٩٣٤م لمناجزة محمد بن هاشم التجيبي المنتزى بها(١).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۰/۳.

<sup>(</sup>٢) العذري، نصوص عن الأندلس: ٣٣.

ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٨٠.

<sup>(1)</sup> العذري، نصوص عن الأندلس: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) المصيدر نفسه: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس: ٥/٣٥٨.

وينسب إلى شلون ابراهيم بن خلف بن معاوية العبدري المقري الشلوني، وكمان حسن الحفظ والضبط(١).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳/۳۳۰.

### شُلَيْرُ Solarius:

جبل، قال ياقوت في ضبطه: بلفظ التصغير، وآخره راء (۱). ويسمى أيضاً جبل الثلج، وجبل إلبيرة (۲)، وشلير مأخوذة من اللاتينية (Solarius) أي المُشمس لانعكاس أشعة الشمس على ثلوجه (۱). ويقع قبلي غرناطة (۱)، وهو متصل بالبحر الأبيض المتوسط، حيث ينتظم بجبال ريُه (۱). وهذا الجبل لا يفارقه الثلج صيفاً وشتاء (۱)، وقد وصفه الزهري فقال: «هو من عجائب الأرض، وذلك أنه جبل لا يخلو منه الثلج لا صيفاً ولا شتاء، ولقد يوجد فيه الثلج من عشرة أعوام قد أسود ورجع مثل الحجر الأسود، فيكسر ويخرج من قلبه الثلج الأبيض. وهذا الجبل لا ينبت في رأسه نبات ولا يعيش فيه حيوان، وطرفه الأسفل كله معمور بالسكنى المتصل بعضه ببعض، والسكنى فيه مسيرة ستة أيام، وفيه كثير من الجوز والقسطل والتفاح وثمار الفرصاد، هو توت العرب. وهي أكثر بلاد الله حريراً (۱).

وتنبع من شلير أنهار كثيرة ذكر الزهري أنها خمسة وعشرون نهراً منها ثمانية عشر تصب في البحر المتوسط، والسبعة الباقية ترفد نهر الوادي الكبير (٧). وتوجد في أعلاه الأزاهر الكثيرة، وأجناس الأفاوية الرفيعة، ويجلب منه العقيان (٨).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳٦/٣.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٢؛ والروض المعطار: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح الطيب: ١٤٨/١ الهامش.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٤٨/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الحميري، الروضُ المعطار: ٣٤٣؛ وصعة جزيرة الأندلس: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٩٠؛ المقري، نفح الطيب: ١/٨٤١؛ الحميري، الروض المعطار: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ٩٣ـ ٩٤، وانظر: ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٩٠.

<sup>(</sup>Y) الزَّهريُّ، الجعرافية: ٩٤؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٩٠.

<sup>(</sup>٨) المقري، نفح الطيب: ١/٧٧١؛ الزهري، الجعرافية: ٩٤.

وليس لجبل شلير مسلك إلا من ثلاثة أماكن فقط، فإذا صعد أحد على الجبل من إحدى هذه الطرق رأى منه بلاد المغرب كأرض تلمسان وغيرها، ورأى أيضاً أكثر بلاد الأندلس (۱).

وتكثر في القرى المتصلة بجبل شلير إضافة إلى الحرير والكتان أصناف الفواكسه العجيبة، والأعشاب الطبية (٢).

وقد يتعرض من يصعد على رأس الجبل للهلاك من شدة برده "لأنه تقوم فيه ريح يُقال لها الداخل مثل ما تقوم الرياح في البحر. وتجري فيه ريح باردة فيموت كل من أصابته تلك الريح من بني آدم وجميع الحيوانات"("). ويُذكر في هذا المجال أن الشاعر أبا محمد عبد الله بن صارة البكري مرّ بجبل شلير فوجد ألم برده فقال():

يحلُّ لنا تركُ الصلاة بأرضكم وشرب الحُميًّا، وهو شيء محرَّمُ فراراً إلى نار الجحيم فإنها أخفُّ علينا من شلير وأرحم أقول، ولا أنحي على ما أقوله كما قال قبلي شاعر متقدم فإن كان شربي مُدخلي في جهنم ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ٩٤٤ الحميري، الروض المعطار: ٣٤٣ وصعَّة جزيرة الأندلس: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٣٤٣؛ وصفة جزيرة الأندلس: ١٣٢؛ وانظر: ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٩٠٠ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٨٥ ابن الخطيب، اللمحة البدرية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الزهري، الجعر أفية: ٩٤.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٣٦٠ الحميري، الروض المعطار: ٣٤٣؛ وصفة جزيرة الأندلس: ١٣٢.

# : Šamayla شَمْجَلَة

مدينة، ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الجيم، وذكر أنها من أعمال ريّـه "وهي قريبة من البحر يكثر فيها قصب السكر والموز"(١). وتسمى أيضاً: شمجيلة (٢).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۱/۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳/۳۳۱.

#### ثَمْنَتَانِ Šamantan

بلد<sup>(۱)</sup>، وأشار ابن حيان إلى أن شمنتان حصن أو منطقة فيها نحو مائة حصن<sup>(۲)</sup>. وبينما ضبط ياقوت شمنتان بفتح الشين وسكون الميم ضبطه ابن حيان بضمهمها. وشمنتان من ناحية جيان<sup>(۳)</sup>.

كان ثائراً في شمنتان في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله: عُبيد الله بن أمية بن الشالية، وقد استسلم للخليفة في سنة ٩١٢/٩م حالاً رحل عسكر الخليفة إلى الحصن "ولاذ بالأمان، ونزل عن جميع معاقله وحصونه بشمنتان، وكان عددها يقارب المائة، فيها قلاع مشهورة بشدة المنعة، فولى الناصر على جميعها يحيى بن الليث"(1).

ينسب إلى شمنتان القاضي أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عيسى بن رجاء الحجري الشمنتاني، كان خيراً فاضلاً، أخذ عن أبي الوليد محمد بن عبد الله البكري، ولي قضاء المرية قبل دخول المرابطين الأندلس، وتوفي سنة ٢٨٦هـ/١٩٣٩م (٥٠). ويذكر ابن الخراط أن الشمنتاني "كان في شبيبته تاجراً ... والتزم التجارة في سوق المرية زماناً"(١٠).

<sup>)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ٥/٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٨٦، ١٩٢٢ ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ٥/،٦، ٥٥.

<sup>(°)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٤/٣؛ ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ١٩٢،٠٦٠.

<sup>(</sup>٦) ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٨٦.

وينسب إلى شمنتان أيضاً الأديب الشاعر: أحمد بن مسعود الأزدي الشمنتاني الأزدي (١).

شُمُّونُـت

### شَمُّونَت Šammunt:

قرية، ضبط ياقوت اسمها: بالفتح، والتشديد، وسكون الواو، وفتح النون، والتاء المثناة. وأشار إلى أنها من أعمال مدينة سالم (٢٠).

# ثُمِيط Šumait

حصن من أعمال سرقسطة، يلفظ اسمه بالضم ثم الكسر (٢).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٢/٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳۲۵/۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳/۳۲.

# شَنْت إشْتِيبَن: San Esteban

مدينة، تقع بالقرب من وشقة (Huesca) (۱) وأشار ابن حيان إلى أن شنت إشتيبن حصن (۲) ، وذكر أنه يسمى أيضاً: قاشتُره مُورش (۳) . وقد أشار ابن عذاري إلى هذا الاسم بلفظ: شنت اشتبين، أي بتقديم الباء بلفظ: شنت اشتبين، أي بتقديم الباء الموحدة على الياء المثناة (۵) . وقد حدد ابن حيان موقع الحصن بقوله: "المُوفي على حاضرة إلبيرة" (۱) . مما يدل على أن هناك أكثر من مكان يعرف بهذا الاسم.

كان ثائراً في عهد الخليفة الأموي الناصر لدين الله في حصن إشتيبن: هابل بن حُريز بن هابل، وقد غزاه الناصر سنة ٩١٢/٩م، فأنزل الجيوش على الحصن، وأحدقت به، وحورب أشد محاربة وأنكاها لمدة عشرين يوماً مما اضطر هابل إلى الاستسلام (٧).

وغزا الناصر في سنة ٣٠٨هـ/٩٢٠م حصن شنت إشتيبن الواقع في الثغر الأقصى قرب مدينة وشقة، وكان "بيضة الكفرة وقاعدة ثغرهم، والموضع الذي تعودوا منه الاستطالة على من أمهم ومن طرقهم"(^)، إلا أنهم عندما لاحظوا ثبات المسلمين، وإصرارهم على كسر شوكة النصارى في ذلك الحصن، اضطر النصارى إلى إخلائه، "وخرجوا هاربين عنه، فدخله المسلمون، وغنموا جميع ما فيه"(^).

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٣٨٢/١ الهامش.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ۲۳/٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٥/١٦٣.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيانُ المغرب: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢/١٨٨.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس: ١١/٥.

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٦٣/٢؛ ابن حيان، المقتبس: ٦٣/٥.

<sup>(^)</sup> ابن حيان، المقتبس: ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٩) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٧٧/١؛ ابن حيان، المقتبس: ١٦٤.١٦٣/٥.

وفي سنة ٣١٣هـ/٩٢٥م قام الناصر لدين الله بغزوته المعروفة بأشتبين إلى كورة إلبيرة، واحتل بحصن أشتيبن الواقع فيها يوم الاثنين "ربيع الأول من السنة" وكان أهله على مكايدة باطنة، وإظهار طاعة تحتها مداهنة، فعرض عليهم الناصر لدين الله النزول عن حصنهم إلى البسائط حوله... فاضطربوا في أمرهم، ولاذوا عن رشدهم، فأداخت العساكر بهم، وأخذت في الجد والعزم في محاصرتهم والإحاطة بهم من جميع جهاتهم، حتى بلغت من التضييق منتهاه بهم" أن أم قام الناصر ببناء ستة حصون متقابلة حول اشتيبن، وشحنها بالمرابطين المجاهدين أن وبعد طول حصار اضطر الناصر للعودة إلى قرطبة، وترك لحصار الحصن وزيره القائد عيسى بن أحمد بن أبي عبيده (٢) الذي ظل محاصراً للحصن إلى المتتحه واستنزل من كان فيه (١).

أما حصن شنت أشتيبن الواقع في الثغر الأقصى فقد وقعت بساحته معركة كبرى سنة ٩٣٧هـ/٩٣٧م بين: محمد بن هاشم وبين المعروف بأندُوره، وهو كاتب العلجة طوطة الوصية على عرش ملك البشكنس ومن تجمع معه من القوامس. وكان المسلمون ثلاث كتائب؛ الأولى بقيادة محمد بن هاشم، والثانية بقيادة محمد بن عثمان المصحفي، والثالثة بقيادة محمد بن لبّ ومعه بنو رزين وبنو ذي النون وغيرهم (٥). وقد أظهر الله المسلمين على النصارى، إذ انهزموا لائذين بالأوعار، وخيل المسلمين تسوقهم، فقتُلَ منهم جمع، وتوصل المسلمون إلى الشعاب التي كانت فيها نساؤهم وامتعتهم، فسبوا منهم كثيراً، وملؤوا أيديهم من غنائمهم (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس: ۲۰۰۰/۵

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٠/٢؛ وانظر: ابن حيان، المقتبس: ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ٥/٢٠١.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥/٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس: ٥/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥/٢١.

وعندما توفي الخليفة الناصر طمع الجلالقة في الثغور، فقاد خليفته الحكم المستنصر بنفسه جيشاً اقتحم به بلادهم، ونازل شنت اشتيبن وافتتحه عنوة واستباحه، وذلك سنة ١٣٥هـ/٩٦٣م (١). وقد اضطر النصارى في أعقاب هزيمتهم إلى عقد السلم مع المستنصر "وانقبضوا عما كانوا فيه "(١).

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٣٨٢/١ ٣٨٣؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٣٨٣/١.

# شنت أُولاَلَية: San Ulalia

مدينة (۱) ، وقال ابن حيان: حصن (۲) . وقد ضبط ياقوت: أولالية بضم الهمزة ، وسكون الواو ، وبعد لا لام مكسورة ، وياء مثناة من تحت خفيفة ، وذكر أن شنت أولالية مدينة من أعمال طليطلة (۳) .

وذكر ابن حيان أن شنت أولالية حصن من حصون الثائر عمر بن حفصون من كورة رية، وقد أمر الخليفة الناصر حاجبه بدر بن أحمد سنة ٣٠٧هـــ/٩١٩م بمنازلته، ومناهضة من فيه، فأنفد الحاجب إلى الحصن رجالاً من أولى البأس والنجدة، فلما اقتربوا منه هرب مؤيدو عمر بن حفصون "فتردوا من رؤوس الجبال على رؤوسهم، وتفرقوا في الأرض أيدي سبأ"(1).

وفي سنة ٣١٦هـ/٩٢٨م أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بهدم شنت أولاية وغيره من الحصون المحيطة بجبل ببشتر، وذلك بعد قضائه على ثورة عمر بن حفصون (٥).

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۳۲۲/۳.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ١٥١/٥.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۲/۳.

<sup>(</sup>١٥١/٥ ابن حيان، المقتبس: ١٥١/٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٥/٩١٩؛ وانظر مزيداً من التفاصيل: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٦/٢٠-١٩٧.

# شَنْت بَاطَر: San Battar

حصن من أعمال كورة رية ، ذكره ابن حيان بهذا اللفظ<sup>(١)</sup> ، وأورده بلفظ بيطر أيضاً<sup>(٢)</sup>. وبهذا اللفظ الأخير أورده ابن عذارى (بيطر) (٣). أما ياقوت فضبطه بباء موحدة مفتوحة، وياء مثناة من تحت، وطاء مهملة، وراء. وأضاف إلى ذلك هاء (أ).

وكان هذا الحصن من الحصون التي امتنع فيها عمر بن حفصون، الثائر على الأمويين بالأندلس، وقد غزاهُ الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ٣٠١هـ/٩١٣م، وعندما اقترب منه خرج أهله منه هاربين، مخلفين وراءهم أقواتهم وأثاثهم، فغنم ذلك عسكر الخليفة<sup>(ه)</sup>. وتعرض هذا الحصن لهجوم القوات التابعة للخليفة مرة أخرى سنة ٣١١هـــ/٩٢٣م، وكانت بقيادة الخليفة نفسه (٢٠). وغزا الحصن للمرة الثالثة سنة ٣١٥هـ/٩٢٧م، وقطع ما حوله من أشجار، واجتث ما في بسائطه من كروم لإضعاف معنويات عمر بن حفصون وأتباعه (٧). وقد مهد ذلك للتغلب على هذا الثائر في السنة التالية حيث تمكن الوزير القائد سبعيد بن المنذر القرشى من استنزال أهل حصن شنت بيطر وغيره من المعاقل، "وأهبطهم من أجبلهم، فتفرقوا في بسائطهم، واستقصى الحصون خراباً ونسفاً... فعادت بذلك كورة ريُّة الواسعة ا الأقطار، على كثرة ما كان فيها من الحصون المانعة والمعاقل القاصبة، ليس فيها حبل مضبوط ولا عدو مزهوب"(^).

ابن حيان، المقتبس: ٨٦/٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥/١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، البيان المغرب: ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٦/٣.

<sup>(0)</sup> ابن حيان، المقتبس: ٥/٥٨ـ٨٦.

<sup>(7)</sup> 

المصدر نفسه: ١٨٤/٥؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٤/٢. (Y)

ابن حيان، المقتبس: ٥/ ٢١٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٩٣/٢ ـ ١٩٤. (٨)

ابن حيان، المقتبس: ٢١٨/٥.

# شَنْتَبَرِيَّة Santaver:

تكتب أيضاً مفصولة: (شنت برية)<sup>(۱)</sup>. وتكتب شنت بفتح فسكون، ومعناها بلدة أو ناحية. وأما برية فأولها باء موحدة مفتوحة، وراء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت مشددة<sup>(۱)</sup>. ذكر الحميري أنها كورة قاعدتها مدينة أُقليش<sup>(۱)</sup>، ولذلك لم يفرد لها وصفاً. وربعا نمت في الكورة قرية اسمها شنتبرية<sup>(1)</sup> حتى أصبحت مدينة، طغى اسمها على الكورة<sup>(0)</sup>. وزادت اتساعاً بمرور الزمن، واتصلت أحوازها بحوز مدينة سالم<sup>(1)</sup>.

ذكر ياقوت أن شنتبرية شرقي قرطبة "وهي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات، لها حصون كثيرة...وفيها شجر الجوز والبندق"، وتقع على مقربة من نهر وادي التاجه شمال غرب قونقة وجنوب شرق وادي الحجارة (٧).

کانت شنتبریة ـ بعد الفتح ـ من منازل البربر<sup>(۱)</sup>، ومنهم بنـ و عوسجة مـن مـلزوزة<sup>(۱)</sup>، وبنو غزلون. کما کان فیها بنو هذیل من مدیونة (۱۱).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۲۱/۳ ابن خلدون، تاریخ: ۱۵۷/۶.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳۲۲/۳.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ٣٨، وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>۱) مجهول، أخبار مجموعة: ١١٣.

<sup>(°)</sup> انظر: العذري، نصوص عن الأندلس: ١٤٢.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق: ٣٦٦/٣؛ وانظر: عنان، دول الطوائف: ٩٤، ج١.

<sup>(^)</sup> انظر: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤٩٨-٠٠٠٠ سالم، تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس: ١٢٥.

<sup>(1)</sup> ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤٩٨.

<sup>(</sup>١٠) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤٩١، ٥٠٠ وانظر أيضاً: مؤنس، فجر الأندلس: ٣٨٤.٣٨٣.

وكانت ثورة البربر من أخطر ما حدث في شنتبرية، فقد هاجت فتنتهم فيها سنة ١٥٠هـ/٧٦٧م (١). وفي سنة ١٥١هـ/٧٦٨م ثار فيها رجل من بربر مكناسة يدعى: شقنا بن عبد الواحد، وكانت أمه تسمى فاطمة، فادعى أنه من ولد فاطمة عليها السلام ثم من ولد الحسين بن علي. وقد أقام في شنتبرية، واجتمع إليه كثير من البربر. وقد سار لحربه الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل (١٣٨-١٧٢هـ/٥٥٧م)، إلا أنه هرب في الجبال وامتنع فيها (١٣٨-١٧٢هـ/٥٥٧م).

وعين عبد الرحمن والياً على شنتبرية: عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان سنة وعين عبد الرحمن والياً على شنتبرية: عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان سنة ١٥٨هـ/٧٦٩م، وأمره بملاحقة شقنا، إلا أن هذا الأخير تمكن من قتله في المدينة (٣). وقد تمكن الأمير عبد الرحمن من القضاء على ثورة شقنا في سنة ١٥٥هـ/٧٧١م، فقد دخل في أمره بربري آخر من أبناء مديونة يدعى هلال، "وكان رأس البربر في شرق الأندلس، وقلده أمر الفاطمي المتقدم الذكر، فكان في ذلك الراحة منه، وتفرقت بفعله ذلك كلمة البربر (١٠٠٠). وبعد هذه الترتيبات التي أدت إلى انفضاض البربر من حول شقنا، وجد نفسه وحيداً، فترك المدينة متجهاً صوب الشمال (٥).

وتعرض البربر في شنتبرية في سنة ٢١٤هـ/٨٢٩م لمذبحة على يد هاشم الضراب<sup>(۱)</sup>. فقد جمع الضراب حوله عدداً كبيراً من أهل الشر والفساد، "فتالب إليه منهم نفر؛ فخرجوا يغيرون على العرب والبربر، وتسامع أهل الشرُّ به فقطعوا إليه، حتى اجتمع له منهم جمع

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٥٤/٠-٣٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٤/٤٥؛ ابن خلدون، تاريخ: ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٨٥؛ ابن الأثير، الكَامَل في التاريخ: ٥/٥٥ ويذكر أن الوالي هو سليمان بـن عثمان بن مروان.

ابن عذاري، البيان المغرب: ٢/٤٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ثار الضراب بطليطلة، وسمي بهذا الاسم "لأنه لما أحرق الحكم طليطلة، وأنزل أهلها منها إلى السهل، أخذ رهاننهم. فدخل حينئذ هاشم الضراب قرطبة، وصار يضرب بالمعدل في الحدادين أجيراً فعرف بالضراب". وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٨٣/٢.

عظيم وخلق كثير، فعلا ذكره، وانتشر صيته. وأوقع بالبربر بشنت برية، ودار له عليهم دوائر"(۱). وقد استمر في ثورته حتى سنة ٢١٦هـ/٨٣١م حيث شن عليه محمد بن رستم عامل الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ـ٨٣٨هــ/٢٢٨ــ٢٥٨م) حرباً شديدة، وهزمه "وقتله هو ومن كان معه؛ وكانوا آلافاً"(۲).

وظهر في شنتبرية سنة ٢٦٠هـ/٣٧٨م موسى بن ذي النون الهواري<sup>(٣)</sup>، ومن بعده ابنه مطرف الذي ثار فيها "وقد كان له صيت من الشجاعة ومحل من النسب، والعصبية"<sup>(1)</sup>. وقد أسر النصارى مطرف في بعض غزواتهم للأندلس، ولكنه فرّ من الأسر وعاد إلى شنتبرية، وعندئذ "استقامت طاعته إلى آخر دولة الأمير محمد"<sup>(٥)</sup> (٢٣٨ـ٣٧٣هـ/٢٥٨م).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بني ذي النون الذين أسسوا مملكة طليطلة في عهد ملوك الطوائف كانوا في الأصل ولاة على شنتبرية. وقد بسط جدهم اسماعيل بن ذي النون حكمه على الكورة كلها في أواخر عهد الدولة العامرية (١). وقد ظلت شنتبرية إحدى مدن مملكتهم إلى أن انتزعها من القادر بن ذي النون: صاحب سرقسطة المقتدر بن هود، إذ كانت بين الملكتين عداوات وحروب، وكان ملوكهما يستعين كل منهم على الآخر بالنصارى (٧).

وقد استطاع ألفونسو السادس ملك قشتالة الاستيلاء على شنتبرية بعد احتلاله مدينة طليطلة سنة ١٠٨٥هـ/٥٨٥م (<sup>٨)</sup>، فبعد احتلالها سقطت في يده المناطق الواقعة شمال نهر

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۲/۸۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۸۳/۲.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ٣٧٢/٥.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، تاریخ: ۱۷۲/٤.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ۱۷۲/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٧٦/٣ وما بعدها؛ وانظر التفاصيل: عنان، دول الطوائف: ٩٥-٩٥.

<sup>(</sup>V) عنان، دول الطوائف: ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) المقرى، نفح الطيب: ٢٥٢/٤-٤ ٣٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٨٥.

التاجة من طلبيرة غرباً حتى وادي الحجارة وشنتبرية شرقاً، وكانت هذه المنطقة تشتمل على كثير من القرى والضياع (۱).

<sup>(</sup>۱) عنان، دول الطوائف: ۱۱۳.

## شَنْتَرَة Cintra:

مدينة، يلفظ اسمها بالفتح ثم السكون، وتاء مثناة من فوقها، وراء مهملة (۱). وضبطها بفتح الشين أيضاً ابن سعيد (۲). وضبطها بكسرها: الحميري، والبكري وابن حيان (۲).

تقع شنترة إلى الشمال الشرقي من لشبونة (١)، على مقربة من المحيط الأطلسي لا تبعد عنه سوى ميل واحد (٥). وهي على نهر تاجُه الذي يروي أراضيها (١)، "ولها حصنان في غاية المنعة "(٧). ومن صفاتها أن الضباب يغشاها دون انقطاع، "وهي صحية الهوى، تطول أعمار أهلها (٨).

وذكر ابن سعيد أن شنترة مشهورة بالخصب<sup>(۱)</sup>، فمن خواصها "أن القمح والشعير يُزرعان فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوماً من زراعته." ويذكر المقري نقلاً عن ابن اليسع "إن التفاح فيها دور كل واحدة ثلاثة أشبار وأكثر... فإذا أرادوا أن يجيء بهذا العظم قطعوا أصلها، وأبقوا منه عشراً أو أقل، وجعلوا تحتها دعامات من الخشب"(۱۱). وأشار إلى

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۷/۳.

<sup>(</sup>۲) ابن سعید، المغرب: ۱/۵/۱.

<sup>(</sup>T) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١١٤ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٦٣؛ ابن حيان، المقتبس: ٥/٨٧٠.

<sup>(</sup>٤) المقري، نفح الطيب: ١٦٤/١، ج١١ ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٧/٣؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٣-١١٣.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفح الطيب: ١٦٤/١، ج١١ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٣.

<sup>(</sup>v) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> المصدر نفسه: ۱۱۲.

<sup>(</sup>۹) ابن سعيد، المغرب: ١/٥١٥.

<sup>(</sup>١٠) المقري، نفح الطيب: ١٦٤/١.

<sup>(</sup>١١) المقري، نفح الطيب: ١٦٤/١.

حجم تفاحها ياقوت والحميري وابن سعيد وأضاف الحميري: الكمثرى ( $^{(Y)}$ ). وأكد أن جبال شنترة ينبت فيها البنفسج بطبعه، ويخرج من المدينة أيضاً "عنبر جيد" ( $^{(Y)}$ ).

كانت شنترة في عهد ملوك الطوائف إحدى مدى مملكة بطليوس لأصحابها بني الأفطس (ئ)، وقد تنازل عنها أحد ملوكهم وهو عمر المتوكل لملك قشتالة ألفونسو السادس سنة المفطس مقابل مساعدته له ضد خطر المرابطين الذين قرروا الاستيلاء على ممالك الطوائف كلها، وتوحيد الأندلس تحت رايتهم (ف). غير أن المسلمين استعادوا هذه المدينة، وظلت في أيديهم حتى سنة ٤٣ههـ/١١٤٨ حيث سقطت في يد ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز بعد استيلائه على لشبونة في السنة السابقة (٤٢ههـ/١١٤٧م)(١).

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٧/٣؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١١٣ ابن سعيد، المغرب: ١٥/١.

<sup>··</sup> (۲) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٣.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ۱۱۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عنان، دول الطوائف: ۸۰.

<sup>(°)</sup> انظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١١٩-١٢٠ السامرائي، علاقات المرابطين: ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٧/٣؛ ابن سعيد، المغرب: ١/٥١١؛ عنان، نهاية الاندلس: ١٥.

# شَنْتَرِين Santarem:

مدينة، ذكر ياقوت أن اسمها مركب من كلمتين: شنت، وهي لفظة بالفتح فالسكون معناها: البلدة أو الناحية "لأنها تضاف إلى عدة أسماء"(). ورين بكسر الراء، وياء مثناة من تحت، ونون(). وشنترين معدودة في كور باجة  $(Beja)^{(7)}$ . وهي من أعمال لشبونة أ، وتبعد عنها إلى الشمال سبعة وستين كيلومتراً ()، بينما تبعد عن قرطبة إلى الغرب خمسة عشر يوماً، وعن باجة أربعة أيام ().

وتقع شنترين على نهر تاجة قـرب مصبه في المحيط الأطلسي (٢). وهي على جبل شاهق الارتفاع (٨)، يتميز بما فيه من انجرافات عديدة. وتشرف من موقعها على وادي نهر التاجة "وتتوزع المدينة حول الحافة العظيمة للجبل من جهـة القبلـة "(١). ومن هذه الجهـة "لها حافة عظيمة لا سور لها (١٠٠٠). وللمدينة حي يمتد على طول النهر. ذكر ذلك الحمـيري والإدريسي قائلين: "وبأسفلها ربض على طول النهر "(١١). وقـد جعلها موقعها هذا ملتقى للطرق التي عبرتها الحملات الحربية (٢١). وتضم المدينة ثلاثة مراكز عمرانيـة: الأول بأعلى

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲٦/۳.

<sup>(</sup>۲) المصندر نفسه: ۳۲۷/۳.

<sup>(</sup>٣) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٣؛ ابن سعيد، المغرب: ١/٢٤١ ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٦٧٣؛ البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٦٣.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٦٧/١.

<sup>(°)</sup> البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٧٦، ج١؛ المقري، نفح الطيب: ١٤٤/١، ج١؛ وانظر: ابن صاحب الصدة، المن بالإمامة: ١٧، ج٦.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۳٦٧/۳.

<sup>(</sup>Y) ابن سعيد، المغرب: ١/٤١٧؛ ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٧/٣؛ حتاملة، أيبيريا: ٨٦.

<sup>(^)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٥٥٠٠ الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ١١٣.

<sup>(</sup>١) سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١/٥١٠.

<sup>(</sup>١٠) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٠٠ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٣.

<sup>(</sup>١١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١١٣ الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٥٠/٥.

<sup>(</sup>١٢) سحر سألم، تاريخ بطليوس الإسلامية: ١/٥١٠.

المرتفع، وهو المدينة القديمة، والآخران في أسفله. وهناك أبراج وبقايا أسوار ما زالت قائمة إلى اليوم في موضع يسمى (Las Foute dos Figueiras) أو سان تياجو (San Tiago).

تعد أراضي شنترين من أخصب الأراضي، ذلك أن "نهرها يفيض على بطحائها كفيض نيل مصر" (٢). ويزرع أهلها في طميه "عند انقطاع الزريعة في البلا" (٢) فيغل ما يزرعون من أشجار متنوعة وبقوليات (٤)، فأرضها "غاية من الكرم والطيب" (٥). فهي أطيب بقاع الأرض إذ تنتج فيها الحبة مائة وأكثر (١).

وفي شنترين جامع عظيم، وحمامات كبيرة، وأسواق واسعة مرتبة (١). ولها في المحيط الأطلسي جزائر مسكونة عامرة (١).

ذكر المقري ـ نقلاً عن الفتح بن خاقان ـ أن شنترين "لا يروعها صرف، ولا يفرعها طرف، لأنها متوعرة المراقي، معفرة للراقي، متمكنة الرواسي والقواعد، من ضفة نهر استدار بها استدارة القُلب \* بالساعد، قد أطلت على خمائلها إطلال العروس من منصتها، واقتطعت من الجوّ أكثر من حصتها"(٩).

<sup>(</sup>۱) سحر سالم، تاريخ بطليوس الإسلامية: ١/١٥-٢١٦.

<sup>(</sup>۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٣.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ۱۱۳.

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٠٥٠ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٣.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب: ٤١٧/١.

<sup>(</sup>٦) الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ١١٤.

<sup>(</sup>٧) سحر سالم، تاريخ بطليوس الإسلامية: ٢١٦/١.

<sup>(^)</sup> الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٤.

القلب: السوار المفتول من طاق واحد لا من طاقين. انظر: مختار الصحاح للرازي، مادة : قلب.

<sup>(</sup>٩) المقري، نفح الطيب: ٦٦٤/١.

وشنترين مدينة قديمة، كانت إحدى ثلاثـة أقضيـة تألفت منهـا البرتغـال، وذلك في العصر الروماني<sup>(۱)</sup>. وكان اسمها في ذلك العصر Scallabis . وقد احتلها الملك القوطي يورويـك العصر الروماني<sup>(۱)</sup>. فكان اسمها في ذلك الحملات التي شنها علـى البرتغـال بـين سنتي ٢٦٨ـ٩٦٤م (۱۱). وتحول اسمها في القرن السابع الميلادي إلى سانتا إيرين تكريماً لامرأة اسمهـا إيريـن سـقطت قتيلة فيها، ومن ذلك الاسم اقتبس المسلمون اسمها: شنت إيرين أو شـنترين (1)، أي بلـد أو ناحية إيرين .

فتح شنترين عبد العزيز بن موسى في عهد والده، وذلك سنة ٩٤هــ/٧١٣م، فموسى وابنه عبد العزيز هما اللذان فتحا جنوبي الأندلس وغربيها<sup>(١)</sup>.

وكان من أبرز ما وقع في شنترين من أحداث في العهد الاسلامي ثورة أمية بـن إسحاق القرشي على الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-٣٥هـ/٩٦١-٩٦١م)، فقد انتزى أمية فيها، واستجاش بالملك النصراني رُدمير الثاني ملـك ليـون (٣٢٠-٣٣٩هـ/٩٣٢) ضد المسلمين، فوجه إليه الناصر قائده أحمد بـن يحيى بـن إلياس، فهاجمه في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة ٣٢٧هـ/٩٣٨م، وأخضعه (٧).

<sup>(</sup>۱) حتاملة، أيبيريا: ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٧٧؛ وانظر: سحر سالم، تاريح بطليوس الاسلامية: ١١٥/١.

<sup>(</sup>۲) حتاملة، أيبيريا: ۲۱۵.

<sup>(</sup>١) سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١/٥١٠.

<sup>(°)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>۲) مجهول، أخبار مجموعة: ۱۸؛ انن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۲؛ ۱؛ المقري، نفح الطيب: ۲۷۱/۱ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ۹۱، وما بعدها؛ مؤنس، فجر الأندلس: ۱۱۱.

وأصبحت شنترين في عهد ملوك الطوائف (٤٠٠-٤٨٤هـ/١٠٩٩م) إحدى مدن مسلمة مملكة بطليوس التي أسسها بنو الأفطس (١) وكان أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الأفطس أول ملوكهم، وقد توفي سنة ١٠٤هـ/١٠٤٥م فخلفه ابنه (المظفى) محمد ابن عبد الله، وفي عهده استعد ملك قشتالة فرناندو الأول (٢٦٤ـ٨٥٤هـ/١٠٣٥مـ١٠٣٥م) لغزو شنترين واحتلالها، فلما علم المظفر بذلك بادر إلى نجدتها، فوصلها قبل فرناندو الذي "جرد من خيله سرية ثقيلة أمرهم بقصد مدينة شنترين "(١). وكان قد خامر أهلها الجزع، وكادوا يستسلمون "(١). وقد بادر المظفر إلى الاتصال بفرناندو، وهادنه، ووافق على أن يؤدي له جزية سنوية مقدارها خمسة آلاف دينار على أن يترك شنترين (١).

وعندما عزم المرابطون على إخضاع ممالك الطوائف لسلطانهم لجأ ملك بطليوس أبو محمد عمر بن محمد المظفر، والذي خلف والسده، واتخبذ لقب المتوكل على الله (٢٠٤-٤٨٧هـ/٢٠١م)، لجأ إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس (٢٠٤-٢٠٥هـ/ ١٠٧٢م) يطلب عونه ضد المرابطين، وتحالف معه، وتنازل له عن بعض المدن من بينها شنترين ثمناً لهذا التحالف، فدخلها النصارى سنة ٢٨٤هـ/١٩٩م، غير أن أهالي بطليوس لم يرضوا عن هذا التحالف، فتمردوا على ملكهم المتوكل، واستدعوا المرابطين لتخليصهم أن وقد هب المرابطون لإغاثتهم، فدخلوا بطليوس، وقتلوا المتوكل، واستعادوا شنترين من أيدي النصارى سنة ٨٨٤هـ/٥٩، ١م(١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٣٥/٣٦.٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٥٣٦-٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣/٢٣٨.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ٣/٢٣٨ وانظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢١٦\_٢١٦ عنان، دول الطوائف: ٥٥.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب، أعمال الاعلام: ق٢/١٨٥٠ عنان، دول الطوائف: ٣٨٦ السامرائي، علاقات المرابطين: ١٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> السامر اني، علاقات المرابطين: ١٧٥.

وظلت شنترين في أيدي المسلمين إلى أن تغلب عليها النصارى سنة ٤٥هـ/١١٤٨م، فقد استولى عليها ألقونسو هنريكيز (ابن الريق أو الرنك) ـ كما تسميه المصادر الاسلامية (١) ملك البرتغال، وذلك بعد احتلاله مدينة لشبونة سنة ٤٢هـ/١١٤٧م (٢).

وقد حاول الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (٥٥٥-٥٥هــ/ ٥٥٨-١١٦٢ من أيدي النصارى سنة ٥٨٥هــ/١١٨٤م، فقصدها في جمع كثيف، وحاصرها شهراً كاملاً، إلا أن المنية وافته قبل استكمال مهمته، فانسحب جيشه عائداً إلى إشبيلية (٢).

ويذكر المراكشي تفاصيل هذه المحاولة، ويوضح أن خطأً ما في الاتصال بين أبي يعقوب وجيشه هو الذي أوصل المسلمين إلى هذه النتيجة، أي وفاة أبي يعقوب دون فتح شنترين. إذ يذكر أنه "نزل عليها فضايقها، وأخذ في قطع ثمارها، وإفساد زروعها وشن الغارات على نواحيها"(1). وكان الفونسو هنريكيز عندما سمع بحركة أبي يعقوب ووجهته قد حشد أفضل قواته وفرسانه ودخل بهم المدينة "واثقاً بحصانتها ومنعتها"(٥). وأحضر معه حينما دخلها الأقوات والمؤن والأسلحة، وزادها تحصيناً. وعندما نزل عليها أبو يعقوب، وحاصرها، وفات وقت قبل أن يتمكن من فتحها، خشي المسلمون أن يتأخر ذلك، فيدخل فصل الشتاء، ويرتفع منسوب نهر تاجه فينقطع عنهم المدد، "فأشاروا على أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة: ٩٦؛ ابن الخطيب: الإحاطة: ٢٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۷/۳؛ ابن سعيد، المغرب: ۱/٤١٧)؛ وانظر أيضاً: الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس: ۲۳۸-۲۰۰۰.

<sup>(</sup>۳) المقري، نفح الطيب: ٢٧٩/٤؛ الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٤؛ سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ٢١٧١.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المراكشي، المعجب: ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١٤٨.

بالرجوع إلى إشبيلية، فإذا كان وجه الزمان عادوا إليها، أو بعث من يتسلمها، وصوروا له أنها في يده لا يمنعه منها مانع، فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه "(١).

وكان الاتفاق أن يجتاز المسلمون النهر في صباح اليوم التالي، غير أن خبر الرحيل انتشر بسرعة بين جند المسلمين، فقوض معظمهم أخبيتهم، ورحلوا دون تنظيم "وبات الناس يعبرون الليل كله وأمير المؤمنين لا علم له بذلك". وكان للنصارى جواسيس في معسكر المسلمين ينقلون تحركاتهم، ولما علموا بأن الذين ظلوا حول الأمير الموحدي قلة هاجموهم، وأعملوا فيهم السيف، وتمكن بعضهم من طعن أبي يعقوب طعنة تحت سرته كانت السبب في وفاته بعد أيام (١).

<sup>(</sup>۱) المراكشي، المعجب: ١٤٩-١٤٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱۵۹ ـ ۱۵۰.

#### شنت زلایه: San Zelia

وردت في صفة جزيرة الأندلس باسم مختلف هو: شنترلانه (۱)، وصوبه محقق الروض المعطار (۲). وهي مدينة أو قرية على يمين الطريق إلى قلشانة (۳). ويذكر الحميري أن ناقوس شنت زلايه "ملقى في الأرض لا حارس له، ولا رقبة عليه، ويزعم أهلها أنه معقود ممنوع من جميع الناس، وأن من أخذه لا يمكنه الخروج به من القرية "(1).

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٣.

<sup>(</sup>۲) الحميري، الزوض المعطار: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٣؛ والروض المعطار: ٣٤٧.

<sup>(</sup>١) الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ١١٣؛ والروض المعطار: ٣٤٧.

## شَنْتَفـي Santa Fé:

بلدة محدثة، ارتبط بناؤها بحصار غرناطة الذي انتهى بسقوطها في يد ملكي قشتالة: فرناندو الخامس وإيزابيلا سنة ١٤٩٧هـ/١٤٩٠. وقد أشار إليها المقري دون أن يذكر اسمها، فقد ذكر أن العدو خرج في ١٢ جمادى الآخرة ٩٩٨هـ/١٤٩١م "إلى مرج غرناطة، وأفسد الزرع، ودوّخ الأرض، وهدم القرى، وأمر ببناء موضع بالسور والحفير، وأحكم بناءه"(١).

وذكر صاحب نبذة العصر أن فرناندو الخامس بعد نزوله في مرج غرناطة "شرع في البناء، فبنى هنالك سوراً كبيراً في أيام قلائل، وسماه شنتفي "(٢). أما أرسلان فقد ذكر أن هذه البلدة، إنما هي "مدينة عامرة بأسواق وحوانيت، مقسومة بشارعين عظيمين... ولما تم بناؤها أطلق عليها اسم: صنتافي "(٣).

وقصة بناء هذه البلدة التي ذكر بعض المؤرخين أنها الوحيدة من بين مدن الاندلس التي لم تطأها قط قدم مسلم (ئ) ، هي أن فرناندو الخامس، ملك قشتالة وزوجه إيزابيلا عندما عزما على حصار غرناطة واحتلالها حطا بعسكرهما البالغ نحو خمسين ألف رجل على بعد نحو اثني عشر كيلومتراً من المدينة (ف) وذلك عند قرية تسمى عتقة (Vega)، ونصبا خيام العسكر هناك (٢) ، كما أعدت للملكة إيزابيلا خيمة "كانت من أبدع الفساطيط في النصرانية "(٧).

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح الطيب: ٥٢٤/٤.

<sup>(</sup>٢) مجهول، نبذة العصر: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۷۱.

<sup>(</sup>۱) عنان، نهایة الاندلس: ۲۲۲.

<sup>(°)</sup> حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٤٩.

<sup>(</sup>١) مجهول، نبذة العصر: ٣٧؛ عنان، نهاية الاندلس: ٢٢٢.

<sup>(</sup>v) أرسلان، خلاصة تاريخ الانداس: ٢٦٨.

وذات ليلة التهمت النار خيمة الملكة، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى الخيام المجاورة بسرعة فائقة، فهبت الملكة مذعورة، وركضت نحو خيمة الملك فرناندو الخامس الذي هب من نومه منزعجاً (''. "وارتدى كسوته الحربية، وتقلد سلاحه، وامتطى صهوة جواده، وخرج من المعسكر، وفي أثره رجال الجيش والقواد الذين تحركوا بحركته وفعلوا مثل فعله "('').

وحدثت في المعسكر الذي أتست عليه النيران جلبة قوية، حيث اختلطت أصوات الرجال بصهيل الخيول بنفير الأبواق بصراخ وصائف الملكة الخائفات، وامتزج ذلك كله بقعقعة السلاح مما أوحى بأن حرباً حقيقية توشك أن تقع (٣).

وظن كل من الطرفين: المسلمين والنصارى أن الحريق مقصود، فبينما اعتقد النصارى أنه من تدبير المسلمين، حتى ينشغلوا بإطفائه، مما يتيح فرصة مهاجمتهم مستغلين اضطرابهم، اعتقد المسلمون أن الحريق من تدبير النصارى مكيدة منهم (1).

وقد سار بعض قادة النصارى على رأس فرقة من ثلاثة آلاف فارس، وتقدم بهم نحو غرناطة للإغارة عليها، والتصدي للمسلمين الذين ظن أنهم سيهاجمون جيوش قشتالة "فلم يبرز أحد، وإنما شوهدت الرؤوس المعممة متطلعة من شرفات الأسوار نحو الحريق"(٥).

والحقيقة أن المسلمين عندما شاهدوا النيران تلتهم معسكر النصارى ظلوا في مواقعهم، ولم يحركوا ساكناً، فقد ظنوا "أن العدو إنما قام بلعبة إشعال النار في معسكره، ليوهمهم ويشجعهم على مغادرة عاصمتهم. ومن ثم يسهل عليه مهاجمتها، وابتلاعها لقمة سائغة "(١).

<sup>(</sup>۱) حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٤٤٩ وانظر أيضاً: أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٤٩.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه: ٤٤٩ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٦٨.

<sup>(°)</sup> أرسلان، خلاصة تاريخ الأندلس: ٢٦٨.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٤٩.

ولكي يفوت المسلمون هذه الفرصة على النصارى احتفظوا بمواقعهم، ولم يحركوا ساكناً (١).

وكان سبب الحريق ـ كما تبين فيما بعد ـ أن الملكة إيزابيلا طلبت من إحدى وصيفاتها أن تنقل شمعة كانت بجانب سريرها إلى جهة أخرى، فوضعتها في مكان قريب من الستائر، وعندما هبت الريح اتصل لهيب الشمعة بإحدى الستائر، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى ما جاورها، وهكذا حتى أحرقت المخيم كله (٢).

وعندما عرف الملكان الكاثوليكيان سبب الحريق قررا الاستعاضة عن الخيام ببناء منازل تؤويهما وتؤوي الجيش، وبدأ العمل على قدم وساق، وصار ملك قشتالة "يهدم القرى، ويأخذ ما فيها من آلة البناء، ويجعله على العجل، ويحمله إلى ذلك البلد الذي بناه ويبني به، وهو مع ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالاً شديداً"(").

وبعد ثمانين يوماً من العمل المتواصل تم بناء المدينة التي تقاطع شارعاها على شكل صليب، حيث قسماها إلى أربعة أحياء في وسطها رحبة فسيحة لاجتماع الجيش<sup>(1)</sup>. كما حصل للمدينة أربعة أبواب، باب في كل جهة. وما لبثت حتى دارت فيها الحركة التجارية، وأخذت القوافل ترد إليها وتصدر عنها، في الوقت الذي كانت فيه غرناطة المحاصرة مقطوعة الإمداد، تعانى من الجوع والحرمان<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، محنة مسلمي الأنداس: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٥٠؛ أرسلان، خلاصة تاريخ الاندلس: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) مجهول، نبذة العصر: ٣٧١ وانظر أيضاً: حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٥٥١ أرسلان، خلاصة تاريخ الأندلس: ٢٧١.

<sup>(1)</sup> أرسلان، خلاصة تاريخ الأندلس: ٢٧١.

<sup>(°)</sup> حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٥٠.

وبعد أن تم بناء المدينة وإحاطتها بالأسوار بدأ التفكير في إطلاق اسم عليها، وقد أراد الجيش القشتالي تسميتها إيزابيلا تخليداً للملكة، ولكنها لم توافق على ذلك، وأمرت بأن يطلق عليها الاسم الديني: (Santa Fé) أي الإيمان المقدس، وهي تسمية تعكس التعصب الديني الذي كان صفة ملازمة للملكة الكاثوليكية، كما تعكس المغزى الديني للحرب الصليبية التي شنها نصارى قشتالة ضد مسلمي الأندلس(۱).

وكان بناء شنتفي على أبواب غرناطة ذا تأثير بالغ على معنويات مسلمي غرناطة، فقد أيقنوا أن ملك قشتالة لن يبرح المكان إلا باحتلال غرناطة، وقد صرف همته بالفعل إلى الحصار والإقامة، وظل يضيق الخناق عليها حتى سقطت بعد نحو سبعة أشهر، وذلك في ربيع الأول ٩٧٨هـ/٢ كانون الأول ٩٤٨م.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كريستوفر كولبس عندما عزم على اكتشاف العالم الجديد (أمريكا)، إنما انطلق من شنتفي سنة ١٤٩٢م، حيث حظي بوداع الملكة إيزابيلا ومباركتها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حتاملة، محنة مسلمي الاندلس: ٥٥٠ عنان، نهاية الاندلس: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ٤/٥٢٥؛ حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٥٣، ٥٧.

 <sup>(</sup>۳) حتاملة، محنة مسلمي الأندلس: ٥٠.
 للاستز ادة عن شنتغي انظر:

<sup>1-</sup> Garrido Atienza, Miguel, Los Alquezares de Santafe (Granada 1893)

# شنت قُرُوش: Santa Cruz

حصن من أعمال ماردة، ضبط ياقوت اسمه: بضم القاف، وسكون الواو بعد الـراء، ثم شين معجمة (۱).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٧/٣.

# شَنْتَمَرِيَّة (الشرق) Santa Maria de Albarracin:

في الأندلس مدينتان باسم (شنتمرية)، إحداهما في الشرق، وهي هذه والثانية في الغرب<sup>(۱)</sup>. ويلفظ بفتح الميم وكسر الراء "وأظنه يراد به مريم"<sup>(۱)</sup>. وشنتمرية الشرق تسمى أيضاً: السَّهلة لخصبها واتساع أراضيها وكثرة أنهارها<sup>(۱)</sup>. وسُميت: سهلة بني رزين باسم أصحابها في عهد ملوك الطوائف<sup>(1)</sup>. وهم من بيوتات البربر، وكانوا أمراء هذه المدينة<sup>(٥)</sup>.

تقع شنتمرية الشرق إلى الشمال الشرقي من مدريد (۱) على فرع من فروع نهر إيبرو (Ebro) (۱) إلى الشرق من وادي الحجارة (Guadalajara) (۱) والسهلة أيضاً كورة واسعة "متوسطة ما بين الثغر الأقصى والأدنى من قرطبة "(۱) متصلة العمارة، تمتد إلى الشرق من مدينة شنتبرية (Santaver) (۱).

فتح شنتمرية الشرق ـ على الأرجح ـ طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/٧١١م، فهـو ـ بعـد فتحه طليطلة ـ توجه شمالاً حتى وصل إلى مناطق وادي الحجارة وفتحها، ثم عـاد إلى طليطلة، وتوجد شنتمرية الشرق في هذا الخط الذي سار فيه فاتحـاً، وتوجد وادي الحجارة قربها إلى الشمال(١١).

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ١/٣٩٥؛ وانظر: البكري، جغرافية الاندلس وأوروبا: ٦٩، ج١.

<sup>(</sup>۲) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۷/۳.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ١٩١١، ج٢، ١٦٩، ج٥؛ ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٧١، ج٢.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١/٨٤٠؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٨٢/٣.

<sup>(°)</sup> ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤٩٩.٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦٩، ج٢.

<sup>(</sup>Y) المصدر نفسه: ٦٩، ج٢؛ حتاملة، أيبيريا: ٧١.

<sup>)</sup> ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ٧١، ج٢.

<sup>(1)</sup> ابن عذارى، البيان المغرب: ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٩٩٤؛ البكري، جغرافية الأندلس وأوروبــا: ٦٩، ج٢؛ ابـن عــذاري، البيان المغرب: ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>۱۱) المقري، نفح الطيب: ٢٦٥/١-٢٦٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣/٢.

نزل شنتمرية الشرق ـ كما ذكرنا ـ بنو رزين، وهم مـن هـوّارة مـن الـبربر، ومنهـم بنو فرفرين "وكان لهم ثروة وعدد" (). ولم تذكر المصادر أحداثاً تلفت الانتباه في هذه المدينـة، أو في المناطق المحيطة بها التي يسميها ابن حيان: بلاد بني رزين (٢)، وذلك على مدى القرون الأربعة الأولى من التاريخ الاسلامي في الأندلس، باستثناء ثورة أشار إليها ابـن عـذاري، قام بها مروان بن هُذيل بن رزين، إلا أنـه قدم في سنة ٢٤٣هـ/ ١٩٥٧م على الخليفة الأمـوي الناصر، وقدم معه أمراء بني رزين، وأعلنوا خضوعهم، "فأدنوا وأكرموا" (٣).

وعندما انتثر عقد الخلافة الأموية في الأندلس، وانتزى زعماؤها على ما في أيديهم، وثار كل رئيس بموضع، ثار هذيل بن خلف بن لبّ بن رزين، المكنى أبا محمد، والملقب بالأصلع، ثار في شنتمرية الشرق، وبويع له بها سنة ٤٠٣هـ/١٠١٩م، وكان الأصلع ـ كما يصفه ابن عذاري ـ "بارع الجمال، حسن الخلق، جميل العشيرة، ظاهر المروة، لم يُر في الأمراء أبهى منه منظراً، مع طلاقة لسانه، وإدراك حوائجه ببيانه "(٥). وقد تلقب بالحاجب عز الدولة (١). وتعرضت الإمارة الصغيرة التي أنشأها لأطماع جيرانه، وخاصة منذر بن يحيى التجيبي، صاحب الثغر الأعلى، إذ حاول أن يخضعه فأبى، وتصدى له، واستقرت الأوضاع في إمارته، فنعمت بالهدوء، إلى أن توفي في السهلة (شنتمرية الشرق) سنة ٤٣٦هـ/٤٤٠١م (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٤٩٠١-٥٠١ وانظر: مؤنس، فجر الأندلس: ٣٨٤ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان، المقتبس: ٥/٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣٠٧/٣-٣٠٨؛ ولعزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ٢٤٢ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٦) عنان، دول الطوانف: ٢٤٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٨/٣.

خلف عز الدولة ابنه: أبو مروان عبد الملك بن هذيل، جبر الدولة، ذو الرياستين، "وكان سيّة الدهر، وعار العصر، جاهلاً لا متجاهلاً، وخاملاً لا متخاملاً، قليل النباهة شديد الإعجاب بنفسه، بعيد الذهبة بأمره، زارياً على أهل عصره"(۱).

امتد حكم جبر الدولة زمناً طويلاً، إذ استمر فيه حتى سنة ٤٩٦هــ/١٠٢٨ حيث توفي (٢). وكان عهده - كما يبدو - مستقراً في معظمه، إذ لم تشر المصادر إلى أحداث مهمة وقعت أثناء حكمه كتلك التي وقعت في الممالك الأخرى. إلا أنه في الفترة المتأخرة تعرض لضغط شديد من النصارى، فقد عاث في السهلة فرناندو الأول، ملك قشتالة، واحتل عدداً من حصونها (٣). وفي سنة ٤٨١هـ/١٨٩٩م حصل السيد القمبيطور (٤) على إذن من ملك قشتالة ألفونسو السادس بأن يحتل ما يستطيع من أراضي المسلمين ويتملكها، فهاجم أراضي السهلة بعصابة مؤلفة من سبعة آلاف مقاتل، وعاث فيها، ومن ثم عسكر في شمالها الشرقي، وعندما شعر جبر الدولة بأنه يهدد إمارته بادر إلى معسكره، وعقد معه اتفاقاً على أن يتركه وشأنه مقابل دفع جزية سنوية لألفونسو السادس ملك قشتالة، ودفع مبلغ فوري له، بصفته نائباً عن الملك، مقداره عشرة آلاف دينار. وبعد توقيع هذا الاتفاق، وقبض المبلغ غادر السهلة، متجهاً نحو بلنسية (٥).

وخلف جبر الدولة عبد الملك بن رزين ابنه: حسام الدولة يحيى، وذلك بعهد أبيه ووصيته. ولم يكن حسام الدولة أفضل حالاً من والده، فقد "سلك في التخليف مسلك أبيه، مدمناً للخمر، مكثراً من الغثيان، ضعيف العقل"(1). وكان ملوك النصارى يسخرون منه

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، المصدر نفسه: ۳۰۹/۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳۱۰/۳ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۷۰، ج٥.

r) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٧٥.

<sup>(\*)</sup> هو رودريجو أو ـ كمّا تسميه المصادر العربية (رُدْريق) دياتْ دي فيفار Rodrigo Diaz de Vivar، وهو فارس قشتالي مغامر، نكبت على يديه بلنسية، وهو الذي أحرق قاضيها ابن جحاف. انظر: الحجي، التاريخ الأندلسي: ٣٦٩.

<sup>(°)</sup> عنان، دول الطوائف: ٢٤٦؛ الحجي، التاريخ الأندلسي: ٣٧١؛ السامرائي، علاقات المرابطين: ١٩١ـ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١٠/٣.

نزل شنتمرية الشرق ـ كما ذكرنا ـ بنو رزين، وهم من هوّارة من البربر، ومنهم بنو فرفرين "وكان لهم ثروة وعدد"(1) ولم تذكر المصادر أحداثاً تلفت الانتباه في هذه المدينة، أو في المناطق المحيطة بها التي يسميها ابن حيان: بلاد بني رزين(١)، وذلك على مدى القرون الأربعة الأولى من التاريخ الاسلامي في الأندلس، باستثناء ثورة أشار إليها ابن عذاري، قام بها مروان بن هُذيل بن رزين، إلا أنه قدم في سنة ٢٤٦هـ/١٥٩م على الخليفة الأموي الناصر، وقدم معه أمراء بني رزين، وأعلنوا خضوعهم، "فأدنوا وأكرموا"(١).

وعندما انتثر عقد الخلافة الأموية في الأندلس، وانتزى زعماؤها على ما في أيديهم، وثار كل رئيس بموضع، ثار هذيل بن خلف بن لبّ بن رزين، المكنى أبا محمد، والملقب بالأصلع، ثار في شنتمرية الشرق، وبويع له بها سنة ١٠١هه/١٠١٩ (ئ). وكان الأصلع - كما يصفه ابن عذاري - "بارع الجمال، حسن الخلق، جميل العشيرة، ظاهر المروة، لم يُر في الأمراء أبهى منه منظراً، مع طلاقة لسانه، وإدراك حوائجه ببيانه "(٥). وقد تلقب بالحاجب عز الدولة (١). وتعرضت الإمارة الصغيرة التي أنشأها لأطماع جيرانه، وخاصة منذر بن يحيى التجيبي، صاحب الثغر الأعلى، إذ حاول أن يخضعه فأبى، وتصدى له، واستقرت الأوضاع في إمارته، فنعمت بالهدوء، إلى أن توفي في السهلة (شنتمرية الشرق) سنة ٢٦هه/١٠٤٤م (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٩٩٤ ـ ٠٠٠؛ وانظر: مؤنس، فجر الأندلس: ٣٨٤ سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ۲۷۸/٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣٠٠٧/٣؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان، دول الطوائف: ٢٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>١) عنان، دول الطوانف: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٨/٣.

خلف عز الدولة ابنه: أبو مروان عبد الملك بن هذيل، جبر الدولة، ذو الرياستين، "وكان سيّة الدهر، وعار العصر، جاهلاً لا متجاهلاً، وخاملاً لا متخاملاً، قليل النباهة شديد الإعجاب بنفسه، بعيد الذهبة بأمره، زارياً على أهل عصره"(١).

امتد حكم جبر الدولة زمناً طويلاً، إذ استمر فيه حتى سنة ٩٦ههـ/١٠٢م حيث توفي (٢). وكان عهده ـ كما يبدو ـ مستقراً في معظمه، إذ لم تشر المصادر إلى أحداث مهمة وقعت أثناء حكمه كتلك التي وقعت في الممالك الأخرى. إلا أنه في الفترة المتأخرة تعرض لضغط شديد من النصارى، فقد عاث في السهلة فرناندو الأول، ملك قشتالة، واحتل عدداً من حصونها (٣). وفي سنة ١٨٨ههـ/١٠٨٩م حصل السيد القمبيطور (٤) على إذن من ملك قشتالة ألفونسو السادس بأن يحتل ما يستطيع من أراضي المسلمين ويتملكها، فهاجم أراضي السهلة بعصابة مؤلفة من سبعة آلاف مقاتل، وعاث فيها، ومن ثم عسكر في شمالها الشرقي، وعندما شعر جبر الدولة بأنه يهدد إمارته بادر إلى معسكره، وعقد معه اتفاقاً على أن يتركبه وشأنه مقابل دفع جزية سنوية لألفونسو السادس ملك قشتالة، ودفع مبلغ فوري له، بصفته وشأنه مقابل دفع جزية سنوية لألفونسو السادس ملك قشتالة، ودفع مبلغ فوري له، بصفته نائباً عن الملك، مقداره عشرة آلاف دينار. وبعد توقيع هذا الاتفاق، وقبض المبلغ غادر القمبيطور السهلة، متجهاً نحو بلنسية (٥).

وخلف جبر الدولة عبد الملك بن رزين ابنه: حسام الدولة يحيى، وذلك بعهد أبيه ووصيته. ولم يكن حسام الدولة أفضل حالاً من والده، فقد "سلك في التخلف مسلك أبيه، مدمناً للخمر، مكثراً من الغثيان، ضعيف العقل"(1). وكان ملوك النصارى يسخرون منه

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، المصدر نفسه: ۳۰۹/۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳/ ۴۳۱ ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۷۵، ج٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٧٥.

<sup>(\*)</sup> هو رودريجو أو ـ كما تسميه المصادر العربية (رُذريق) دياث دي فيفار Rodrigo Diaz de Vivar، وهو فارس قشتالي مغامر، نكبت على يديه بلنسية، وهو الذي أحرق قاضيها ابن جحاف. انظر: الحجي، التاريخ الأندلسي: ٣٦٩.

<sup>(°)</sup> عنان، دول الطوائف: ٢٤٦؛ الحجي، التاريخ الأندلسي: ٣٧١؛ السامراني، علاقات المرابطين: ١٩١ـ١٩٠.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ۳۱۰/۳.

سخرية لاذعة، فعندما أهدى ألفونسو السادس "هدية جليلة من الحلي والحلل والخيل والبغال وتحف الملوك يعجز عنها الوصف"(١) كافأه ألفونسو بقرد. "فكان من ضعف عقله يفخر بذلك القرد على ملوك الأندلس"(٢).

وظلت السهلة إمارة تدين بالولاء لبني رزين إلى أن أنهى المرابطون إمارتهم فيها، حيث دخلتها قواتهم بقيادة أبي عبد الله بن فاطمة في ٨ رجب ٤٩٧هـــ/نيسان ١١٠٤م (٣). ولم تشر المصادر المتوافرة إلى سقوط السهلة في يد النصارى. ومن المرجح أن تكون قد سقطت في أيدي ألفونسو المحارب، ملك أرغون، بعد انتصاره على المرابطين في معركة قتندة سنة في أيدي ألمونسو المحارب، ملك أرغون، بعد انتصاره على المرابطين في معركة قتندة سنة ١١٥هــ/١٢٠م (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣١١/٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳۱۱/۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣/ ٣١١)؛ وانظر: ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس: ٨٨، ج١.

<sup>(1)</sup> المقري، نفح الطيب: ٤٦٠/٤.

### شَنْتَمَريَّـة (الغرب) Santa Maria de Algarve:

يلفظ اسمها بفتح الميم، وكسر الراء، وتشديد الياء (١). وهي مدينة تقع اليوم في جنوبي البرتغال، اسمها: فارو (Faro) (٢). ويقع معظمها على ساحل المحيط الأطلسي (٣). وقد ذكر الحميري أنها من مدن أُكشونبة (Ossonoba).

وشنتمرية الغرب مدينة متوسطة "لها مسجد جامع ومنبر وجماعة" (°). "وهي أول الحصون التي تعد لبنبلونة" وأتقنها، وأعلاها بنياناً، وتقع إلى الشرق من مدينة شِلْب (Silves) بينهما ثمانية وعشرون ميلاً (°).

ويحيط بشنتمرية الغرب سور إذا كان المد صعد ماء المحيط فيه. وتعتبر ميناء بحرياً، وتكثر فيه حركة السفن الصادرة والواردة، كما توجد فيه دار لصناعة السفن (٧). وتكثر في أراضي المدينة كروم العنب والتين. وتوجد في مقابلها في المحيط جزر صغيرة ينبت فيها الصنوبر (٨).

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۳۲۷/۳.

<sup>(</sup>۲) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ۲۹، ج۲؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ۱۱۰ المقري، نفح الطيب: ۱۳۱، ح۲.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٣٤٠؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٥.

<sup>(</sup>۱) الحميري، صغة جزيرة الاندلس: ۱۱۶ وأكشونبة مدينة مندرسة يقدر علماء الآثار موقعها بين مدينة فارو Faro الحالية وآثار مدينة Estor على الساحل الغربي للبرتغال. انظر: ابن الكردبوس، تاريخ الاندلس: ۲۲۷، ج٣.

<sup>(°)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٣٤٠؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٥.

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٥-١١٥.

<sup>(</sup>٧) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٣٤٠؛ الحميري، صغة جزيرة الأندلس: ١١٥٠.

<sup>(^)</sup> الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٤٣/٥؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٥.

ومدينة شنتمرية الغرب إحدى المدن القديمة، "حسنة الترتيب" (). وقد ذكر الحميري أن بناحيتها أعجوبة، وأشار إلى أن جميع المسلمين الذين وصلوا إلى تلك الناحية شاهدوها، وهي "عين ينفجر بماء كثير، ينظر الناس ذلك عياناً، فإذا قربوا منها ووقفوا عليها انقطع جريانها، فلا تفيض بقطرة، فإذا تباعد الناس عنها عادت إلى حالها"(٢).

فتح شنتمرية الغرب ـ على الأرجح ـ عبد العزيـز بن موسى بن نصير سنة ٩٥هـ/ ١٧٥م في عهد أبيه أو في أوائل ولايتـه على الأندلس (٩٥ـ٩٧هـ/١٧٤ـ٢١٧) ويستند هذا الترجيح على أن المدينة لم تكن في الخط الذي سلكه فاتحاً أي من القائدين موسى وطارق. وأن ما لم يفتتحاه افتتحه عبد العزيز حسب روايات المصادر (٣).

وكان كثير من سكان شنتمرية الغرب بعد فتحها، وتوطد الإسلام فيها من المولدين (أن)، وقد ثار فيها بعضهم لعل أشهرهم: بكر بن يحيى بن بكر الذي استقل بالمدينة سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٨ في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد (٢٧٥-٣٠٠هـ/ ٩١٢م). وقام بتحصينها حتى أصبحت أشبه بالحصن المنيع، فقد "اتخذ عليها أبواب حديد، وكان له ترتيب وأهبة، ورجال شجعان، وعُدة موفورة"(").

وقد سلك بكر بن يحيى في شنتمرية الغرب مسلك الملوك، إذ اتخذ الوزراء والكتاب، ومجلساً للشورى. وكان كريماً مضيافاً يهتم بأبناء السبيل، ويحافظ على سلامة من يجتازون

<sup>(</sup>١) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥٤٣/٥؛ وانظر: سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية: ١٧٠/١، ج ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن القوطية، تـاريخ افتتاح الأندلس: ٣٦؛ مجهول، اخبار مجموعة: ٢-٢١؛ المقري، نفح الطيب: ١/٢٨؛ وانظر أيضاً: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١٠٩-١٠١ الحجي، التاريخ الاندلسي: ٨-٨.

<sup>(</sup>٤) هم الذين ولُدوا في الأندلس من آباء مسلمين وأمهات اسبانيات.

<sup>(°)</sup> ابن عذارى، البيان المغرب: ١٣٧/٢.

ناحيته حتى قيل: "كان السالك بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه" (١). وكان والده يحيى قد غلب على كورة أكشونية، فاعترف الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمين (٣٣٨-٢٧٣هـ/ ٨٥٠-٨٥٢م) بالأمر الواقع، وعندئذ استوطن مدينة شلب (Silves) وعمرها (٢).

وفي عهد ملوك الطوائف (٤٠٠هـ/١٠٠٩م انتزى على شنتمرية الغرب سعيد بن هارون، وحكمها حتى وفاته سنة ٤٣٤هـ/١٠٠٩م (٢)، فخلفه ابنه أبو عبد الله محمد الذي تلقب بالمعتصم، وقد طمع بالمدينة في عهد المعتضد بن عباد، صاحب إشبيلية، فأخذ يضايقه، ويشن عليه الحروب. ولما وجد أنه غير قادر على دفعه تنازل له عنها، وذلك سنة ٤٤٣هـ/١٠٥١م (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣/٥/٣.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٣/٥١٥، ٢٩٨. ٢٩٩؛ ابن سعيد، المغرب: ١/٣٩٥.

<sup>(°)</sup> انظر: السامراني، علاقات المرابطين: ١٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر: أبو رميلة، علاقات الموحدين: ٩٥.

۱) عنان، نهایة الأندلس: ۱۱، ۳۸.

#### شنت ياقب، ياقوب، ياقوه Santiago de Compostela:

وشنت ـ كما يذكر ياقوت ـ معناها: بلد أو مكان أو ناحيـة (''')، أما ياقوه أو ياقوب فهو: ياق ('')، أو يعقوب (''') الذي سميت كنيسة في تلك الناحيـة باسمه بعـد أن بناها، وأصبحت محجاً للنصارى من كل مكان. فقد قيل إنه: يعقوب أحد حواريي المسيح ـ عليه السلام ـ الاثني عشر ('''). وقيل إنها سميت كذلـك ليـس لأن الحـواريّ بناها، وإنما لأنها بنيت على جسده، حيث "قُتل في بيت المقـدس، وأدخله تلامذته في مركب، فجـرى به المركب في البحر الشامي، إلى أن خرج به إلى البحر المحيط، حتى انتهى به إلى موضع

<sup>(</sup>۱) یاقوت، معجم البلدان: ۳۲۸/۳.

<sup>(</sup>۲) المقرى، نفح الطيب: ١٢٩/١، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفح الطيب: ١/٩٧١، ج٣؛ حتاملة، ايبيريا: ٦٩.

<sup>(1)</sup> حتاملة، أيبيريا: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفح الطيب: ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٧) البكري، جغرافية الاندلس واوروبا: ٦٣؛ وانظر: الزهري، الجعرافية: ١٠٤.

<sup>(^)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>۱۰) ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>۱۱) الزهري، الجعرافية: ١٠٥.

<sup>(</sup>۱۲) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٥.

<sup>(</sup>١٣) الزهري، الجعرافية: ١٠٥.



Una vista de Santiago. (Foto K-Sado).

مدينة شانت ياقوب (منظر جزئي)

الكنيسة بساحل فيه، فبُنيت الكنيسة ليوم معروف جُعل عيداً لها"(١). وأصبحت مزاراً للنصارى، واستمرت كذلك خلال الحكم الاسلامي(٢). وخاصة أن ياقوب أو يعقوب الذي دفن فيها لم يكن أحد الحواريين وحسب، وإنما "كان أخصّهم بعيسى عليه السلام، وهم يسمونه أخاه للزومه إياه. وقد زعم جماعة منهم أنه ابن يوسف النجار"(٣).

ومدينة شنت ياقوب صعبة المدخل، "إذ ليس لها مدخل إلا على مكان واحد" (أن كما أنها وعرة الموقع، بعيدة الشقة (أن)، "وعليها يشقّ النهر المسمى بنهر مرسين الهابط من بلاد جليقية" (أ). ومن أبرز ما تشتهر به معدن الذهب الذي يكثر في نواحيها (أ). ويوجد على جبل قريب منها تمثال ضخم مشرف يشبه تمثال قادس (أ).

خرج المنصور محمد بن أبي عامر إلى شنت ياقوب في غزوته الثامنة والأربعين، وذلك في ٦ جمادى الآخرة ٣٨٧هـ/٩٩٩م، بعد أن أنشأ أسطولاً كبيراً "وجهزه برجاله البحريين وصنوف المترجلين، وحمل الأقوات والأطعمة والعدد والأسلحة، استظهاراً على نفوذ العزيمة "(٩). وعبر هو ورجاله من موضع على نهر دويرُه، ثم توجه إلى شنت ياقوب حيث وصلها في أوائل شعبان من تلك السنة "فوجدها المسلمون خالية من أهلها، فحاز المسلمون غنائمها، وهدموا مصانعها وأسوارها وكنيستها"(١٠).

<sup>(</sup>۱) الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٥؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٤/٢\_٩٥، المقري، نفح الطيب: ٤/١٤؛ حتاملة، أيبيريا: ١٨٣.

<sup>(</sup>۲) حتاملة، اببيريا: ۱۸۳.

<sup>(</sup>r) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ١٠٥؛ وانظر: المقرى، نفح الطيب: ٤١٤/١.

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفح الطيب: ١٤١٤.

<sup>(</sup>١) الزهري، الجعرافية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب: ٢٠٠/١.

<sup>(^)</sup> المصدر نفسه: ١٢٩/١؛ وانظر: (قادس) في هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>١٠) المقري، نفح الطيب: ١/٤١٤ـ ١٤١٥؛ وانظر: ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٦/٢.

ويبدو أن المسلمين لم يتركوا في مدينة شنت ياقوب ما يمكن أن يمتنع به النصارى من مبان وحصون يستغلونها في اعتداءاتهم المتكررة. ويعبر ابن عذاري والمقري عن ذلك بقولهما: "فغودرت هشيماً كأن لم تُغن بالأمس"(١). وذلك باستثناء قبر الحواري يعقوب الذي كانوا يقدسونه، فقد وكل المنصور به من يحفظه، ويدفع الأذى عنه(٢). ثم قفل راجعاً "وقد بلغ غاية لم يبلغها مسلم قبله"(٣).

<sup>(</sup>١) المقري، نفح الطيب: ١٤١٥/١ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب: ١/١٥/١؛ ابن عذاري، البيان المغرب: ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>۱۳) المقري، نفح الطيب: ١/٤١٦؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: الحميري، صفة جزيرة الاندلس: ١١٥ـ١١٦؛ ابـن عذاري، البيان المغرب: ٢/٢٩٤/٢.

### تَنش Šanš

حصن، ذكر ابن سعيد أنه على مرحلة من ألمرية (۱)، وأكثر ما يشتهر به هذا الحصن: التوت والحرير والقرمز (۲). ومن حصن شنش الكاتب أبو محمد عبد الغني بن طاهر الذي عاصر أواخر الدولة الموحدية في الأندلس، ومن شعره (۲):

تبسّم شيبي فـــي عذاري منكباً فقلت له يا ليت طرفي قد عَمِي فقال عجيبُ بغضُ من لاح طالعاً كصبح، ولم يُظهر خلاف التبسُّم

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ٢٢٥/٢؛ وانظر: المقري، نفح الطيب: ١٦٤/١.

<sup>(</sup>۲) المقري، نفح الطيب: ١٦٤/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> ابن سعيد، المعرب: ٢/٢٦/٢.

### شنْفيرُه: Sanfera

حصن، يقع على أربع مراحل إلى الشرق من مُرسية، وهو مشهور بالمنعة "بارز إلى السماء، مع وثاقة بنائه"(۱). يذكر الحميري أن محمد بن هود استرجعه من النصارى سنة المحسل ١٢١هه/١٢٥م، حيث قاد خمسمائة رجل، وطلع في سلّم من حبال، فقتل حارس الحصن في ظلمة الليل "ولم يزل يطلع رجاله واحداً بعد واحد إلى أن حصلوا بجملتهم في الحصن، وفرّ الروم الذين خلصوا من القتل إلى برج مانع، فقال ابن هود: إن أصبح هؤلاء في هذا البرح جاءهم المدد من كل مكان، فالرأي أن نطلق النيران على بابه، فلما رأوا الدخان، وأبصروا اشتعال النار طلبوا الصلح على أن يخرجوا بأنفسهم، فكان ذلك، واستولى المسلمون على الحصن"(۱).

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٣٤٨؛ صفة جزيرة الأندلس: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٣٤٨؛ صنفة جزيرة الأندلس: ١١٦.

## شَنْقُنِيرَة (Sangonera):

فُحص، ضبط ياقوت اسمه: بالفتح ثم السكون، وقاف مضمومة، ونون مكسورة، وياء مثناة من تحت ساكنة، وراء (۱). وذكره الزهري بلفظ مختلف، وهو: شنقير (۲). وقد حددت المصادر موقع هذا الفحص في تُدمير أو مرسية، وهو من أعمال مدينة لورقة (۳). وقد وصفه ياقوت بأنه حسن المنظر والمخبر، كثير الربع (۱). وقد وصف الزهري هذا الفحص أيضاً فذكر أن الحبة الواحدة إذ زُرعت فيه تنبت من القمح ثمانين ومائة سنبلة، وفي السنبلة ثمانون ومائة حبة طيبة. وفيه يوجد الخروف الراضع على قدر أمه في الوزن، وتكون القرعة التي تترك يابسة فتسع قفيزاً قرطبياً من القمح وأكثر (۱). وذكر الحميري أن الحبة تتفرع في هذا الفحص إلى ثلاثمائة قصبة، في كل قصبة سنبلتها (۱). وذكر ابن الخراط أن هذا الفحص يسقيه سيل يأتيه من جهة بلس، حيث تصل مياهه إلى شنقنيرة بعد أن تروي الفندون، فتغمر الأرض، وينبت القمح، حيث يكون إنتاجه وفيراً (۷).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۲۸/۳.

<sup>(</sup>۲) الزهرى، الجعرافية: ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ٥١٣؛ الزهري، الجعرافية: ١٠٠، ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٨/٣.

<sup>(1)</sup> ياقوت، معجم البلدان: ٣٦٨/٣.

<sup>(°)</sup> الزهري، الجعرافية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) الحميري، الروض المعطار: ٥١٣.

<sup>(</sup>Y) ابن الخراط، اقتباس الأنوار: ٥٢.

## شُوذَر: Jódar

قرية، تقع في كورة جيان بين غرناطة ومدينة جيان (۱)، وهذه القرية تعرف بغدير الزيت لكثرة زيتونها، وهي كثيرة المياه والبساتين، كثيرة السقي، بها جامع على أعمدة رخام، وكانت تقام فيها سوق كل ثلاثاء (۲).

ذكر ابن حزم أن ممن سكن شودر بعض بني الضباب بن كلاب بن ربيعة (٣). وكان أهلها ممن ثاروا على عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامر العامري في عهد ملوك الفتنة، وذلك في سنة ٤٣٣هـ/١٠٤١م (٤).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٠٧٣؛ ابن عاصم الغرناطي، جنة الرضا: ١٢٨/٢ الهامش؛ الحميري، الروض المعطار: ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) الحميري، الروض المعطار: ٣٥١؛ صفة جزيرة الأندلس: ١١٧.

<sup>(</sup>r) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ۲۸۷.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، البيان المغرب: ٣٠٢/٣.



Jódar.—Una vista.



Jódar.--Un aspecto de la hermosa ciudad.

### شَوْش: Sauš

قرية مشهورة على نهر كبير يمر على مدينة إستجة، ويصب في نهر قرطبة (١٠). أضاف إليها ابن حزم: الأنصار، فسماها (شوش الأنصار) في ذكره أولاد مالك الأغر بن تعلبة بن كعب بن الخزرج، حيث ذكر أن "بالأندلس من ولده قوم بقرية شوش الأنصار من إشبيلية، وهم: بنو عبد السلام بن سري بن هاشم بن عبد السلام بن ابي رواحة..."(٢).

وينسب إلى شوش: أبو المخشي عاصم بن زيد بن يحيى بن يحيى بن حنظلة بن علي بن عدي بن زيد التميمي ثم العبادي، ذكر ابن سعيد أن أباه دخل الأندلس من المشرق مع جند دمشق فنزل بقرية شوش، ونشأ ابن عدي على قول الشعر، واشتهر به، إلا أنه كان جسوراً على الأعراض، فقطع الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن (١٧٢هـ/١٨٨هـ/ ١٨٠-١٨٨م) لسانه (٣). وكان الشعراء يطعنون في نسب هذا الشاعر، ومنهم ابن هبيرة الذي قال فيه (١):

دعتك إلى هجائى وانتضالي

أَقُلَفتُك التي قُطعت بشَوْش

ويذكر ابن سعيد أن أبا المخشيّ توفي في دولة الحكم بن هشام (١٨٠-٢٠٦هـ/ (°).

<sup>(</sup>۱) ابن سعید، المغرب: ۲۳/۲.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ٣٦٤-٣٦٥.

<sup>(</sup>۳) ابن سعید، المغرب: ۲/۲۳.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢/٤/١.

#### شِيْبَه: Šiba

جبل، يلفظ اسمه بكسر أوله، وهو جبل منيف يقع في كورة قَبْرَة، وعلى هذا الجبل تنبتُ ضروب الثمار "وفيه النرجس الكثير"(١).

#### شِيرَس: Šires

حصن، يلفظ اسمه بالكسر ثم السكون ثم راء، وآخره سين مهملة، ويلفظ أيضاً بالشين المعجمة في آخره. وقد وصفه ياقوت بأنه "حصن حصين ومعقل مكين من أعمال تاكرنا وهو بلد عامر فيه زرع وضرع وفواكه"(٢).

## شِيرَكَه: Širca

حصن من أعمال بلنسية ، يلفظ اسمه بالكسر ثم السكون ، وآخره هاء (٣) .

### شِيرَة: Šira

قرية من عمل جيان، اشتراها أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شُهيد بأحوازها وجميع منازلها وربوعها، وأهداها للخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۷۹/۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳۸۲/۳.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان: ٣٨٢/٣.

<sup>(1)</sup> المقرى، نفح الطيب: ١/٩٥٩.



#### صَالِحَة Zalia:

ذكرها ابن الخطيب، وهي مدينة قديمة زالت من أواسط القرن السادس عشر الليلادي (١)، كانت تقع بين بليش مالقة والحمة (٢).

وصف ابن الخطيب صالحة بقوله "كان ماؤها فضياً، ووجه جوها وضياً، وعصيرها مرضياً، ورزقها أرضياً، وفضلها ذاتياً لا عرضياً، فهي مهب نسف ودار خسف"(").

# الصَّخْرة: (Peña (Al-Zajra

قال ياقوت: "بلفظ واحدة الصخر من الحجارة: من أقاليم أكشونبة بالأندلس" (4). وذكر البكري أن الصخرة، المعروفة بصخرة أبي حسان حصن من أعمال ماردة (٥). والصخرة أيضاً حصن يبعد عن قرطبة عشرين ميلاً، "وهو حصن منترك" .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، معيار الاختيار: ٢٥٠ وانظر ص ٩٣، ج ٢٠٦؛ مشاهدات، ٩٣، ج٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، مشاهدات: ۹۳، ج۲.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، : ٦٥.

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم البلدان: ٣/٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) البكري، جغرافية الأندلس وأوروبا: ١١٩ـ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي، نزهة المشتاق: ٥/٢/٥.

#### صخرة بلاي (Peña de Pelayo): Zajrat Pelayo

هي أقصى نقطة من أشتريس على المحيط الأطلسي (١)، ذكر المقري أن موسى بن نصير كان يستعد لفتح جليقية عندما أتاه مغيث الرومي، رسول الخليفة الوليد ابن عبد الملك يأمره بالخروج عن الأندلس، والإضراب عن الوغول فيها "فلاطف موسى مغيثاً رسول الخليفة، وسأله إنظاره إلى أن يُنفذ عزمه في الدخول إليها والمسير معه في البلاد أياماً، ويكون شريكه في الأجر والغنيمة، ففعل، ومشى معه حتى بلغ المفازة، فافتتح حصن بارو وحصن لُك، فأقام هناك، وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاي على البحر الأخضر "(٢).

وقد حاول والي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي اقتحام صخرة بلاي. وكان ملك جليقية قد لجأ إليها "وكان بها في ثلاثمائة راجل. فما زال المسلمون يضيقون عليهم حتى صاروا ثلاثين رجلاً، وحتى فنيت أزوادهم، ولم يتقوتوا إلا بعسل يجدونه في خروق الصخرة. وأعيى المسلمين أمرُهم، فتركوهم"(").

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب: ۲۷٦/۱ الهامش.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ١/٥٧٦-٢٧٦.

<sup>(</sup>۳) ابن عذارى، البيان المغرب: ۲۹/۲.

## الصُّخور: Al-Zujur :Peñas

حصن صغير على نهر مُرسية (۱٬ بدأ المتوكل محمد بن يوسف بن هود الجذامي ثورته فيه سنة ٢٥هـ/١٢٧م على الأمير الموحدي أبي العلاء إدريس المامون (۱٬ فقد جمع ابن هود من يثق بهم من أصحابه، وخرج بهم إلى حصن الصخور فدعا لنفسه "واجتمع له جمع من القطاع ودعّار الشعاري والضياع وقال لهم: أنا صاحب الزمان، وأنا الذي أردّ الخطبة عباسية "(۱٬ وقد انقادت الأندلس ـ كما يذكر ابن سعيد ـ لابن هود، وصدرت المخاطبات عنه بأمير المسلمين المتوكل على الله "وكان عامياً جاهلاً مشئوماً على الأندلس، كأنما كان عقوبة لأهلها"(۱٬ ).

لقد دخلت في طاعة ابن هود عدة مدن أندلسية منها: مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية، وخاض معارك مع النصارى مثل فرّانده الثالث ملك قشتالة، ووالده ألفونس التاسع ملك ليون، وخسر معظمها. ثم أوقع به أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر (الغالب بالله)، وانتصر عليه في عدة معارك كان آخرها سنة ٢٣٤هـ/١٣٣٦م. وفي سنة ٥٣٢هـ/١٢٣٧م نشبت معركة بين أمير الموحدين المأمون إدريس وبين ابن هود، فهزمه المأمون ما جعل ابن هود يتقهقر إلى مرسية، ثم مات في تلك السنة في مدينة المرية. وتغلب الغالب بالله ابن نصر على الأندلس، وخاصة أن الأمير الموحدي المأمون اضطر إلى مغادرتها عائداً إلى مراكش بسبب فتنة وقعت فيها (٥).

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٣٥٥؛ وصفة جزيرة الأندلس: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد، المغرب: ٢/٢٥١؛ الحميري، الروض المعطار: ٣٥٥.

 <sup>(</sup>٣) الحميري، الروض المعطار: ٣٥٥.

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، المغرب: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢/١٥٢-٢٥١؛ المقري، نفح الطيب: ٤٣٨٤/٤ ابن الخطيب، أعمال الأعلام: ٢٨٠.٢٧٧.

#### الصخيرة: Peña Pequeña (Al-Zujaira)

حصن من أعمال ماردة، قال ياقوت في لفظ اسمه: تصغير الصخرة من الحجارة (۱). وتعرف هذه الصخيرة بصخيرة حمص (۲). وقد خرج فيها موسى بن يزيد في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله على طاعة الأمويين، إلا أن الناصر تمكن من استنزاله سنة ٩٠٠هـ/٩٢١م (۳).

## صَدْفُورَة: Sadfura

موضع، قال ياقوت: بالفتح ثم السكون ثم فاء بعدها واو ساكنة وراء. وهو من أعمال فَحص البلوط(٤).

<sup>(</sup>۱) ياقوت، معجم البلدان: ۳۹۵/۳.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، المقتبس: ۱۷۳/۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> المصدر نفسه: ٥/١٧٣.

ياقوت، معجم البلدان: ٣٩٧/٣.

#### صَدِينَة: Sadina

قرية، ومدينة أثرية، لم يذكرها غير الحميري، وقد قال: "من كور شدونة بالأندلس، أزلية، قائمة الأسوار، باقية الآثار، تطرد المياه داخلها من عين شرّة تطحن على جداولها الأرحاء، وهي غاية في الحصانة لا ينفذ جيش إليها، ولا يتوصل عسكر للنزول عليها"(). ويرجح إحسان عباس أن هذه القرية هي Grazalema التي تقع حيث كانت تقع مدينة ابن السليم().

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار: ٣٥٦؛ وطبقة جزيرة الأندلس: ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) الحميري، الروض المعطار: ٣٥٦ الهامش.

نم بدمدالله الجزء الأول من الموسوعة ويليه الجزء الثانمي ويبدأ بحرف الطاء



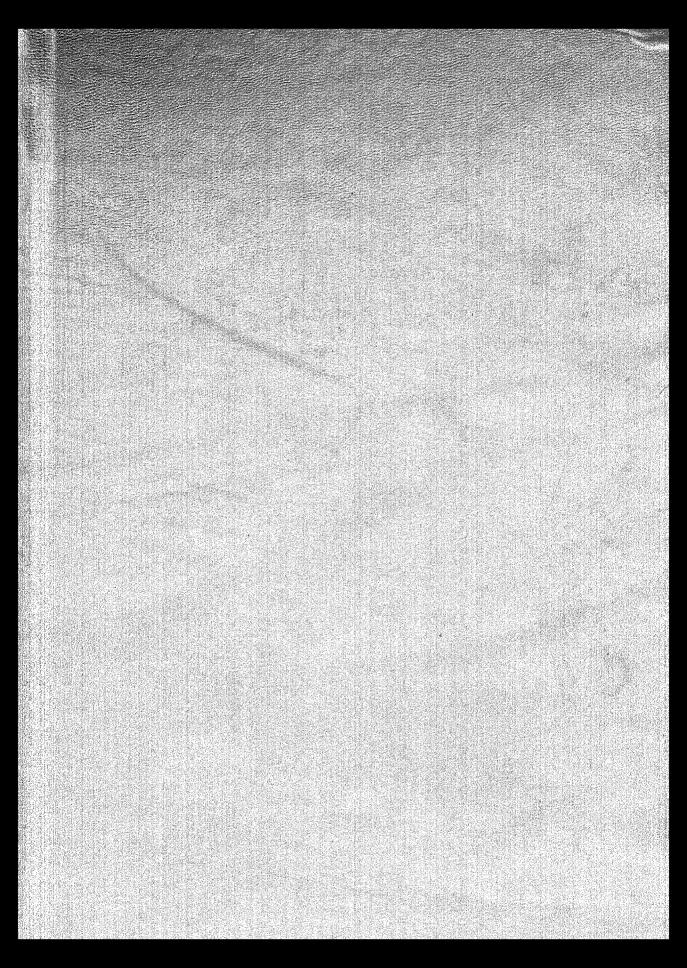